HANDBOUND AT THE



UNIVERSITY OF TORONTO PRESS









# COLLECTION D'OUVRAGES ORIENTAUX

PUBLIÉE

PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

## SE VEND A PARIS CHEZ ERNEST LEROUX, LIBRAIRE,

RUE BONAPARTE, Nº 28;

#### A LONDRES

### CHEZ WILLIAMS AND NORGATE,

14, HENRIETTA STREET (COVENT-GARDEN).

PRIX: 7 fr. 50 c.

## OCIÉTÉ ASIATIQUE.

#### COLLECTION D'OUVRAGES ORIENTAUX.

Ali Ibn al-Husain, al-Mas adi MAÇOUDI.

## LES PRAIRIES D'OR.

TEXTE ET TRADUCTION

PAR

C. BARBIER DE MEYNARD.

TOME SEPTIÈME.



### PARIS.

IMPRIMÉ PAR AUTORISATION DE M. LE GARDE DES SCEAUX
À L'IMPRIMERIE NATIONALE.

M DCCC LXXIII.

## AVERTISSEMENT.

Ce volume commence avec l'avénement définitif de Mamoun, après la chute de l'usurpateur Ibrahim, fils de Mehdi, et se termine au meurtre de Moutazz, en 255 de l'hégire; il comprend donc une période d'environ un demi-siècle.

Le lecteur est maintenant trop familiarisé avec la manière de Maçoudi, pour attendre de lui une narration méthodique et soutenue des faits relatifs aux Khalifes Abbassides. Le règne du plus illustre d'entre eux, celui de Mamoun, offre encore un exemple du goût prononcé de notre auteur pour l'anecdote et les digressions. Dans les cent pages consacrées à cette époque brillante, à propos de laquelle on évoque, un peu ambitieusement peut-être, les souvenirs des Médicis et de Louis XIV, si l'on excepte quelques détails sur les menées politiques des Alides, la révolte du fils de Mehdi et la dernière expédition contre les Grecs, tout le reste est du domaine de la biographie intime et de l'histoire littéraire.

Mais que d'aperçus ingénieux, que de précieuses ré-

vélations dans ces excursions à travers le champ de la fantaisie! Avec quelle vérité l'esprit libéral et sceptique de Mamoun se révèle dans ses entretiens avec les faux prophètes et les thaumaturges éclos au soleil de la libre pensée! Trouverait-on, par exemple, chez un autre chroniqueur arabe, un récit plus piquant, plus caractéristique que celui de l'entrevue du Khalife avec le délégué des Soufis? Un misérable mendiant, vêtu d'un pagne blanc en lambeaux, se présente un jour au palais, à l'heure où les théologiens, les philosophes les plus illustres dissertent en présence du maître. Il insiste pour être introduit et réclame le droit de prendre part à la discussion. Mamoun a reconnu en lui le représentant d'une secte à peine dégagée de ses langes, mais dont les doctrines, singulier mélange de communisme social et de mysticisme panthéistique, exerceront, un jour, une influence pénétrante sur les destinées du monde oriental. Il accueille l'inconnu avec bonté et l'autorise à parler. Sans hésiter, le soufi lui demande compte de l'autorité absolue qu'il exerce. Comment faut-il l'appeler? Usurpation, conquête de la force, ou, au contraire, délégation librement consentie et consacrée par le suffrage populaire? Avec un adversaire autre que Mamoun, le bourreau seul eût été chargé de répondre, et l'imprudent ambassadeur eût expié sur « le tapis de cuir des exécutions » son crime de lèse-majesté divinc et humaine. Mais le génie du Khalife a compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette singulière rencontre.

Par une évolution habile, il fait bon marché de l'héritage paternel et du serment de fidélité par lequel la communauté musulmane en a consacré la possession entre ses mains. «Je sais, dit-il, que le peuple est le seul

maître de ses destinées et qu'en lui seul réside la souveraineté véritable. Le pouvoir qui m'a été transmis, je ne le retiens que pour obéir à une nécessité de salut public. Je ne le retiens, sans mandat il est vrai, mais aussi sans usurpation, que pour maintenir l'ordre dans l'État et assurer l'accomplissement des grands devoirs religieux, le pèlerinage et la guerre sainte. Que la nation se mette d'accord sur le choix d'un chef plus digne que moi de la diriger et je cesse de régner. Va, dit-il à son interlocuteur interdit, je ne veux pas d'autre représentant que toi; fais connaître mes intentions à ceux qui t'ont envoyé, recueille les suffrages populaires autour d'un nom unanimement accepté, et j'abdique sur le champ. » Le soufi ne répond pas, et que pourrait-il répondre? Il salue, se retire et court rendre compte de son entrevue à ses compagnons, cachés au fond d'une mosquée. La déclaration de Mamoun est reconnue sage et conforme à la loi de Dien (cheriat); désarmés par cette réponse simple et logique, les opposants se dispersent et vont répandre partout l'inutilité d'une manifestation contre le possesseur de fait du khalifat, Ainsi, peut-être, fut étoussée dans son germe une conspiration qui cùt été fatale à la dynastie d'Abbas.

Signalons encore dans le même chapitre, parmi les faits qui méritent d'attirer plus particulièrement l'attention de l'historien, le récit de la dernière expédition de Mamoun contre l'empire byzantin, et une tradition revêtue d'un grand caractère d'authenticité sur la maladie et les derniers moments de ce souverain. Le vif éclat qu'il jeta sur les sciences et les lettres aurait mérité, sans doute, une mention particulière de la part d'un écrivain aussi curieux que l'était Maçoudi d'étudier l'in-

fluence de la civilisation grecque sur le monde musulman. Les renseignements qu'il donne dans le cours de sa vaste compilation sur les emprunts faits par les Arabes à leurs devanciers montrent tout ce qu'on eût été en droit d'attendre de son érudition. Son silence à cet égard ne peut donc s'expliquer que par la résolution formelle chez lui et maintes fois répétée, d'éviter toute redite des faits développés dans les deux grands ouvrages dont le titre revient sans cesse sous sa plume.

Si le premier devoir d'un éditeur n'était de reproduire jusque dans ses taches et ses imperfections le document dont il entreprend la restauration, j'aurais volontiers élagué du chapitre consacré à Moutaçem-Billah deux ou trois tableaux de genre d'un réalisme révoltant. El-mamour-ma'zour, dit un proverbe arabe que j'invoque volontiers, «tâche imposée est d'avance excusée.» Si, dans de telles circonstances, la copie ne reproduit que faiblement l'original, personne, je crois, ne lui reprochera cette infidélité de parti pris. Mais même au milieu de ces scories, il y a des parcelles d'or à recueillir, et le premier dégoût surmonté, on trouve dans ces débauches d'esprit quelques indications d'une grande valeur soit pour la lexicographie, soit, ce qui vaut mieux encore, pour la connaissance de la vie intime aux premiers âges de l'islam. Le même chapitre nous offre d'ailleurs, à titre de dédommagement, d'excellentes données sur la révolte du fameux sectaire Babek, et un historique intéressant de la fondation de Samarra, ce siége éphémère de la domination arabe.

A part les noms et les dates par lesquels il débute, le chapitre intitulé « Khalifat de Watik-Billah » est d'un bout à l'autre un hors-d'œuvre où l'humeur nomade de Maçoudi se donne libre carrière. La première moitié de ce chapitre figurerait mieux dans les galeries littéraires de Taalebi, et la seconde, curieuse exposition des principes de la médecine, revendiquerait sa place dans l'introduction du traité d'Ibn Abi Ossaybyah.

Le règne suivant, celui de Motewekkil, est étudié avec plus de soin, au moins dans ses derniers paragraphes. On y suivra avec intérêt les développements de l'usurpation des affranchis turcs, les intrigues de cour qui enveloppent dans leur réseau ce Khalife, le plus énergique de sa race, et le jettent désarmé devant les poignards des esclaves ameutés. Parmi les épisodes humoristiques du même chapitre, citons les mésaventures du poëte Bohtori et l'étrange complainte de l'Ane amoureux, où le génic arabe, qu'on se plaît à représenter imperturbable dans sa gravité, se révèle sous un aspect nouveau, je dirais presque contemporain. Ainsi la parodie avait ses entrées à la cour, et le travestissement incpte de l'amour héroïque et de la grande poésie était comme chez nous, hélas! salué par des applaudissements enthousiastes et généreusement récompensé.

On lira sans surprise les éloges que Maçoudi accorde au règne suivant, celui du parricide Mountasir. Ce prince, durant sa courte domination, prodigua ses faveurs aux Alides, restaura les tombeaux de leurs ancêtres et témoigna hautement de son respect pour la mémoire d'Ali. C'en était assez pour mériter les suffrages d'un historien qui, sans appartenir ouvertement au parti chiite, ne néglige aucune occasion de montrer que la cause de la sainte famille a toutes ses sympathies. D'ailleurs, cette prédilection s'explique chez lui et par le courant qui entraînait vers ce parti tout homme

éclairé, et par des traditions de famille, notre auteur étant né, comme on le sait, en Afrique, sous une dynastie issue d'Ali et hostile à l'usurpation abbasside. On s'expliquera de la même manière la fidélité scrupuleuse avec laquelle les insurrections des Alides, sous le règne de Mostaïn et de Moutazz, sont racontées et constituent un récit soutenu au milieu des digressions les plus imprévues.

Parmi les contributions que ce nouveau volume apportera à l'histoire littéraire des Arabes, il est juste de signaler une curieuse annotation sur la prosodie et un aperçu sur les mètres nouveaux mis en vogue par Abou 'l-Atahyah; plusieurs extraits des odes de ce même écrivain; un parallèle finement étudié entre Bohtori et Abou Tammam; quelques vers d'Ali, fils de Djehm, un poëte celui-là dans toute l'acception du mot, et qui mériterait une étude spéciale; enfin différents morceaux que l'on doit considérer comme d'utiles variantes aux traditions de l'Aghani.

En présence d'un nombre aussi considérable de fragments poétiques épars dans le récit et transcrits par les copistes avec une négligence déplorable, c'était un devoir pour l'éditeur de remonter aux sources originales, toutes les fois qu'elles lui étaient accessibles. C'est ce qu'il a été possible de faire pour quelques-uns des poëtes cités, notamment pour Abou Tammam et Bohtori, dont les divans existent complets ou par fragments à la Bibliothèque nationale. La comparaison de ces documents avec mes copies m'a démontré une fois de plus que le manuscrit de Dehli (lettre D) a conservé fidèlement la rédaction de l'auteur, et que l'ordre dans lequel les vers d'une même pièce se déroulent est plus

conforme au texte original que celui des autres manuscrits. En d'autres termes, il est évident qu'il y eut, dès une époque ancienne, un double courant de rédaction dans les exemplaires des Prairies d'or. Le premier, que j'appellerai le courant indien, à cause de la provenance de la copie D, nous apporte une reproduction plus exacte et plus complète du texte primitif, mais déparée par de graves erreurs de copiste dans le seul manuscrit qui nous l'ait conservée. L'autre rédaction, qu'on pourrait nommer égyptienne, est représentée par l'édition imprimée à Boulak (lettre K), par le manuscrit de Munich (lettre M), et aussi, quoique avec plus d'indépendance, par le manuscrit A. Ces copies ont été décrites pour la plupart dans la préface du tome premier, et si j'en fais de nouveau mention à propos des vers si nombreux du présent volume, c'est qu'il importe que le lecteur sache quel degré de confiance elles méritent dans la liste des variantes. On doit ajouter aussi que Macoudi, selon toute vraisemblance, faisait ses citations de mémoire ou sur des notes prises à la hâte; de là l'incohérence des beit dans une même pièce : la lassitude des copistes a fait le reste. Toutes les fois que l'étude attentive des divans originaux et celle du texte imprimé de l'Aghani m'ont mis sur les traces d'une lacune, j'ai pris soin de séparer par des points les vers qui ne présentaient aucune liaison entre eux. Pour tous les passages où ces éléments de comparaison m'ont fait défaut, je crois devoir solliciter de nouveau l'indulgence de ceux de mes lecteurs qui ont eu à lutter contre de semblables difficultés

Pourtant je serais le jouet d'une illusion, si j'espérais que cet appel à la critique impartiale, mais bienveillante, trouvera de l'écho à Heidelberg, où les publications relatives à l'histoire musulmane sont, depuis quelques années, l'objet d'un examen qu'on souhaiterait plus impersonnel et mieux fondé. Dans la préface de ses Fragmenta historicorum arabicorum, mon savant ami, M. de Goeje, a déjà fait justice de cette critique à outrance, et tout en plaidant sa propre cause, avec autant d'autorité que de verve, il a bien voulu prendre incidemment ma défense et démontrer l'inanité de la plupart des objections qui m'étaient adressées.

Pouvait on s'attendre à un autre résultat? L'historien allemand des Khalifes n'appuie ordinairement ses réfutations que sur des hypothèses fantaisistes ou sur le témoignage du Kamous. Or, personne n'ignore que cet océan de mots se prête à toutes les explications, et qu'avec un peu de dextérité on peut fui demander la solution non-seulement d'un vers arabe, mais même des énigmes d'un texte assyrien ou d'une inscription hymiarite. Quant au procédé qui consiste à rétablir un passage douteux en y introduisant des variantes que nulle copie n'autorise, s'il est d'une simplicité merveillense, il ne peut satisfaire le traducteur qui s'est fait un devoir de ne jamais substituer une combinaison arbitraire aux leçons, si étranges qu'elles soient, qu'il a sous les yeux.

Il n'est donc pas surprenant que du prolixe examen consacré au tome VI des *Prairies d'or* dans les *Heidelberger Jahrbücher der Literatur* (1872, n° 2), je n'aie pu tirer que trois ou quatre observations judicieuses, lesquelles figurent dans la liste des corrections. Ce serait une tâche fastidieuse pour moi et sans profit pour le lecteur de donner ici les raisons qui ne m'ont pas per-

mis d'en recueillir un plus grand nombre. Cette tache, à vrai dire, ne serait pas difficile et, s'il fallait absolument produire au jour les pièces du procès, je crois pouvoir compter sur l'hospitalité du Journal asiatique; mais je craindrais de me laisser entraîner à la suite de mon adversaire sur le terrain des arguties et des personnalités; la réponse adressée à la spirituelle préface de M. de Goeje, ne justifie que trop cette appréhension de ma part. Les augures de Rome ne pouvaient, dit-on, se rencontrer sans rire; faut-il que les orientalistes ne puissent s'aborder sans se déchirer? Je laisserai donc à l'aristarque allemand la satisfaction d'avoir le dernier mot, mais qu'il me permette en revanche d'exprimer un vœu que le monde savant ne peut que ratifier. Son Histoire des Khalifes, il faut bien l'avouer, a subi, comme toute chose en ce monde, les atteintes du temps. Depuis la publication de cet ouvrage, si incomplet dans sa prolixité, des documents d'une haute importance ont paru, qui éclairent d'un jour nouveau des événements jusqu'ici négligés ou mal expliqués. Les dates, les noms propres, plusieurs points de détail et même certaines vues d'ensemble gagneraient à être contrôlés sur les textes publiés depuis trente ans et dont le nombre s'accroît tous les jours. Si le savant professeur de Heidelberg voulait consacrer à ce travail de rajeunissement l'activité et les soins minutieux qu'il met à censurer les travaux de ceux qui suivent de loin ses traces, il contribuerait plus utilement, et sans muire à sa réputation littéraire, à la préparation d'une histoire définitive du khalifat d'Orient.

Ce volume, comme ses devanciers, doit beaucoup aux savantes observations de MM. Derenbourg et de Slane, aussi bien qu'au zèle du personnel de l'Imprimerie Nationale. Je suis heureux, en approchant du but, de renouveler ici l'expression de ma gratitude envers tous ceux qui m'aident si obligeamment dans l'accomplissement de ma longue entreprise.

## كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر

الباب الرابع عشر بعد المائة ذكر خلافة المأمون

وبويع المأمون عبد الله بن هارون وكنيت ابو جعفر وامّه بادغيسية اسمها مراجل وقيل ان كنيته ابو العباس وهو ابن ثمانى وعشرين سنة وشهرين وتوفى بالبديدون على عين القشيرة وهى عين بخرج منها هذا النهر المعرون بالبديدون وقيل ان

## LIVRE DES PRAIRIES D'OR ET DES MINES DE PIERRES PRÉCIEUSES.

#### CHAPITRE CXIV.

KHALIFAT D'EL-MAMOUN.

El-Mamoun (Abd Allah ben Haroun; son surnom patronymique était Abou Djâfar, ou, selon d'autres, Abou 'l-Abbas; sa mère, originaire de Badeguis, se nommait Meradjil) fut proclamé Khalife à l'âge de vingt-huit ans et deux mois. Il mourut à Bedidoun (lisez Podendoun, Hodévdov) près de la source El-Kochaïrah, de laquelle sort la rivière connue sous le nom de Bedidoun; on dit que le nom grec de cette source

اسمها بالرومية ايضارقة وخبل الى طرسوس فدفن بها على يسار المسجد سنة ثمانى عشرة ومائتين وهو ابن تسع واربعين سنة فكانت خلافته احدى وعشرين سنة منها اربعة عشر شهرًا كان يحارب اخاة مجد بن زبيدة على ما ذكرنا وقيل سنتان وخسة اشهر وكان اهل خراسان يسلمون عليه في تلك للروب بالخلافة ويُدعى له على المنابر في الامصار وللحرمين واللور والسهل وللبل ما حواة له طاهر وغلب عليه ويسلم على مجد بالخلافة من كان ببغداد خاصةً لا غير،

ذكر جهل من اخبارة وسيره ولمع مما كان في ايامة وغلب على المأمون الغضل بن سهل حتى ضايقه في جارية اراد

est Aidareka. Le corps de Mamoun fut transporté à Tarsous et enterré dans cette ville, à gauche de la Mosquée (année 118 de l'hégire). Il mourut àgé de quarante-neuf ans, après un règne de vingt et un ans, sur lesquels il passa quatorze mois à combattre son frère Mohammed, fils de Zobeïdah, comme nous l'avons raconté ci-dessus (voir t. VI, chap. cxm); d'autres historiens disent que cette guerre dura deux années et cinq mois. Pendant toute cette lutte, Mamoun fut salué du titre de Khalife par les populations du Khoraçân, et l'on joignit son nom aux prières publiques dans les grandes villes, à Médine et à la Mecque, ainsi que dans les provinces et districts des pays de plaines et de montagnes que Taher avait soumis, et qu'il occupait pour Mamoun, tandis que Mohammed (Emin) ne fut reconnu Khalife qu'à Bagdad seulement, et nulle part ailleurs.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; APERÇU DES ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Mamoun se laissa dominer par Fadl ben Sehl à un tel

شراءها فقتله وادى قوم ان المأمون دسّ عليه من قتله تم سلم عليه الوزرآء بعد ذلك منهم احد بن خالد الاحول وعرو بن مسعدة وابو عبادة وكل هؤلآء سلم عليه برسم الوزارة ومات عرو بن مسعدة سنة سمع عشرة ومائتين فعرض الموزارة ومات عرف لمال وزير غيرة وغلب على المأمون اخرًا الغضل آبن مروان وجد بن يزداذ وفي خلافته قبض على بن الرضا مسموماً بطوس ودفن هنالك وهو يومئذ ابن تسع واربعين سنة وستة اشهر وقيل غير ذلك وها المأمون ابرهم بن المهدى المعرون بابن شكلة عد وكان المأمون يظهر التشيّع وابن شكلة النستن فقال المأمون

point que, ce ministre l'ayant contrarié jusque dans l'acquisition d'une esclave, Mamoun finit par le mettre à mort, ou, comme le prétendent quelques personnes, il aposta des gens qui le tuèrent. Son autorité fut alors pleinement reconnue par les ministres qui succédèrent à Fadl; tels que Ahmed (fils de Khaled), surnommé le Louche; Amr, fils de Maçàdah, et Abou Ybadah, qui le saluèrent en leur qualité de vizirs. Amr, fils de Maçàdah, étant mort en 217, Mamoun confisqua ses biens, mesure que désormais il ne prit à l'égard d'aucun autre ministre. Enfin Mamoun subit, en dernier lieu, l'influence de Fadl, fils de Merwan et de Mohammed, fils de Yezdad.

Sous son règne, Ali, fils de Riza, mourut empoisonné à Tous et fut enterré dans cette ville; il était agé de quaranteneuf ans et six mois, mais ce chiffre est contesté.

Mamoun dirigea des attaques satiriques contre son oncle paternel Ibrahim (fils de Mehdi), surnommé *Ibn-Cheklah*; le Khalife, qui professait les doctrines chyites, avait critiqué en ces termes Ibrahim, qui était sumnite: اذا المرق سرّك ان تراه يموت لحينه من قبل موتة لحيد خيدة عنده ذكرى على وصلّم على النبيّ واهل بيتة فاجابه ابرهم رادًا عليه

اذا الشيعيّ ججم في مقال فسرك ان يبوح بذات نفسة فصلّ على النبيّ وصاحميه وزيريه وجاريه برمسة ولابرهم بن المهدى مع المأمون اخبار حسان هي موجودة في كتاب الاخبار لابرهم بن المهدى (١) ودخل ابو دلف القاسم أبن عيسى المجلى على المأمون فقال له يا قاسم ما احسن ابياتك في صغة لحرب ولذاذتك بها وزهدك في المغنيات قال يا امير المؤمنين اتى الابيات هي قال قولك

Veux-tu avoir le bonheur de tuer uu Murdjite (partisan de la doctrine de la foi sans les œuvres) sur le coup et avant l'heure assignée à sa mort? Répète devant lui la mention du nom d'Ali, et prie pour le Prophète et pour les membres de sa famille.

Ibrahim riposta en ces termes :

Lorsqu'un Chyite balbutie dans son jargon, veux-tu avoir le bonheur de lui faire rendre l'âme?

Prie pour le Prophète et pour ses deux compagnons (Abou Bekr et Omar), qui furent ses ministres et qui reposent dans la tombe auprès de lui.

Le récit très-curieux des rapports d'Ibrahim avec Mamoun se trouve dans l'ouvrage intitulé *Histoire d'Ibrahim*, fils de Mehdi.

Abou Dolaf Kaçem (fils de Yça), l'Adjélite, se trouvant un jour chez Mamoun, ce prince lui dit : « Kaçem tu as décrit en beaux vers la guerre, le goût que tu as pour elle, et l'éloignement que t'inspirent les chanteuses. — Prince des Croyants, demanda-t-il, quels sont ces vers? « Mamoun lui cita le suivant :

لسلّ السيون وشقّ الصغون ونغض الترات وضرب العلل قال ثم ماذا يا قاسم قال<sup>(1)</sup>

ولبس التجاجة ولخافقات تربيك المنايا بروس الاسل وقد كشفت عن شبا نابها عروس المنيّة بين الشُعَل وجاّءت تهادى وابناؤها كانّ عليهم شروق الطفل خروس نطوق اذا استنطقت جهول بطيش على من جهل اذا خُطِبَت اخذت مهرَها رؤوسًا تساقط بين القُلَل الذّ واشهى من المسمعات وشرب المدامة في يوم طُلّ انا ابن لخسام وترب الهياج وريب المنون وقرب الاجل ثم قال يا امير المؤمنين هذه لذّة مع اعدائك وقوق مع

Tirer le sabre hors du fourreau, fendre les rangs ennemis, faire jaillir le sang et abattre les têtes....

— « Que vient-il ensuite, ô Kaçem? » — Le poëte poursuivit ainsi :

Disparaître dans des tourbillons de poussière, alors que le trépas se montre à la pointe des lauces vacillantes,

Alors que la mort, hideuse fiancée, surgissant du milieu des flammes, montre ses dents aignês,

Et s'avance lentement : ses enfants qui sembleut illuminés des feux de l'aurore (allusion aux armes étincelantes des guerriers),

Se provoquent comme des coqs dont la voix se répond; fous, ils se déchaînent contre des fous;

Pendant que la fiancée fatale réclame pour sa dot les têtes qui tombent en foule au milieu de la mêlée :

Voilà ce qui me charme et m'attire plus que la voix des chanteuses, plus que les gais festins d'une journée rafraîchie par la pluie;

Car je suis le fils du glaive, le champion des combats, je suis la mort qui menace, et le destin qui s'approche.

— « Oui, Sire, ajouta le poëte, voilà ce qui fait ma joie en face de vos ennemis, quand vos partisans fortifient mon

اوليائك ويدى معك فان استلذ مستلذ شيًا من المعاقرة ملت الى المصادمة والحاربة قال يا قاسم اذا كان هذا النصط من الاشعار شأنك واللذة لذتك فاذا تركت للوسنان مما خلفت واظهرت لد من قليل ما سترت قال يا أميز المؤمنين واتى اشعارى قال حيث تقول

الله الراقد المؤرق عين نم هنيمًا لك الرقاد اللذيذ علم الله الن قلبي سهوة بعد سهرة غلبت وذلك قسم متقدّم وهذا ظنّ متأخر قال يا قاسم ما احسى ما قال صاحب هذين البيتين

courage et que vous dirigez mon bras. Que d'autres recherchent les plaisirs de l'orgie; ce qui m'attire moi, c'est la guerre, c'est la lutte sans trêve. » Mamoun lui répondit : « Puisque ce genre de poésies est le tien, puisque ton seul bonheur est la guerre, que laisses-tu donc à cette belle endormie que tu chantais avec une ardeur à peine dissimulée? — Dans quel passage de mes poésies, Sire? demanda Abou Dolaf. — Dans celui-ci :

O toi qui dors et condamnes mes yeux à l'insomnie, savoure en paix les douceurs du sommeil;

Dieu sait pourtant combien mon cœur souffre du crime que tes beaux veux ont commis!

— «Prince des Croyants, s'écria Abou Dolaf, c'est l'erreur d'une heure d'insomnie et d'accablement. De ces vers, les uns expriment une ancienne supplication, les autres mes aspirations plus récentes. — Kaçem, reprit le Khalife, qu'il est éloquent l'auteur de ce distique :

اذم لك الايام في ذات بيننا وما لليالي في الذي بيننا عذر اذا لم يكن بين الحبين زورة سوى ذكرشيء قد مضى درس الغكر

فقال ابو دلف ما احسن ما قال يا امير المؤمنين هذا السيد المهاشمى والملك العباسى قال وكيف ادتك الغطنة ولم تداخلك الظنة حتى تحققت انى صاحبها ولم يداخلك الشك فيها قال يا امير المؤمنين اتما الشعر بساط صون ومن خلط الشعر بنقي الصون ظهر رونقه عند التصنيف وبان ضوءه عند التأليف وكان المأمون يقول الملك يغتفركل شيء الا القدح فى الملك وافشآء السرّ والتعرض الحرم وقال المأمون آخر الحرب ما استطعت فان لم تجد منها بدًّا فاجعلها في آخر النهار وذكر

Je maudis à cause de toi les jours qui nous séparent : les nuits n'ont pas d'excuse, qui nous retiennent loin l'un de l'autre.

Lorsque deux amants ne se voient qu'à travers la pensée d'une félicité qui n'est plus, le souvenir s'efface bientôt.

— « Oui, Sire, répondit Abou Dolaf, grande est l'éloquence du chef de la famille hachémite, du souverain abbasside qui a composé ces vers. » Mamoun lui demanda: « Comment ta pénétration d'esprit est-elle amenée à conclure que je suis l'auteur de ces vers, et cela sans hésiter, sans concevoir le moindre doute? — Prince des Groyants, répondit le poëte, la poésie est semblable à un tapis de laine; quand on mêle aux fils ordinaires une laine plus belle et plus fine, sa beauté se distingue au milieu du tissu et brille d'un plus vif éclat dans l'ensemble de l'ouvrage. »

Mamoun disait souvent : « Un roi peut tout pardonner, excepté l'atteinte portée à sa puissance, la divulgation de ses secrets et un outrage fait à son harem. » — Il disait encore : « On doit différer autant que possible de livrer bataille, et, si elle devient inévitable, il faut en donner le signal à la fin

انه من كلام انوشروان وكان المأمون يقول اعيب الحيلة في الامر اذا اقبل ان يدبر واذا ادبر ان يقبل ولما تأتي الملك للمأمون وخلص قال هذا جسم لولا انه عديم وهذا مُلك لولا ان بعدة فُلك وهذا سرور لولا ان بعدة غرور وهذا يوم لو كان يوثق بغدة وكان المأمون يقول البشر منظر مونى وخلق مشرق وزارع القلوب<sup>(1)</sup> ويحل مألون وفضل منتشر وثناء بسيط وتحف للاحرار وذرع رحيب واول الحسنات وذريعة الى بسيط وتحد الشيم وباب لرضى العامّة ومغتاح لمحبة القلوب وكان المأمون يقول سادة الناس في الدنيا الاسخيآء وفي الآخرة الطعام والاتقيآء في الرق الواسع لمن لا يستمتع به بمنزلة الطعام الاتقيآء أون الرق الواسع لمن لا يستمتع به بمنزلة الطعام

de la journée; » mais cette maxime est attribuée aussi à Anouchirwân. Voici une autre parole de Mamoun : « Tous les stratagèmes sont impuissants à éloigner la fortune quand elle arrive, et à la retenir quand elle s'éloigne. » C'est le même souverain qui disait quand l'autorité ne lui fut plus contestée : « Quelle grande chose, si elle n'était néant! Quelle royauté, si elle ne devait finir par la mort! Quelle félicité, si elle ne devait être déçue! Quelle journée, si l'on pouvait se fier au lendemain!» Il disait encore : « L'affabilité consiste en un extérieur aimable, un caractère qui réchauffe et féconde les cœurs; en un abord facile, une bienveillance étendue, une large distribution d'éloges. Cette qualité est, pour les gens de mérite, un don et une force; elle est la première des qualité saimables et le jalon de la puissance, la plus louable des habitudes morales, la porte de la popularité et la clef de la sympathie. » -- « Les rois des hommes dans ce monde, disait-il aussi, ce sont les généreux, et dans l'autre monde, les hommes pieux. Une grande fortune dans des mains qui ne savent en faire usage, c'est un

موضوع على ميزاب (١) البخل لوكان طريقًا ما سكلته ولوكان قيصًا ما لبسته وحضر المأمون امدلاكًا لبعض اهل بيته فسأله بعض من حضر ان يخطب فقال للحمد الله المحمود الله والمصطفى رسول الله وخير ما عُل به كتاب الله قال الله تعالى وأنكُوو الله وخير ما عُل به كتاب الله قال الله تعالى وأنكُوو الله مِن مُنكُم وَالصَالِحين من عبادكم والماتكم إن يكونوا في فَعَراء يُغنِم مُ الله مِن فَصْلَه وَالله والله في ولو لم يكن في فَعَراء يُغنِم مُ الله في ذلك من المناكة آية محكة ولا سنة متبعة الا ما جعل الله في ذلك من تأليف المبعيد والقريب لسارع اليها الموفق المصيب وبادر اليها العاقل اللبيب وفلان من هذا عرفة وه في نسب لم تجهلوه خطب اليكم فلانة فتاتكم وبذل لها من الصداق كذا وكذا

festin placé au bord d'un égout. Si l'avarice était un chemin, je ne le suivrais pas, une tunique, je ne m'en revêtirais point.»

Mamoun, assistant à une célébration de mariage entre membres de sa famille, fut prié par l'assemblée de prononcer une allocution et il s'exprima en ces termes : « Gloire à Dieu! Toute louange revient à Dieu; l'apôtre de Dieu est son élu; le meilleur guide est le livre divin. Le Très-Haut a dit : Mariez ceux de vous qui vivent dans le célibat; unissez vos serviteurs honnêtes à vos servantes vertueuses. S'ils sont pauvres, la bonté de Dieu les enrichira; car il embrasse tout et sait tout (Koran, XXIV, 32). Si, à défaut d'un verset positif et d'une coutume constamment suivie, le mariage n'avait reçu de Dieu que le seul avantage d'unir des créatures étrangères ou amies, l'homme bien inspiré et habile devrait y courir, l'homme intelligent et sage devrait y tendre avec empressement. Un tel, dont vous connaissez parfaitement la généalogie, vous demande la main de N. votre noble demoiselle, et lui apporte une dot de tant. Exaucez la prière de

فشععوا شافعنا وانكموا خاطبنا وقولوا خيرًا تحمدوا عليه وتؤجروا اقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم وذكر ثمامة بن اشرس قال كنا يومًا في بجلس المأمون فدخيل يحيى بين آكثم وكان قد ثقل عليه موضع منه فتذاكرنا شمًّا من الغقه فقال يحيى في مسئلة دارت هذا قول عربين الخطّاب وعبد الله بين مسعود وابن عرو وجابر(۱) قلت اخطأوا كلهم واغفلوا وجه الدلالة فاستعظم ذلك يحيي واكبره وقال يا امير المؤمنين ان هذا يخطىء اصحاب رسول الله صلّعم كلّهم فقال المأمون سبحان الله أكذا يا ثمامة قلت يا امير المؤمنين ان هذا لا يبالى ما قال ولا ما شنع به ثم اقبلت عليه فقلت ألست تزعم ان الحق قال ولا ما شنع به ثم اقبلت عليه فقلت ألست تزعم ان الحق

notre client, consacrez l'union qu'il sollicite, et ne prononcez que de bonnes paroles afin d'être remerciés et récompensés. Je termine en implorant la miséricorde de Dieu

pour moi et pour vous.»

Tomamah, fils d'Achras, raconte le fait suivant. « Nous étions un jour, dit-il, dans le salon de Mamoun lorsque Yahya, fils d'Aktam, s'y présenta; celui-ci voyait avec peine le crédit dont je jouissais auprès du Khalife. Nous discutions un point de jurisprudence : dans le cours de la discussion, Yahya citant l'opinion d'Omar ben Khattab, d'Abd Allah ben Maçoud, d'Ibn-Amr et de Djabir, je lui répondis qu'ils s'étaient tous trompés et qu'ils avaient méconnu les lois d'une déduction rigoureuse. Ému et scandalisé de ces paroles, Yahya dit au Khalife: « Prince des Croyants, cet homme ose accuser d'erreur tous les compagnons du Prophète à la fois. — Dieu tout-puissant, serait-ce vrai, ô Tomamah? me demandale Khalife. — Sire, répliquai-je, il ne s'inquiète ni de ce qu'il soutient, ni de ce qu'il condamne; » et, me tournant vers mon adversaire, j'ajoutai: « N'as-tu pas prétendu qu'aux yeux

فى واحد عند الله جلّ وعزّ قال نعم قلت فزعت ان تسعة اخطأوا وأصاب العاشر وقلت انا اخطأ العاشر فا انكرت فنظر المأمون الى وتبسم وقال لم يعلم ابو عدد انك تجيب بهذا الجواب قال يحيى وكيف ذلك قلت ألست تقول ان للحق فى واحد قال بلى قلت فهل يخلى الله عزّ وجلّ هذا للتق من قائل يقول به من اصحاب رسول الله صلّعم قال لا قلت أفليس من يخالفه ولم يقل به فقد اخطأ عندك لليق قال نعم قلت فقد دخلت فيها عبت وقلت بما انكرت وبه شنعت وانا اصح دلالة منك لانى خطيتهم في الظاهر وكلّ مصيب عند الله لليق

de Dieu la vérité était dans la bouche d'un seul homme?» Yahya en convint; je continuai : «Ainsi, selon toi, neuf d'entre eux se sont trompés et le dixième a dit vrai. Eh bien, moi, j'ai affirmé que le dixième s'est trompé et tu n'as pas dit le contraire. » Mamoun me regarda en souriant et me dit : « Abou Mohammed (surnom de Yahya) ne se doutait pas que tu lui ferais une semblable objection. » Yahya me pressant de m'expliquer, je continuai ainsi : « N'as-tu pas avancé qu'un seul était dans le vrai? - Assurément, dit-il. - Dieu, ajoutai-je (que son nom soit glorifié et exalté!), peut-il permettre que la vérité ne soit pas proclamée par un des Compagnons de l'apôtre? — C'est impossible. — Celui qui le combat et n'adopte pas son opinion, n'a-t-il pas, selon toi, méconnu la vérité?» Yahya en convint. « Donc, m'écriai-je, tu adoptes l'opinion que tu rejetais et tu affirmes ce que tu as d'abord repoussé et réprouvé. Ma déduction est plus rigoureuse que la tienne; en effet, j'ai combattu tes autorités, quant à la forme de leur assertion; or, là où est l'approbation de Dieu, là est la vérité, je les ai donc repoussées parce qu'elles étaient en désaccord (avec cette approbation de Dieu). Ensuite l'enchaînement des preuves m'a amené à

واعا خطيتهم عند للله ان وادتنى الدلالة الى قول بعضهم فخطيت من خالفنى وانت خطيت من خالفك فى الظاهر وعند الله عز وجل وقدم وفد الكوفة الى بغداد فوقفوا للمأمون فاعرض عنهم فقال شيخ منهم يا امير المؤمنين يدك احق يحد بتقبيل لعلوها فى المكارم وبعدها عن المأتم وانت توسع العفو المذنب<sup>(1)</sup> من ارادك بسوء نجعله الله حصيد سيفك وطريد خوفك وذليل دولتك فقال يا عرو نعم للطيب خطيبهم اقض حوائجهم فقضيت وذكر تمامة بن اشرس قال بلغ المأمون خبر عشرة من الزنادقة عن يذهب الى قول مانى

l'opinion de l'un d'eux et j'ai rejeté l'opinion de mes adversaires, tandis que toi, tu as incriminé tes adversaires et quant au sens extérieur, et quant au fond, c'est-à-dire en ce que

Dieu approuve. »

Une députation étant venue de Koufah à Bagdad et s'étant présentée chez Mamoun, ce prince lui tourna le dos; un vieillard qui était au nombre des délégués lui tint alors ce langage : « Prince des. Croyants, il n'y a pas de main plus digne de nos baisers que la vôtre, parce qu'il n'y en pas de plus haut placée pour le bien, ni de plus éloignée du mal. Votre pardon enveloppe tous les coupables. Dieu fasse que vos ennemis soient fauchés par votre glaive, chassés par votre colère, écrasés par votre puissance! » Le Khalife dit alors à son ministre (voir ci-dessus, p. 3) : « Amr, l'orateur de cette troupe est le plus éloquent des orateurs; veille à ce que leur requête soit accueillie. » Et en effet ils reçurent satisfaction.

Au rapport de Tomamah, fils d'Achras, on dénonça un jour à Mamoun dix habitants de Basrah comme étant des impies qui professaient la doctrine de Manès et les deux ويتول بالنور والظلمة من اهل البصرة فامر بحملهم اليه بعد ان سُمّوا له واحدًا واحدًا فلما بُحِعوا نظر اليهم طغيلى فقال ما اجتمع هؤلاء الله لصنيع فدخل في وسطهم ومضى معهم وهو لا يعلم بشأنهم حتى صاربهم الموكلون الى السغينة فقال الطغيلى نزهة لا شك فيها فدخل معهم السغينة ألى باسرع من ان جء بالقيود فقيد القوم والطغيلى معهم فقال الطغيلى بلغ امر تطغيلي الى القيود ثم اقبل على الشيوخ فقال فديتكم ايش انتم قالوا بل ايش انت وهن اخواننا انت قال والله ما ادرى ما انتم غير انى والله رجل طغيلى خرجت فى هذا اليوم من منزلى فلقيتكم فرأيت منظرًا جميلًا وعوارض

principes de la lumière et des ténèbres. Après qu'il se les fut fait nommer un par un, il ordonna qu'on les lui amenât. Un parasite, qui les apercut au moment où on les réunissait, se dit : « Voilà des gens qui s'assemblent pour quelque bombance; » il se glissa donc au milieu d'eux et les accompagna, sans les connaître, jusqu'au bateau où leurs gardiens devaient les embarquer. « Plus de doute, c'est une partie de plaisir, » s'écria notre parasite, et il monta avec eux à bord de l'embarcation. Mais bientôt on apporta des chaînes avec lesquelles on attacha toute la troupe, y compris l'intrus, qui se disait à lui-même : « Ma gourmandise a fini par m'enferrer! » Puis s'adressant aux anciens de la bande : « Pardon, leur dit-il, qui êtes vous? - Dis-nous plutôt qui tu es et si tu comptes parmi nos frères, lui répondirent-ils. - Dieu sait que je ne vous connais guère, répliqua l'étranger. Quant à moi, sans mentir, je suis parasite de mon métier. En sortant de chez moi anjourd'hui, je vous rencontrai. Frappé de votre extérieur agréable, de votre bonne mine, de votre apparence confortable, je me suis dit : Voici des

حسنة ونعمة ظاهرة فقلت شيوخ وكهول وشبّان جعوا لوليمة ودخلت في وسطكم وحاذيت بعضكم كاني في جهلة احدكم فصرتم الى هذا الزورق فرأيتة قد فرش بهذا الفرش ومهد ورأيت سُغرًا مهلوءة وجربًا وسلالًا فقلت نرهة بمضون اليها الى بعض القصور والبساتين ان هذا اليوم مبارك فابتهت سرورًا اذ جاء هذا الموكل بكم فقيدكم وقيدني معكم فورد عليّ ما قد ازال عقلى فاخبروني ما الخبر فعكوا منه وتبسموا وفرحوا به وسرّوا ثم فالوا الآن قد حصلت في الاحصاء واوتقت في الحديد واما نحن فانية غز بنا الى المأمون وسندخل اليه ويسائلنا عن احوالنا ويستكشفنا عن مذهبنا ويدعونا الى التوبة والرجوع عنه بامتحاننا بضروب من الحين منها اظهار التوبة والرجوع عنه بامتحاننا بضروب من الحين منها اظهار

vieillards, des hommes mûrs, des jeunes gens qui s'en vont festiner; en conséquence, je me mêlai à vous, et pris place à côté de l'un de vous comme si j'étais des vôtres. En arrivant dans cette embarcation, la trouvant ornée de coussins et de tapis et voyant ces plateaux, ces sacs, ces paniers bien garnis, j'ajoutai : « Ils vont se récréer dans quelque château et parc de plaisance : voici pour moi une heureuse journée. » J'étais encore tout à ma joie, lorsque est survenu ce gardien qui vous a enchaînés et moi avec vous. Cette aventure confond mon esprit, dites-moi enfin ce qui se passe. » Ces paroles amusèrent et firent sourire les prisonniers; mis en gaieté et belle humeur, ils lui dirent : « Maintenant que tu es sur la liste et que tu as ta chaîne, apprends que nous sommes des Manichéens qu'on a dénoncés à Mamoun; on nous conduit en sa présence; il nous demandera qui nous sommes, nous questionnera sur notre croyance et nous exhortera au repentir et à l'abjuration en nous soumettant à différentes épreuves; il nous montrera, par exemple, une image de صورة مانى لنا ويأمرنا ان نتغل عليها ونتبراً منها ويأمرنا بذبح طائر مآء وهو التذرج (۱) فين اجابه الى ذلك نجا ومن تخلف عنه قتل فاذا دعيت وامتحنت فاخبر عن نغسك واعتنقادك على حسب ما توديك الدلالة الى القول به وانت رجحت انك طفيلى والطغيلى يكون معه مداخلات واخبار فاقطع سفرنا هذا الى مدينة بغداد بشيء من للحيث وايام الناس فلما وصلوا الى بغداد وادخلوا على المأمون جعل يدغو باسمائهم رجلاً رجلاً فيسأله عن مذهبه فيخبره بالاسلام فيستحنه ويدعوه الى البرأة من مانى ويظهر له صورته ويأمره أن يتغل عليها والبرأة منها وغير ذلك فيأبون فيمرهم على السيف حتى بلغ الى الطغيلى بعد فراغه من العشرة وقد استوعبوا عدة بلغ الى الطغيلى بعد فراغه من العشرة وقد استوعبوا عدة

Manès en nous ordonnant de cracher dessus et de la renier; il nous forcera à sacrifier l'oiseau de marais appelé tezredi (nom persan du faisan). Quiconque y consentira aura la vie sauve, quiconque s'y refusera sera mis à mort. Quand tu seras appelé et soumis à l'épreuve, tu diras qui tu es et quelle est ta croyance, d'après ce que ton esprit te suggérera. Mais ne te disais-tu pas parasite? Or les parasites ont une ample provision de contes et de nouvelles; abrége donc notre traversée jusqu'à Bagdad par le récit de quelque bonne légende, de quelque histoire amusante. » Une fois arrivés à Bagdad, les prisonniers furent conduits en présence de Mamoun; il les appela par leur nom et à tour de rôle; il demanda à chacun d'eux quelle était sa secte, et l'interrogea sur la foi musulmane; il les invita à renier Manès en leur montrant son image avec ordre de cracher sur elle et de la désavouer, etc. A mesure qu'ils refusaient de s'y soumettre, il les livrait au bourreau. On arriva enfin au parasite. Mais comme on en avait fini avec les dix prisonniers et la

القوم فقال المأمون المموكلين من هذا قالوا والله ما ندرى غير انا وجدناه مع القوم نجئما به فقال له المأمون ما خبرك قال يا المير المؤمنين امرأتي طالق ان كنت اعرف من اقوالهم شئا وانما انا رجل طغيلي وقصّ عليه خبرة من اولا الى اخرة فغيك المأمون ثم اظهر له الصورة فلعنها وتبرأ منها وقال اعطونيها حنى اسلح عليها والله ما ادرى ما ماني أيهوديًا كان ام مسكا فقال المأمون يؤدّب على فرط تطفله ومخاطرته بنفسه وكان ابرهم بن المهدى قائمًا بين يدى المأمون فقال يا امير المؤمنين هب لى ذنبه واحدثك بحديث عجيب في التطفيل عن نفسي قال قل يا ابرهم قال يا امير المؤمنين خرجت يومًا

liste étant épuisée, Mamoun demanda aux gardes quel était cet homme : « En vérité nous n'en savons rien, répondirent-ils. Nous l'avons trouvé parmi eux et nous l'avons amené. - Qui es-tu? lui dit le Khalife - Prince des Croyants, je répudie ma femme si je comprends quelque chose à ce qu'ils disaient. Je ne suis qu'un pauvre parasite, » et il lui conta son histoire du commencement à la fin. Le prince s'en amusa beaucoup; puis il lui fit présenter l'image de Manès. Non content de la maudire et de la renier, le parasite ajouta : « Donnez-la moi, que je la décore d'une belle ordure. Par Dieu, je ne sais si ce Manès était juif ou musulman. » Cependant Mamoun allait le châtier à cause de son parasitisme effréné et de sa témérité, lorsque Ibrahim, fils de Mehdi, qui se tenait debout devant le monarque, lui dit : » Sire, accordez-moi la grâce de cet homme et je vous conterai une singulière aventure de bohême dont j'ai été le héros; » ensuite, sur l'invitation du Khalife, il poursuivit en ces termes : « Prince des Croyants, j'étais sorti un jour, et me promenais en désœnvré à travers les rues de Bagdad, lorsque

فررت في سكك بغداد متطرقًا حتى انتهيت الى موضع فشهمت رائحة ابازير من جناح دار عالية وقدور قد ناح قتارها فتاقت نغسى اليها فوقغت على خياط فقلت لمن هذه الدار فقال لرجل من التجار من البزازين قلت ما اسمة تال فلان بن فلان فرفعت طرفي الى الجناح فاذا فيه شباك فنظرت الى كف قد خرجت من الشباك ومعصم ما رأيت احسن منها قط فشغلنى يا امير لمؤمنين حسن اللف والمعصم عن رائحة القدور فبقيت باهتًا قد ذهل عقلى ثم قلت الخياط هو ممن يشرب النبيذ تال نعم واحسب ان عندة اليوم دعوة ولا ينادم الا تجارًا مثله مستورين فانا كذلك اذ اقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدرب فقال لى الخياط هذان منادماة قلت ما اسماها وما كناها الدرب فقال لى الخياط هذان منادماة قلت ما اسماها وما كناها

j'arrivai devant le pavillon d'une haute maison d'où s'exhalaient un parfum d'aromates et d'épices, un fumet de casseroles, dont je fus singulièrement alléché. Je m'adressai à un tailleur et lui demandai à qui appartenait la maison. — « A un marchand de la corporation de la toile, me dit-il. — Son nom? - Un tel, fils d'un tel. » Je levai les yeux sur le pavillon; du treillis en bois qui en garnissait la fenêtre, je vis sortir une main et un poignet comme je n'en avais jamais vu d'aussi beaux. Le charme de cette apparition me fit oublier le parfum de la cuisine et je demeurai là troublé, éperdu. Je demandai enfin au tailleur si le maître du logis se permettait le nébid (vin de dattes). - « Oui vraiment, me dit-il, et je crois même qu'il traite aujourd'hui; mais ses convives sont des marchands, gens discrets comme lui. » Nous en étions là lorsque deux cavaliers de bonne mine se montrèrent au bout de la rue venant de notre côté. — « Voilà ses deux invités, » me dit le tailleur. — Quels sont leurs noms et leurs surnoms patronymiques? » Il me renseigna là-dessus; aussitôt je

فقال فلان وفلان محركت دابتى حتى دخلت بينها وقلت جعلت فداكما قد استبطأكما ابو فلان اعرّة الله وسايرتهها حتى انتهينا الى الباب فقدمانى فدخلت ودخلا فلما رأنى صاحب المنزل لم يشك الله انى منهها بسبيل فرحب واجلسنى فى اجل موضع فجىء يا امير المؤمنين بالمايدة وعليها خبر نظيف واتينا بتلك الالوان فكان طعمها اطيب من رائحتها فقلت فى نغسى هذة الالوان قد اكلتها وبنتى الكف والمعصم شم رفع الطعام فعسلنا ايدينا ثم صرنا ألى مجلس المنادمة فاذا هو انبل مجلس واجل فرش وجعل صاحب المجلس يلطف بى انبل محلس واجل فرش وجعل صاحب المجلس يلطف بى ويقبل على بالحديث والرجلان لا يشكان انه منى بسبيل واتما كان ذلك الفعل منه بى لما ظنّ انى منهها بسبيل حتى اذا

poussai ma monture et me plaçai entre les deux cavaliers en disant : « Que ma vie soit votre rançon! un tel (que Dien le récompense!) vous attend avec impatience. » Je les escortai jusqu'à la porte; ils me précédèrent et j'entrai sur leur trace. Le maître de la maison m'aperçut et, ne doutant pas que je ne fusse introduit par ses amis, il m'accueillit gracieusement et me fit asseoir à la place d'honneur. Alors, Sire, on apporta la table; elle était richement servie, et nous fimes honneur à ces plats, dont la saveur l'emportait encore sur le fumet. « Voici déjà le festin de gagné, me dis-je; reste le mystère de la main et du poignet. » La table, enlevée et les ablutions terminées, on se dirige vers le salon de conversation: c'était une grande et belle pièce, richement ornée. Mon hôte redouble de politesse et se tourne de mon côté en causant; les deux convives ne doutent plus alors que je ne sois invité, tandis que l'hôte ne me traitait de la sorte que parce qu'il me croyait amené par ses deux amis. Nous avions déjà vidé quelques coupes, lorsque une jeune esclave se présenta شربنا اقداحًا خرجت علينا جارية تتثنى كانها غصين بان فاتبلت وسلمت غير خجلة وهيئت لها وسادة واتى بعود فوضع في جرها نجسته فتبينت للذق في جسها ثم اندفعت تغنى بهذا الصوت

توقیها طرق فآلم خدها فصار مکان الوهم من نظری اثر وصافحها کنی فآلم کندها فن لمس کنی فی اناملها عقر ومرّت بقلبی خاطرًا نجرحتها ولم ار شئا قط بجرحه الفکر فهیجت والله یا امیر المؤمنین علی بلابلی وطربت لحسن غنائها وحذتها ثم اندفعت تغنی

اشرتُ اليها هل علمتِ مودق فردّت بطرن العين اني على العهد فحدتُ عن الاظهار عدّا لسرّها وحادت عن الاظهار ايضًا على عد

gracieuse et souple comme une branche de saule, et nous salua sans timidité. On lui offrit un coussin, on lui apporta un luth que l'on plaça sur ses genoux, et elle l'accorda avec une habileté dont je fus frappé. Elle se mit alors à chanter l'air suivant :

Mon regard a soupçonné sa présence et frôlé son visage et ce regard lancé à la dérobée y a laissé une empreinte.

Ma main l'a attirée; elle a effleuré la sienne, et sous le contact de ma main ses doigts ont frémi amoureusement.

Son souvenir a traversé mon cœur et à mon tour je l'ai blessée; j'ignorais que d'une pensée pût naître une blessure.

— « Vraiment, Sire, la beauté et la perfection de ce chant m'avaient troublé et ému. Elle reprit son luth et chanta :

D'un signe je lui ai demandé : Sais-tu à quel point je l'aime? Et elle m'a répondu dans une orillade : Je suis fidèle à ton amour.

J'ai su cacher scrupuleusement son secret, et elle aussi a veillé à ce qu'il ne fût pas divulgué.

فعمت السلامة (١) وجاءني من الطرب ما لا أملك النعس ولا الصبر واندفعت تغني

اليس عجيبًا انّ بيتًا يضمنى واياكِ لا نحلو ولا نستكلم سوى اعين تشكو الهوى بجفونها وترجيع احشآء على النار تضرم اشارة افواة وغر حواجب وتكسير اجفان وقلب مسلم

نحسدتها والله يا امير المؤمنين على حدقها ومعرفتها بالغناء واصابتها معنى الشعر وانها لم تخرج من الغنّ الذى ابتدأته فقلت بقت عليك يا جارية شيء فغضبت وضربت بعودها الارض ثم تالت متى كنتم تحضرون مجالسكم البغضآء فندمت على ما كان منى ورأيت القوم قد تغيروا الّي فقلت أليس ثَمَّر

« Je criai, j'invoquai mon salut éternel; mon émotion était si vive, que je n'étais plus maître de moi et ne pouvais me contenir. L'esclave continua son chant :

N'est-il pas surprenant que, réunis dans le même lieu, nous ne puissions ni demeurer seuls, ni parler de notre amour?

Nos yeux seuls peuvent, à la dérobée, exprimer la passion qui nous torture, le feu qui dévore nos entrailles.

Nous n'avons pour nous comprendre que le frémissement de nos lèvres, le monvement de nos sourcils, nos regards à demi voilés et notre cœur, qui échange un salut.

— « En vérité, Prince des Croyants, l'habileté et la science de cette chanteuse, le talent avec lequel elle avait su exprimer les paroles du libretto sans sortir du thème primitif, tout cela m'inspira un mouvement de jalousie : « Jeune fille, lui dis-je, il te reste encore à apprendre. » Ces paroles l'irritèrent, elle jeta son luth et s'écria : « Depuis quand admettezvous dans votre intimité d'aussi fàcheux convives? » Je me repentis de ce que j'avais fait en voyant les dispositions de l'auditoire changer à mon égard. « Y a-t-il un luth ici? de-

عود قالوا بلى يا سيدنا فاتيت بعود فاصلحت من شأنه ما اردت واندفعت انحنى

ما للمنازل لا يحنبن حريفًا أصممن ام بعد المدى فبلينا راحوا العشيّة روحةً مذكورةً ان متى متى وان حيين حيينا

ها استهمته جيدًا حتى خرجت الجارية فاكبت على رجلى تقبلها وهي تقول المعذرة والله اليك يا سيدى ها سمعت من يغنى هذا الصوت مثلك وقام مولاها وكلّ من كان عندة فصنعوا كصنعها وطرب القوم واستحشوا الشرب فشربوا بالطاسات ثم اندفعت اغنى

أبالله هل تمسين لا تذكرينني وقد مجمت عيناي من ذكرك الده

mandai-je. — Oui, Seigneur, me répondit-on. » Dès qu'on me l'eut apporté, je l'accordai à ma guise et je chantai les paroles suivantes :

Pourquoi ces demeures restent-elles insensibles à ma donleur? Sontelles sourdes? Le temps les a-t-il renversées?

Hélas! Ceux que j'aimais sont partis au déclin du jour, et l'on m'annonce leur départ. Qu'ils meurent s'ils doivent mourir; s'ils vivent, je vivrai!

— « Je n'avais pas encore terminé mon chant, que la belle esclave se précipitait à mes pieds et, les tenant embrassés, me disait : « Seigneur, pardonnez-moi, au nom du ciel. Je n'avais jamais entendu chanter cet air avec une telle perfection. » Son maître et tous ceux qui étaient présents se levèrent et suivirent son exemple; la joie venait de renaître, les coupes circulaient plus rapidement, on buvait à pleines rasades. Je continuai ainsi :

Dis-moi, je t'en supplie, pourrais-tu m'oublier, lorsque ton souvenir me fait répandre des larmes de sang? الى الله اشكو بخلها وسماحتى لها عسل منى وتبذل علقا الله الله اشكو انها اجنبية وافي لها بالود ما عشت مكرما فردى مصاب القلب انت قتلته ولا تتركيه ذاهل العقل مغرما

نجاء من طرب القوم ما خشيت أن يخرجوا من عقولهم فامسكت ساعةً حتى أذا هدأ القوم اندفعت اغنى الثالثة

هدا محبك مطوى على كمدة صبّ مدامعة تجرى على جسدة له يدُّ تسأل الرجن راحت على كبدة على كبدة يا من رأى كلفاً مستهترًا اسفاً كانت منبّتة في عينة ويدة

نجعلت لجارية يا امير المؤمنين تصبيح السلامة هذا والله الغنآء

Je me plains à Dieu de l'avarice de cette belle et de ma prodigalité; je lui offre du miel, et elle ne me présente que la coloquinte, aux sucs amers.

Je me plains de son éloignement, moi qui ne veux vivre que pour lui prodiguer ma tendresse.

Rends à la vie un amant dont tu as brisé le cœur; ne l'abandonne pas ivre, affolé d'amour!

— « L'enthousiasme de mes auditeurs devint si vif que je craignis qu'ils ne perdissent la raison; je me tus un moment pour leur laisser le temps de se remettre, puis, reprenant mon luth pour la troisième fois, je chantai :

Ton amant est en proie à des douleurs poignantes; un fleuve de larmes inonde son corps.

Une de ses mains se lève suppliante pour demander au ciel la fin de ses souffrances, l'autre main s'appuie sur son œur.

Oh! venez voir un pauvre amoureux que le désespoir fait délirer et dont la main et les yeux peuvent seuls exprimer les désirs!

— « Par mon salut éternel, s'écria l'esclave, voilà, maître, ce qui s'appelle chanter. » Cependant l'ivresse commen-

یا مولای وسکر القوم وخرجوا من عقولهم وکان صاحب المنزل جید الشراب وندیماه دونه نامر غلاانه مع غلاانهم محفظهم وصرفهم الی منازلهم وخلوت معه فشربنا اقداحاً شمر قال یا سیدی ذهب والله ما خلا من ایامی باطلاً اذ کنت لا اعرف فی انت یا مولای ولم یزل یائی علی حتی اخبرته فقام وقبد ل رأسی وقال یا سیدی وانا اعجب ان یکون هذا الادب الا لمثلك واذا انا منذ الیوم مع لخلافة ولا اعلم وسألنی عن قصتی وکیف جلت نفسی علی ما فعلته ناخبرته خبر الطعام واللف والمعصم فقال یا فلانة لجاریة له قولی لفلانة تنزل نجعل ینزل الی جواریه واحدة واحدة فانظر الی کفها واقول لیس هی حتی قال والله

çait à tourner les têtes : le maître du logis qui supportait, mieux que ses deux convives, l'influence du vin, les confia aux soins de ses propres domestiques et des leurs, et les fit reconduire chez eux. Je demeurai seul avec lui; après avoir encore vidé quelques coupes, il me dit : « En vérité, Seigneur, je considère comme perdus les jours passés sans vous connaître. Dites-moi qui vous êtes, cher maître. » Ses instances devinrent si vives que je finis par me nommer. Aussitôt il se leva et me baisa sur la tête en disant : « J'aurais été surpris, Monseigneur, que, dans un rang inférieur au vôtre, on possédat de pareils talents. Ainsi donc la royauté était chez moi depuis tantôt et je l'ignorais! » Pressé par lui de raconter mon aventure et le motif qui m'avait attiré, je lui fis connaître l'histoire du repas qu'on apprêtait et l'apparition de la main et du bras à la fenêtre. Il appela une de ses esclaves et lui dit : « Va dire à une telle de descendre. » Il me fit ainsi amener toutes ses esclaves l'une après l'autre. Après avoir examiné leurs mains : « Ce n'est pas cela, m'écriai-je. » -- « Vrai Dieu, me dit ensin mon hôte, il ne reste

ما بقى غير امى واختى ولانزلنها اليك فعبت من كرمه وسعة صدرة فقلت له جعلت فداك ابدأ بالاخت قبل الام فعسى ان تكون صاحبتى فقال صدقت فغعل فلما رأيت كفها ومعصمها قلت في جعلت فداك فامر غلمانه من فورة فصاروا الى عشرة مشايخ من جلّة جيرانهم فاحضروا وي ببدرتين فيها عشرون الف درهم ثم قال هذه اختى فلانة وأنا اشهدكم انى قد زوجتها من سيدى ابرهم بن المهدى وامهرتها عنه عشرون الف درهم فرضيت وقبلت النكاح ودفعت اليها البدرة الواحدة وفرّقت الاخرى على المشائخ وقلت لهم اعذروا فهذا الذي حضرنى في هذا الوقت فقبضوها وانصرفوا

plus que ma mère et ma sœur, je vais les faire conduire en votre présence. » Une telle générosité, une bienveillance si large me laissaient tout surpris; je lui dis alors : « Que ma vie soit votre rançon! avant d'appeler la mère, commencez par la sœur; c'est peut-être celle que je cherche. — C'est vrai, » répondit-il, et il donna des ordres en conséquence. Dès que je vis sa main et son poignet, je m'écriai : « C'est elle, mon cher hôte; c'est elle! » Sans perdre un instant, il ordonne à ses gens de réunir dix vieillards choisis parmiles notabilités du quartier. Il se fait ensuite apporter une somme de vingt mille dirhems en deux groups (badrah), et (s'adressant aux nouveaux venus): « Voici ma sœur une telle, leur dit-il, je vous prends à témoins que je la marie au seigneur Ibrahim, fils de Mehdi, et que je lui constitue, aux lieu et place de son mari, une dot de vingt mille dirhems. » Nous donnâmes l'un et l'autre notre consentement au mariage : après quoi je présentai une des bourses à ma jeune femme et partageai l'autre entre les témoins, en leur disant : « Excusez-moi, c'est tout ce dont je puis disposer en ce moment. »

ثم قال يا سيدى امهد لك بعض البيوت تنام مع اهلك فاحشمنى والله يا امير المؤمنين ما رأيت من كرمة وسعة صدرة فقلت بل احضر عارية واجلها الى منزلى فقال افعل ما شئت فاحضرت عارية وجلتها الى منزلى فوحقك يا امير المؤمنين لقد جل الى من الجهاز ما ضاق عنه بعض دورى فتخب المأمون من كرم ذلك الرجل واطلق الطفيلى واجازة جائزة سنية وامر ابرهم باحضار ذلك الرجل فصار يعد من خواص المأمون واهل مودته ولم يزل معه على افضل الاحوال السارة في المنادمة وغيرها وذكر المبرد والثعلب قالا كان كلشوم العتابي واقعال بباب المأمون نجاء يجيى بن آكم فقال له العتابي ان رأيت ان

Ils acceptèrent mon présent et se retirèrent. Mon hôte me proposa alors de faire préparer dans sa propre maison un appartement pour moi et ma jeune épouse. En vérité, Sire, tant de générosité et de bonté me rendait tout confus; je le priai seulement de me procurer une litière, désirant conduire ma femme chez moi. Il y, consentit avec la même complaisance, fit préparer une litière qui nous transporta dans ma demeure et je vous jure, Sire, qu'il m'envoya un trousseau si magnifique, qu'une de mes maisons ne pouvait en contenir les splendeurs. » — Mamoun fut émerveillé de la générosité de cet homme; il donna d'abord la liberté et un riche cadeau au parasite, et il ordonna ensuite à Ibrahim de lui présenter son beau-père; celui-ci devint un des courtisans du Khalife, un de ses familiers, et fut admis, avec les marques de la plus flatteuse bienveillance, aux réceptions intimes, comme en toute autre occasion.

Moberred et Tâlab racontent que Koultoum el-Attabi faisait antichambre chez Mamoun lorsque Yahya, fils d'Aktam, vint à passer. Attabi lui dit : « Voudriez-vous informer تعلم امير المؤمنين بمكانى قال الست بحاجب قال عالمت والكنك ذو فضل وذو الغضل معوان قال سكلت بى غير طريقى قال ان الله قد الحقك بجاه ونعمة منه فهما مقيمان عليك بالريادة ان شكرت وبالتقتير ان كغرت وانا لك اليوم خير منك لنفسك ادعوك لما فيه زيادة نعمتك وانت تأبى ذلك ولكل شيء زكاة وزكاة الجاه بذله المستعين فدخل بحيى فاخبر المأمون بالخبر فادخل اليه العتابي وفي المجلس اشحاق بن ابرهم الموصلي فادخل اليه العتابي وفي المجلس اشحاق بن ابرهم الموصلي فامرة بالجلوس<sup>(1)</sup> واقبل يسأله عن احواله وشأنه فيجيبه بلسان ناطق فاستظرفه المأمون واخذ في مداعبته فظن الشيخ انه قد استخف به فقال يا امير المؤمنين الايناس قبل الابساس

le Khalife de ma présence? — Je ne suis pas huissier, répondit Yahya. — Je le sais, répliqua le poëte, mais vous êtes homme de mérite et le mérite est une protection. -Mais vous me détournez de mon chemin. — Dieu, reprit Attabi, vous a accordé le rang et la fortune; ces deux biens s'accroîtront pour vous si vous en êtes reconnaissant; ils diminueront si vous êtes ingrat. Je suis plus généreux pour vous, que vous ne l'êtes envers vous-même, puisque je vous offre l'occasion d'augmenter votre fortune et que vous la refusez. Toute chose, d'ailleurs, est soumise à la dîme; l'homme puissant s'en acquitte en employant son crédit en faveur de celui qui le sollicite. » Yahya se décida enfin à aller prévenir le Khalife; Attabi fut introduit. Ishak, fils d'Ibrahim Mocouli, était présent à l'audience. Mamoun invita le nouveau venu à s'asseoir, il s'informa de sa santé et de ses affaires; celui-ci lui répondit avec un à-propos et une élégance qui charmèrent le prince. Mamoun s'étant mis à le plaisanter, le vieillard crut que le prince faisait peu de cas de lui et il lui dit : «Sire, il faut caresser avant de ناشتبه عليه توله فنظر الى اتحاق فغمزة بعينه ثم تال الغ دينار فاق بها فوضعت بين يدى العتابي ثم عاد الى مغاوضة واغرى المأمون اتحاق بالعبث به فاقبل اتحاق يعارضه في كلّ باب يذكرة ويزيد عليه فعجب منه وهو لا يعلم انه اتحاق ثمر قال أيأذن امير المؤمنين في مسئلة هذا الرجل عن اسمه ونسبه فقال افعل فقال له العتابي من انت وما اسحك قال انا من الناس واسمى كُل بَصَل فقال له العتابي اثنا النسبة فيعروفة فاما الاسم فنكر وما كل بصل من الاسمآء فقال له اتحاق ما اقتل انصافك الله من الاسمآء فقال العتابي قاتلك الله من اللهم عالم والمصل اطيب من الثوم قال العتابي قاتلك الله ما

traire (locution proverbiale; cf. Hariri, p. 520; Meïdani, I, p. 51.) » Mamoun ne comprit pas bien l'intention du poëte et regarda Ishak, lequel lui fit un signe du coin de l'œil. Le prince fit alors apporter mille dinars et ordonna qu'on les déposât devant Attabi; puis il reprit la conversation sur un ton familier, et excita Ishak à se jouer malicieusement de son hôte. Ishak se mit donc à le contredire sur tous les sujets de la conversation, sans lui laisser jamais le dernier mot. Attabi en fut tout surpris et, ne sachant pas qu'il avait affaire à Ishak, il demanda au Khalife la permission d'interroger son interlocuteur sur son nom et sa famille. En ayant reçu l'autorisation, il lui demanda : « Qui es-tu et comment te nommes-tu? - J'appartiens à la race humaine, répondit Ishak, et mon nom est Koulbaçal (mange oignon). — Quant à ta race, reprit Koultoum, c'est chose connue; mais je ne comprends rien à ton nom. D'ailleurs on ne s'appelle pas Koulbaçal. - Oh! que tu es injuste! riposta Ishak, estce que Koultoum (mange ail) n'est pas un nom? Or l'oignon vaut micux que l'ail. » — Maudit homme, s'écria le poëte, quel sel dans ses propos! non, je n'ai jamais vu un plus agréable causeur. Le Prince des Croyants vent-il me permettre de lui

املحك ما رأيت كالرجل حلاوةً أفيأذن امير المؤمنين في صلته عما وصلنى به فقد والله غلبنى فقال له المأمون بل ذلك موفور عليك ونأمر له عمله فانصرن اسحاق الى منزلة ونادمه بقية يومة وكان العتابي من ارض جند فنسرين والعواصم وسكن الرقة من ديار مضر<sup>(1)</sup> وكان من العم والقراءة والادب والمعرفة والترسل وحسن النظم للكلام وكثرة للغظ وحسن الاشارة وفصاحة اللسان وبراعة البيان وملوكية المجالسة ويراعة المكاتبة وحلاوة المخاطبة وجودة للحظ وصحة المقريحة على ما لم يكن علية كثير من الناس في عصرة وذكر عنه انه قال كاتب الرجل لسانة وحاجبة وجهة وجليسة كلم ونظم ف ذلك شعرًا فقال

offrir le cadeau dont j'ai été honoré, car en vérité je suis vaincu?—Non, lui répondit Mamoun, garde ta part entière et nous allons lui faire donner pareille somme. » Ishak retourna ensuite dans sa demeure, et il y garda le poëte le reste de la journée.

Cet Attabi, originaire de la frontière militaire (djound) de Kinnasrîn et d'el-Awaçim, habitait Rakkah ville du Diar-Modar; il excellait dans la science et la lecture du Koran, dans la littérature et les connaissances, dans l'art épistolaire et le style cadencé; sa mémoire, l'élégance de ses manières, la pureté de son élocution, sa parole éloquente, sa supériorité dans la conversation, son talent d'écrivain, le charme de ses allocutions, la perfection de son écriture et enfin son heureux naturel, toutes ces qualités le plaçaient au-dessus de la plupart de ses contemporains. On cite de lui cette sentence: « L'homme a pour langue son secrétaire, pour visage son chambellan, et son ami intime est un autre luimème. » Il a versifié cette même sentence ainsi qu'il suit :

## لسان الغتى كاتبه ووجه الغتى حاجبه وندمانه كلّه وكلّ له واجهه

وذكر عنه انه قال اذا وليت عملاً فانظر من كاتبك فاتما يعرف مقدارك من بعد عنك بكاتبك واستعقل حاجبك فاتما يقضى عليك الوفود قبل الوصول اليك بحاجبك واستكرم واستطرب جليسك ونديمك فاتما يوزن للرجل بمن معم وقد فاخر كاتب نديمًا فقال الكاتب انا معونة وانت موونة وانا للجدّ وانت للهزل وانا للشدّة وانت للذّة وانا للحرب وانت للسلم فقال النديم انا للنعمة وانت للنقمة (أ) وانا للحظوة وانت للسهنة

L'homme a pour langue son secrétaire; pour visage son chambellan; Son ami intime est un autre lui-même, et toutes ces choses lui sont nécessaires.

On lui attribue aussi ces paroles: « Quand tu es investi d'un gouvernement, choisis avec soin ton secrétaire, car ceux qui sont éloignés ne jugeront de ta valeur que par la sienne. Prends un chambellan intelligent, puisque les solliciteurs, avant d'arriver à toi, te jugeront d'après ce qu'il est lui-même; recherche chez tes confidents et tes intimes un caractère noble et sympathique, car on mesure le mérite d'un homme à celui de son entourage. »

Un secrétaire, se targuant de sa supériorité sur un courtisan, disait à ce dernier : « Je suis un auxiliaire, tu n'es qu'une ressource; on m'emploie aux affaires sérieuses, tu ne sers qu'aux futilités; on nous recherche, moi pour la rigueur, toi pour le plaisir; moi pour la guerre, toi pour la paix. » Le courtisan lui répliqua : « Je suis fait pour la faveur, tu l'es pour la vengeance; j'ai la considération, tu as la servilité; tu restes debout quand je suis assis; tu trembles tandis qu'on me traite en ami. C'est pour me satisfaire que

وتقوم واجلس وتحتشم وانا مؤنس تدأب لحاجتى وتشقى لما فيه سعادى وانا شريك وانت معين وانا قرين وانت تابع واتما سمّيت نديماً المندم على مغارقتى وللعتابي اخبار حسان وتصنيفات ملاح في ذكرها خروج عا الية قصدنا وتحوه بممنا واتما ذكرنا عنه هذه الفصول لتغلغل الللام بنا الية وتشعبه نحوها وحكى الجوهرى عن العتبى عن عباس الديري (۱) قال رفع رجل قصة الى المأمون وسأله ان يأذن له في الدخول علية والاستماع منه ناذن له فدخل فسلم فقال المأمون تكلم بحاجتك فقال اخبر امير المؤمنين ان مصايب الدهر واعاجيب الايام وحي الزمان قصدتني ناخذت منى ما كانت الدنيا اعطتني

tu travailles, et tes laborieux efforts contribuent à mon bonheur. Je suis un associé, tu n'es qu'un aide; je suis un égal, tu es un subalterne, et si l'on m'a surnommé nedim (courtisan), c'est parce qu'on regrette (nadam) de me quitter. » — Mais nous ne pourrions rapporter les faits intéressants ni citer les beaux ouvrages d'Attabi sans nous écarter de notre plan et nous éloigner du but vers lequel nous nous dirigeons; nous n'avons même inséré ici ces fragments que parce que l'enchaînement du discours et les développements de la narration nous y ont entraîné.

Le fait suivant est raconté par Djawhari, d'après Otbi, qui le tenait d'Abbas Deïri. Un homme adressa une requête à Mamoun, dans laquelle il sollicitait une audience et la faveur d'être entendu. Sa requête ayant été accueillie, il se présenta chez le Khalife, le salua, et, invité par le prince à faire connaître l'objet de sa demande, il s'exprima ainsi : « Apprenez, Prince des Croyants, que les rigueurs du sort, les caprices et les calamités de la destinée se sont acharnés contre moi et m'ont enlevé ce que la fortune m'avait ac-

فلم تبق لى ضيعة الا خربت ولا نهر الا اندقر ولا منزل الا تهدم ولا مال الا ذهب فقد اصبحت لا املك سبدًا ولا لبدًا وعلى دين كثير ولى عيال واطغال وصبية صغار وانا شيخ كبير قد قعدت بى المطالب وكبرت عن المكاسب وبى حاجة الى نظر امير المؤمنين وعطفه قال فبينها هو في الكلام اذ ضرط فقال وهذا يا امير المؤمنين عن عجائب الدهر ويحنه والله ما ظهر منى مثل هذا قط اللا في موضعه فقال المأمون لجلسائه ما رأيت قط اقوى قلبًا ولا اربط جأشًا ولا اشد نغسًا من هذا الرجل ثم امر له بخمسين الف درهم معجلة قال ابو العتاهية وجه ثم المراب فصوت البه فالغيتة مطرقًا مفكرًا مغمومًا فاحجمت

cordé; il ne me reste pas un domaine qui ne soit ravagé, pas un canal qui ne soit ensablé, pas une maison qui ne tombe en ruine, un capital qui ne soit dissipé. Aujourd'hui je n'ai plus ni sou ni maille (littéral, ni cilice ni bure); j'ai de lourdes dettes, une nombreuse famille, des garcons et des filles en bas âge; je suis vieux, les besoins m'assiégent et je n'ai plus la force d'y satisfaire par le travail. Il faut donc qu'un regard généreux du Prince des Croyants tombe sur moi. » Tandis qu'il parlait, il ne put retenir un vent : « Sire, s'écria-t-il aussitôt, voici encore une preuve de l'acharnement inouï du sort contre moi; jamais, je vous jure, pareille chose ne m'était arrivée qu'en temps et lieu. » Mamoun, s'adressant à ses courtisans, leur déclara qu'il n'avait jamais vu un homme d'un cœur plus robuste, plus ferme, et d'une âme plus résolue, et il lui fit compter une avance de cinquante mille dirhems.

Voici ce que raconte Abou'l-Atahyah : « Mamoun m'ayant fait appeler, je me rendis auprès de lui. Je le tronvai la tête basse, songeur et triste; je n'osais m'approcher de lui

عن الدنو اليه وهو على تلك للال فرفع رأسة واشار بيدة ان ادن فدنوت فاطرق مليًا ثم رفع رأسة وتال يا اسمعيل شأن النغس الملل<sup>(1)</sup> وحب الاستطراق وقد تأنس بالوحدة كا تأنس بالالغة فقلت اجل يا امير المؤمنين ولى في هذا بيت شعر تال وما هو قلت

لاتصلح النفس اذكانت مصرّفة الا التنقّل من حالِ الى حال فقال احسنت زدن قلت لا اقدر على ذلك وآنسته بقية يومة وامر لى بمال فانصرفت ويحكى عن المأمون انه امر بعض خواص خدمه في بعض الليالي ان يخرج ولا يرى احدًا في الطريق من رفيع او خسيس كائنا من كان الّا اتاة به فخرج

dans les dispositions où je le voyais, lorsqu'il leva la tête et me fit signe de la main d'approcher; j'obéis. Il redevint pensif pendant un moment; puis relevant le front, il me dit: « Ismâïl, l'ennui et le désir de la nouveauté sont une des dispositions naturelles de l'âme; elle s'accoutume à l'isolement aussi bien qu'à la société. — C'est vrai, Sire, lui répondis-je, et j'ai exprimé ce sentiment dans un vers. — Quel est-il? » demanda le prince. Je repris:

L'âme, quand elle est dévoyée, ne se plaît qu'à passer d'une situation dans une autre.

Mamoun admira ce vers et me dit de continuer; mais je lui avouai que je ne pouvais rien y ajouter. Je passai le reste du jour auprès de lui; après quoi il me fit un présent, et je me retirai.»

On raconte qu'une nuit, ce Khalife ordonna à l'un de ses eunuques favoris de sortir et de lui amener le premier passant qu'il rencontrerait en route, noble ou manant, quel qu'il fût. Cet officier s'éloigna et revint bientôt avec un ناتاة برجل من العامّة وعندة المعتصم اخوة ويحيى بن أكثم ويحد بن عرو الرومي وقد طبخ كل واحد منهم قدرًا فقال محد بن ابرهم الطاهري المرجل العامّي هؤلاء من خواصّ امير المؤمنين وقد اجتمعوا ناجبهم عا يسألونك عند فقال له المأمون الى اين خرجت في هذا الوقت وقد بقي عليك من الليل ثلاث ساعات فقال غرّني القر وسمعت تكبير امام فلم اشك انه اذان فقال له المأمون اجلس وانسوة حتى انس فقال له المأمون اجلس وانسوة حتى انس فقال له المأمون قد طبخ كل واحد منا قدرًا هوذا يقدم اليك من كل واحدة منها قدرًا فذق ذلك واخبر عن فضائلها وما ترى من طيمها قال نعم قدّموا الى فقدمت في طبق كبير كلها موضوعة عليها لا تمييز بينها ولكل واحد من طبخها علامة عليها

homme du peuple. Auprès du Khalife se trouvaient alors Moutaçem son frère, Yahya ben Aktam et Mohammed ben Amr, surnommé le Grec (Roumi); chacun d'eux faisait cuire un plat de sa façon. Mohammed, fils d'Ibrahim le Tahéride, dit au bonhomme : « Ce sont les intimes du Prince des Croyants que tu vois réunis ici; réponds à toutes leurs questions. - Où donc allais-tu à cette heure? lui demanda Mamoun; tu avais pourtant encore trois heures de nuit. » Cet homme répondit : « Le clair de lune m'a trompé, et, entendant le tekbîr d'un imam, j'ai cru, à n'en pas douter, que c'était l'appel à la prière. » Mamoun invita le pauvre homme à s'asseoir, et, quand on fut parvenu à l'apprivoiser, le prince continua en ces termes : « Chacun de nous vient d'accommoder un mets; on va t'apporter un échantillon de chaque plat; tu le goûteras, puis tu nous en diras les mérites et ce que tu y trouves de bon. - Soit, répondit-il; apportez. » On lui présenta les plats sur un grand plateau, avec leurs couvercles et sans rien qui les distinguât; seulement

فبدأ فذاق قدرًا كان المأمون طبخها فقال زة واكل ثلاث لقم وقال اما هذة فكانها مسك وما طبّاخها الاحكم نظيف ظريف مليج ثم ذاق قدر المعتصم وقال هذة والله كانها والاولى عن يد واحدة خرجتا وحكة متساوية طبختا ثم ذاق قدر شهد بن عرو الروى وقال هذة والله قدر طبّاخ بن طبّاخ اجاد ما احكمه ثم ذاق قدر يحيى بن أكثم القاضى فاعرض بوجهم وقال شد هذه والله جعل طبّاخها فيها مكان بصلها خرا فغتك القوم وذهب بهم المحك كل مذهب وقد يضاحكهم ويطايبهم ويتلهى معهم وطابوا معد فدا برق الشجر قال له ويطايبهم ويتلهى معهم وطابوا معد فدا برق الشجر قال له ويطايبهم ويتلهى منك ما كنا فيد وعلم اند قد عرفهم فوصله

chaque cuisinier avait mis à son œuvre un signe particulier. Notre homme goûta d'abord le plat préparé par Mamoun: «Bravo!» fit-il; et après en avoir avalé trois bouchées, il ajouta : « On croirait que c'est tout musc; celui qui a cuisiné cela ne peut être qu'un savant cuisinier, propre, ingénieux et élégant. » Il passa au plat de Moutaçem et dit : « Par Dieu! on jurerait qu'il est sorti de la même main que l'autre et qu'il a été accommodé avec autant de science. » Puis il goûta celui de Mohammed ben Amr le Grec : « Pour celui-ci, dit-il, c'est l'œuvre d'un cuisinier de race, qui réussit tout ce qu'il apprête. » Mais quand il eut goûté au plat du kadi Yahya, fils d'Aktam, il détourna la tête et s'écria : « Pouah! celui qui a cuisiné cela y a mis une ordure au lieu d'oignon. » Chacun de rire à gorge déployée; notre homme en fit autant; il se mit à plaisanter et à divertir par ses propos l'assemblée, qui le trouva fort amusant. Aux premières lueurs de l'aurore, Mamoun, qui avait compris que l'étranger savait maintenant à qui il avait affaire, lui recommanda de ne pas divulguer le secret de l'occupation dans

المأمون باربعة الان درهم وقسط له على اصحاب القدر كل واحد منهم على قدر مرتبته وقال المأمون اياك ان تعود الى الخروج في هذا الوقت مرّةً اخرى فقال لا اعدمكم الله الطبيخ ولا اعدمنى الخروج فسألوه عن تجارته وعرفوا منزله وجعل يُعدّ في خدمة المأمون وخدمة الجميع وصار في جملتهم وحدث أبو عباد الكاتب وكان بالمأمون خاصًا قال قال لى المأمون ما اعياني الا جواب ثلاثة انفس سرت الى ام ذى الرياستين اعزيها عن ابنها فقلت لا تأسى عليه ولا تحزي لفقده فان الله عرق مل قد اخلف عليك منى ولداً يقوم لك مقامة فيها كنت منه سطين اليه فيه فلا تنقبضين عنى منه فبكت ثم قالت يا

laquelle il les avait trouvés; il lui fit donner quatre mille dirhems, obligea chacun des cuisiniers d'y ajouter une quote-part proportionnée au rang de chacun et dit à cet homme: « Gare à toi si tu sors, une autre fois, à pareille heure! » A quoi celui-ci répondit: « Que Dicu ne nous empêche pas, vous de faire la cuisine, moi de sortir! » On s'informa de son métier, on prit son adresse et il fut dès lors admis au service du Khalife et de la cour, dont il devint le commensal.

Abou Abbad le Secrétaire, qui fut un des familiers de Mamoun, raconte ce qui suit : « Mamoun me disait un jour : « Rien ne m'a jamais embarrassé comme la réponse de trois personnes. La première est la mère de Dou 'l-riasetein (Fadl ben Sehl), lorsque j'allai lui exprimer mes regrets de la mort de son fils et que je lui dis : « Ne vous désolez pas et cessez de pleurer la mort de votre fils; Dieu l'a remplacé en vous donnant en moi un enfant qui vous tiendra lieu de celui qui n'est plus; à la confiance que vous lui témoigniez en toutes choses, veuillez ne pas substituer de la réserve à mon égard. » Elle pleura et me répondit : « Prince

امير المؤمنين وكيف لا احزن على ولد اكسبنى ولدًا مثلك واتيت برجل قد تنبأ فقلت له من انت قال موسى بن عران فقلت له ويحك موسى كانت له ايات ودلالات بان بمها امره منها انه التى عصاه فابتلعت كيد المحرة ومنها اخراجه يده عن جيبه وهي بيضآء وجعلت اعدد عليه ما اتى به من دلائل النبوة وقلت له ان اتيتنى بشيء واحد من علاماته او آية من اياته كنت اوّل مؤمى بك والا قتلتك فقال صدقت الا أنى اتيت بهذه العلامات لما قال فرعون أنا رَبُّكُمُ ٱللَّعْلَى فان قلت انت كذلك اتيتك من العلامات عمثل ما اتيت به والثالثة ان اهل الكوفة اجتمعوا يشكون عاملاً كنت احد

des Croyants, comment ne regretterais-je pas mon fils, quand je lui dois un autre fils tel que vous? » - En second lieu, ce fut quand on m'amena un homme qui se faisait passer pour prophète : « Qui es-tu? lui demandai-je. — · Moïse, fils d'Amran. - Prends garde! continuai-je; Moïse avait des signes et des preuves manifestes de sa mission : par exemple, le bâton qu'il jeta et qui dévora les sortiléges des magiciens; sa main qu'il retira toute blanche de son sein » (cf. Koran, xxvIII, 31 et 32); et je me mis à lui énumérer les preuves qui furent accordées à Moïse pour confirmer son caractère de prophète : « Eh bien, lui dis-je, si tu me montres un seul des signes, un seul des miracles qu'il a accomplis, je serai le premier à croire en ta mission; sinon tu mourras. — Tu as raison, me répondit cet homme; seulement je n'ai produit les signes de ma mission que lorsque Pharaon eut dit : Je suis votre seigneur suprême (Koran, LXXIX, 24); si tu veux en dire autant, je suis prêt à te montrer les miracles que j'ai accomplis devant lui. » ---La troisième circonstance est celle-ci : Les habitants de Kouمذهبه وارتضى سيرته فوجهت اليهم انى اعلم سيرة هذا الرجل وانا عازم على القعود لكم في غداة غد فاختاروا رجلًا يتولى المناظرة عنكم فانا اعلم بكثرة كلامكم فقالوا ما فينا مى نرتضيه لمناظرة امير المؤمنين الا رجل اطروش فان صبر امير المؤمنين عليه تغضل بذلك فوعدتهم الصبر عليه وحضروا مى الغد فامرت بادخال الاطروش فلما مثل بين يدى امرتهم بالجلوس ثم قلت له ما الذى شكوته من عاملكم قال يا امير المؤمنين هو شتر عامل في الارض اما في اول سنة وليته فانا بعنا الثانة وعقاراتنا وفي السنة الثانية بعنا ذخائرنا وضياعنا وفي السنة الثانية بعنا ذخائرنا وضياعنا وفي السنة الثالثة خرجنا عن بلدنا فاستغثنا بامير المؤمنين ليرح

fah s'étant concertés pour se plaindre à moi de leur gouverneur, homme dont la doctrine et la conduite avaient toute mon approbation, je leur fis répondre ceci : « Quoique je sois édifié sur le compte de cet agent, j'ai résolu néanmoins de vous donner audience demain dès le matin; choisissez donc un délégué qui soutiendra le débat en votre nom, car je redoute votre loquacité. » Ils me firent la réponse suivante : « Le seul homme qui nous paraisse digne de discuter en présence du Khalife est affligé de surdité; si, cependant, le Khalife veut bien le tolérer, qu'il nous fasse l'honneur de nous en informer. » Je m'engageai à accepter patiemment leur délégué, et, dès le lendemain, la députation arrivait. Je sis introduire le sourd, et, quand il fut devant moi, j'invitai les assistants à s'asseoir; puis je lui demandai quels étaient ses griefs contre leur gouverneur. « Sire, répondit-il, c'est le plus détestable agent qu'il y ait au monde. L'année où vous l'avez nommé, nous avons dû vendre nos hardes et nos meubles; l'année suivante, nos épargnes et nos biensfonds; et la troisième année, nous voici forcés de sortir de شكوانا ويتطول علينا بالامر بصرفه عنا فقلت له كذبت لا امَّ لك بل هو رجل اجدت سيرتة ومذهبة وارتضيت دينة وطريقته واخترته لكم لمعرفتى بكثرة مخطكم على عالكم قال يا امير المؤمنين صدقت وكذبت انا ولكن هذا العامل الذي ارتضيت دينة وامانته وعقّته وعدلة وانصافة كيف خصصتنا به هذة السنين دون البلاد التي قد الزمك الله عزّ وجلّ مي العناية بامورها مثل ما الزمك مي العناية بامرنا فاستعمله على هذة البلاد حتى يشملهم مي انصافة وعدلة مشل الذي شملنا قلت قم في غير حفظ الله فقد عزلته عنكم وكان يجيى شمانا قلت قم في غير حفظ الله فقد عزلته عنكم وكان يجيى آبن آكثم يقول كان المأمون بجلس المناظرة في الفقة يوم الثلاثاء

chez nous et d'implorer le Prince des Croyants pour que, touché de nos doléances, il nous fasse la faveur d'ordonner sa destitution. — Tu mens, bâtard! m'écriai-je; c'est un homme dont j'admire la conduite et la doctrine, dont j'honore la piété et la sagesse; je l'ai choisi expressément pour vous, parce que je connais vos fréquentes révoltes contre ceux qui vous gouvernent. - Sire, me répondit l'orateur, vous dites vrai et c'est moi qui ai menti; mais puisque vous admirez la piété, la loyauté, les sentiments intègres, la justice, la modération de cet agent, pourquoi nous l'avoir exclusivement laissé pendant plusieurs années, au détriment de tant de provinces dont Dieu a confié les intérêts à votre sollicitude, comme il vous a confié les nôtres? Placez-le donc à la tête de ces contrées pour qu'il leur accorde à leur tour les trésors de modération et de justice qu'il nous a prodigués. — Va-t'en, lui dis-je, et que Dieu te refuse sa protection! Je consens à éloigner de vous ce gouverneur. »

Au rapport de Yahya, fils d'Aktam, le Khalife Mamoun présidait une conférence de jurisprudence tous les mardis. فاذا حضر الغقهآء ومن يناظرة من سائر اهل المقالات ادخلوا حجرة مغروشة وقبل لهم انزعوا اخفافكم (۱) واحضرت الموايد فقيل لهم اصيبوا من الطعام والشراب وجددوا الوضوء ومن ضاق عليه خقة فلينزعه ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها فاذا فرغوا اتوا بالمجامر فبخروا وتطيبوا ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنون منه ويناظرهم احسن مناظرة وانصغها وابعدها من مناظرة المتجبرين فلا يزال كذلك الى ان تزول الشمس وتنصب المايدة ثانية فيطعمون وينصرفون قال فانه يوما لجالس اذ دخل عليه على بن صالح الحاجب فقال يا امير المؤمنين رجل واقف بالماب عليه ثياب بيض غلاظ مشهرة يطلب الدخول

Quand les légistes et les autres savants se présentaient pour discuter avec lui, on les introduisait dans une pièce ornée de tapis et on les invitait à se débarrasser de leurs bottines. Ensuite on servait le repas; on les priait d'y prendre part. Après avoir renouvelé leurs ablutions, ils pouvaient ôter leurs bottines si elles les gênaient, ou leur kalansouah (bonnet) s'il était trop lourd. Le repas terminé, on apportait les cassolettes d'encens; ils en respiraient les aromes et se parfumaient. Ils se rendaient ensuite chez Mamoun, qui les invitait à s'approcher et entamait avec eux la discussion la plus belle, la plus modérée, la plus dépourvue de morgue et de pédantisme. Elle se prolongeait jusqu'au coucher du soleil; on leur servait alors un second repas, et, après s'être rassasiés, ils s'éloignaient. — Yahya continue ainsi son récit : « Le Khalife était, un jour, en séance, lorsque son chambellan Ali, fils de Salih, se présenta et lui dit : « Prince des Croyants, un homme habillé de vêtements blancs d'un tissu grossier, qu'il porte retroussés, est au seuil du palais; il demaude à être admis afin de prendre part à

للناظرة فعلمت انه بعض الصوفية فاردت بان اشير ان لا يؤذن له فبدأ المأمون فقال ائذن له فدخل رجل عليه ثياب قد شمّرها ونعله في يدة فوقف على طرف البساط ثم قال السلام عليكم ورجة الله وبركاته فقال المأمون وعليك السلام قال أتأذن في الدنو منك قال ادن فادنا ثم قال اجلس نجلس ثمر قال أتأذن في كلامك فقال له المأمون تكلم بما تعلم ان لله فيه رضى قال اخبرني عن هذا المجلس الذي انت جلسته أباجتماع من المسلمين عليك ورضى بك ام بالمغالبة لهم والقوة عليهم والما لله بسلطانك قال لم اجلسه باجتماع منهم ولا مغالبة لهم وانا كان يتولى امر المسلمين سلطان قبلى احتمله المسلمون اما على

la discussion. » Je compris que c'était quelque soufi, et je voulais faire signe au Khalife de ne pas l'admettre; mais il me prévint et donna l'ordre de le faire entrer. Parut un homme dont la robe était relevée dans la ceinture et qui tenait ses galoches dans les mains; il s'arrêta sur le bord du tapis et dit : « Salut! que la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous!» Mamoun lui rendit son salut. L'étranger lui demanda la permission de s'approcher; il la lui accorda et l'invita à s'asseoir. Une fois assis : « Me permets-tu, dit-il au prince, de t'adresser la parole? - Parle, lui répondit Mamoun, mais de manière à être approuvé de Dieu. » L'inconnu continua ainsi : « Ce trône sur lequel tu es assis, le dois-tu à l'accord unanime, au plein consentement des Musulmans, ou bien à la violence que tu as exercée sur eux, en abusant de ta force et de ton pouvoir? « Mamoun lui répondit : « Je ne le dois ni à leur suffrage, ni à l'emploi de la violence. Un chef qui dirigeait avant moi les affaires des Musulmans, et qu'ils supportaient de

رضى واما على كرة فعقد لى ولآخر معى ولاية هذا الامر بعدة في اعناق من حضرة من المسلمين فاخذ على من حضر بيت الله الحرام من الحاج البيعة لى ولآخر معى فاعطوة ذلك اما طايعين واما كارهين فضى الذى عقد له الامر معى على السبيل التى مضى عليها فلما صار الامر الى علمت انى احتاج الى اجتاع كلمة المسلمين في مشارق الارض ومغاربها على الرضى بى ثم نظرت فرأيت انى متى خليت على المسلمين امورهم اضطرب حبل الاسلام ومرج عهدهم وانتقضت اطرافهم وغلب على الناس الهرج والغتنة ووقع التنازع فتعطلت احكام الله عزّ وجلّ ولم الهم سلطان يجمعهم ويسوسهم وانقطعت السبل ولم يؤخذ لهم سلطان يجمعهم ويسوسهم وانقطعت السبل ولم يؤخذ

gré ou de force, m'a transmis à moi et à un autre (Emin) l'exercice de cette autorité après sa mort; il a fait jurer à ceux qui étaient présents de la reconnaître; il a exigé pour moi et pour un autre avec moi le serment des pèlerins réunis sur le territoire inviolable de la Mecque, et ils l'ont prêté, volontairement ou non. Celui qui avait été investi du pouvoir avec moi a suivi la route où il s'était engagé; devenu le seul maître, j'ai senti la nécessité d'être reconnu par le suffrage unanime et librement exprimé des Musulmans, dans toute l'étendue de l'empire. Mais, après y avoir réfléchi, j'ai cru que, si je les abandonnais à eux-mêmes, l'islam serait mis en péril, la foi du serment disparaîtrait, l'État serait démembré. J'ai compris que le désordre et le mal domineraient; qu'au sein des discordes civiles, les lois de Dieu resteraient sans vigueur; que l'accès de la Maison sainte serait interdit et la guerre contre les infidèles abandonnée, mes sujets n'étant plus réunis sous une autorité qui les dirige;

لمظلوم من ظالم فقمت بهذا الامر حياطةً للسلمين وبحاهداً لعدوهم وضابطاً لسبلهم وآخذاً على ايديهم الى ان بجهع المسلمون على رجل تتغق كالمتهم على الرضى به فاسلم الامر اليه واكون كرجل من المسلمين وانت ايها الرجل رسولى الى جهاعة المسلمين فتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خرجت البيه من هذا الامر فقال السلام عليكم ورجمة الله وبركاته وقام فامر المأمون على بن صالح للاجب ان يوجه من يتبعه حتى يعلم اين يقصد فععل ذلك ثم رجع وقال يا امير المؤمنين وجهت من اتبع الرجل فضى الى مسجد فيه خسة عشر رجلاً في هئته وزيه فقالوا له لقيت الرجل قال نعم قالوا فا قال لك قال

enfin, que le brigandage infesterait les routes, et que le faible serait livré sans défense à l'oppresseur. En conséquence, j'ai pris le pouvoir afin de protéger le peuple, de combattre ses ennemis et d'assurer la sécurité des routes, et je conduirai les Musulmans par la main, jusqu'à ce que, leur suffrage et leur volonté unanime se réunissant sur un chef de leur choix, je puisse résigner entre ses mains mon autorité pour devenir un simple sujet. Sois donc mon représentant auprès de la communauté musulmane, et, lorsqu'elle se sera mise d'accord sur ce choix, j'abdiquerai le pouvoir. - Salut, répondit l'inconnu; que Dieu vous accorde sa miséricorde et ses bénédictions! » Et il s'éloigna. Mamoun chargea Ali ben Salih de le faire suivre pour savoir où il irait; le chambellan accomplit sa mission et revint en rendre compte en ces termes : « Prince des Croyants, j'ai dépêché quelques émissaires sur les traces de cet homme: il s'est dirigé vers une mosquée où quinze individus de même apparence et mis comme lui étaient réunis. « Eh bien, tu l'as vu? lui ont-ils demandé. — Oni, répondit-il. — Que t'a-t-il

ما قال لى الله خيرًا ذكر انه ضبط امر المسلمين حتى تأمن سبلهم ويقوم بالحاج ويجاهد في سبيل الله ويأخذ المظلوم من الظالم ولا تتعطل الاحكام فاذا رضى المسلمون برجل فاجتمعوا عليه سلم اليه الامر وخرج اليه منه فقالوا ما نرى بهذا الامر بأسًا وافترتوا فاقبل على (أ) المأمون وقال يا ابا محد كفينا مؤونة هؤلاء بايسر الخطب فقلت له الحمد لله يا امير المؤمنين على ما المهك من السداد والصواب في القول والفعل قال المسعودي كان يحيى بن أكثم قد ولى قضا البصرة قبل تأكيد الحال بينه وبين المأمون ونثر شكوى اهل البصرة به ورفع الى المأمون فيه عما هو عليه من اللواط وانه قد افسد اولادهم بكثرة لواطح

dit? — Rien que de sages paroles; il m'a dit qu'il retenait entre ses mains le gouvernement des Musulmans pour assurer la sécurité des routes; pour maintenir le pèlerinage et la guerre sainte; pour protéger le faible contre l'oppresseur et empêcher la violation des lois divines; mais que, lorsque le peuple réunirait ses suffrages sur un chef unanimement élu, il remettrait le pouvoir à ce dernier et abdiquerait en sa faveur. — Nous ne voyons aucun mal à cela. » ont répondu ceux qui l'écoutaient; puis ils se sont séparés. — Mamoun, se tournant alors vers moi, me dit : « Abou Mohammed, nous avons donné satisfaction à ces gens-là en employant le langage le plus simple. » Je lui répondis : « Sire, je rends grâce à Dieu, qui vous a inspiré la sagesse et la droiture dans vos paroles comme dans vos actions. »

Yahya, fils d'Aktam, exerçant les fonctions de juge à Basrah avant son étroite liaison avec Mamoun, les habitants se répandirent en accusations contre ce magistrat; dans une requête adressée au Khalife, ils dénoncèrent ses goûts dépravés et la corruption que ses excès semaient parmi les فقال المأمون لو طعنوا عليه في احكامه قبل ذلك منهم (۱) وقالوا يا امير المؤمنين قد ظهرت منه الغواحش وارتكاب الكبائر واستغاض ذلك منه وهو القائل يا امير المؤمنين في صغة الغلمان وطبقاتهم ومراتبهم في اوصافهم قولة المشهور قال المأمون وما الذي قال فرفعت القصيدة اليه وفيها جمل ما رُمي به منها وما حُكِي عنه في هذا المعنى وهو قولة (2)

اربعة تغنى للحاظهم فعين من يعشقهم ساهرة فواحد دنياة في وجهة منافق ليست لا آخرة وانرة وآخر دنياة مغتوحة من خلفة آخرة وانرة وثالث قد حاز كلتيها قد جع الدنيامع الآخرة

jeunes gens de la ville. Mamoun se borna à répondre qu'il aurait accueilli leur plainte si elle eût été dirigée contre les jugements rendus par Yahya; mais ils répliquèrent en ces termes : «Prince des Croyants, sa conduite honteuse, ses crimes se produisent au grand jour et sont de notoriété publique. C'est lui, Sire, qui, dans une poésie trop célèbre, chante la beauté des mignons et les range en différentes classes, selon leurs qualités. » Le prince voulut connaître cette poésie; on lui présenta une kaçideh qui justifiait en partie l'accusation portée contre le juge et les bruits qui couraient sur son compte à cet égard. Voici les vers en question :

Ils sont quatre dont le regard fascinateur condamne à l'insomnie les yeux de leur amant :

L'un a les joies de ce monde devant lui, hypocrite sans espérance d'une autre vie;

Le second a les portes du monde ouvertes, et derrière lui une large part aux plaisirs de l'autre ;

Le troisième, possédant ces deux biens, réunit le monde d'ici-bas à l'autre monde;

ورابع قد ضاع ما بينهم ليس بذى دنيا ولا آخرة فانكر ذلك المأمون في الوقت واستعظمه وقال التكم سمع منه هذا القول قالواكذا استغاض من قولة فينا يا امير المؤمنين فامر باخراجهم عنه وعزل يحيى عنهم وفي يحيى وما كان منه بالبصرة يقول ابن ابي نعيم

يا ليت يحيى لمريلدة آكثهُه ولم تطأ ارض العراق قدمُه الوَطُ قاضٍ في العراق نعالهُ الله دواة لمريلقها قالمُه والى شعب لمريكِه ارقهُه

وضرب الدهر ضربانه فاتصل يحيى بالمأمون ونادمه ورخص له

Le quatrième s'est perdu au milieu d'eux et n'est plus possesseur ni de ce monde ni de l'autre.

Mamoun réprouva de pareils vers et en fut scandalisé : « Quelqu'un de vous les lui a-t-il entendu réciter? leur dit-il. — Sire, répondirent ses accusateurs, il est notoire parmi nous qu'il en est l'auteur. » Le prince les congédia et révoqua Yahya de ses fonctions. C'est de ce juge et de sa conduite à Basrah qu'il est question dans les vers suivants d'Ibn Abi Noaïm :

Plût au ciel que Yahya n'eût pas reçu la vie de Aktam et qu'il n'eût jamais foulé le sol d'Irak!

Ce juge, le plus dépravé que nous connaissions en Irak, dans quelle écritoire n'a-t-il pas trempé son kalem?

Dans quel trou n'a-t-il point glissé son serpent venimeux?

Les vicissitudes de la destinée conduisirent Yahya chez Mamoun et en firent son intime, un de ceux auxquels il accordait le plus de priviléges. Le Khalife lui demanda un ف امور كشيرة فقال له المأمون يومًا يا ابا محمد من الذي يقول
 قاضٍ يرى للحدّ في الرنآء ولا عبري على من يسلوط من بأس
 قال ذلك ابن ابي نعيم يا امير المؤمنين وهو القائل

اميرنا يرتسشى وحاكمنا يهلوط والرأس شهر ما رأس قاض يهرى للحدّ في الرنآء ولا يهرى على من يهلوط من بأس ما احسب اللورينقضى وعلى ال المستة والم من آل عهمها المامون خلاً ساعةً تم رفع رأسة وقال يهنى ابن ابى نعيم الى السند وكان يحيى اذا ركب مع المأمون في صيف ركب بمنطقة وقباء وسيف بمعاليق وشاشية واذا كان الشتاء

jour : « Père de Mohammed, quel est donc l'auteur de ce vers :

Un juge qui condamne l'adultère et qui ne trouve pas un mot de blâme contre un crime plus infâme...

— « C'est Ibn Abi Noaïm, répondit Yahya, et voici ses propres paroles :

Notre émir est prévaricateur et notre juge sodomite. Oh! les piètres chefs que ceux qui nons conduisent!

Un juge qui condamne l'adultère et qui ne trouve pas un mot de blâme contre un crime plus infâme!

Je n'espère pas la fin de nos maux, tant qu'un fils d'Abbas gouvernera la nation.

Mamoun baissa la tête avec confusion, et, quand il la releva, ce fut pour exiler Ibn Abi Noaïm dans le Sind.

Lorsque Yahya escortait le Khalife à cheval, il portait, si c'était pendant l'été, une ceinture (d'or ou d'argent), un manteau (kaba), un sabre orné de sa dragonne et un turban de mousseline (chachyèh); pendant l'hiver, des kaba de soie

ركب في اقبية للخز وقلانس السمور والسروج المكشوفة وبلغ من اذاعته ومجاهرته باللواط ان المأمون امرة ان يغرض لنفسه فرضًا يركبون بركوبة ويتصرفون في امورة ففرض اربعمائة غلام مردا اختارهم حسان الوجوة فافتضح بهم وتال في ذلك راشد أبن اسحاق يذكر ما كان من امر يحيى في الغرض

لاظری منظر مقلته عینی اسیل گدّ کُلُو المقلتین قلیل نبات شعر العارضین بقدر جاله وبقیج ذین شدید الطعن بالرم الردینی لیوم سلامة لا یوم کین

خليليَّ أنظرا متجبين لغرض ليس يقبل فيد الا لغرض ليس يقبل فيد الآوالا كلَّ اشقر اكتهلي يقدم دون موقف صاحبيه يقودهُمُ الى المهجاء قاض يقودهُمُ على علم وحلمً

écrue, des bonnets en martre zibeline, et il se servait de selles ouvertes. Il était si dissolu, si peu soucieux de cacher ses honteux penchants que, chargé par Mamoun de former une troupe de cavaliers destinés à porter les ordres du Khalife, il la composa de quatre cents adolescents imberbes choisis parmi les plus beaux, et se déshonora en leur compagnic. C'est à cette circonstance qu'il est fait allusion dans les vers suivants de Rachid, fils d'Ishak:

O mes deux amis! contemplez avec admiration le spectacle le plus rare qui se soit offert à nos regards :

Un escadron où l'on n'accepte que de jolis minois et de beaux yeux. Les pages d'Aktam au frais visage, aux joues à peine veloutées d'un léger duvet, y sont seuls admis.

Chacun y a l'honneur de se tenir devant ses deux maîtres, en raison de sa beauté et de leur laideur.

Celui qui les conduit à la mêlée est un juge dont la lance rodeïnite porte des coups terribles.

Il les dirige avec sa science et sa prudence dans une lutte de plaisir, et non vers un désastre. اذا شهد الوغا منهم شجاع تجدّل للجباس والسدين وبات الشيخ منحنيًا عليه بمديحه بحوز الركبتين يغادرهم الى الاذتان صرى وكلّهم جريج الخصيتين وفيه يقول راشد ايضًا

وكنا نرق ان نرى العدل ظاهرًا فاعقبنا بعد الرجاء قندوط متى تصلح الدنيا ويصلح اهلها وقاضى قضاة المسلمين يلوط وكان يحيى بن آكثم بن عرو بن ابى رباح من اهل خراسان من مدينة مرو وكان رجلا من بنى تميم وسخط عليه المأمون في سنة خس عشرة ومائتين وذلك بمصر وبعث به الى العراق مغضوبًا عليه وكان قد كتب الحديث وتفقه للبصريين كعهان

Lorsque l'un de ces braves prend part à l'action, son front et ses mains se courbent vers la terre,

Tandis que, penché sur lui, le Cheikh agite une flèche qui dépasse ses genoux.

Ceux qu'il a subjugués, il les laisse gisant par terre et tous atteints d'une blessure secrète.

## Le même poëte a dit de lui ailleurs :

Nous espérions que la justice se manifesterait à nos yeux; mais la déception a succédé pour nous à l'espérance.

Le monde et ses habitants pourraientils prospérer lorsque le juge suprême des Musulmans se livre au vice le plus infâme?

Yahya, fils d'Aktam (fils d'Amr, fils d'Abou Rebah), était originaire du Khoraçân; il naquit dans la ville de Merw. Sa famille appartenait à la tribu de Temim. En 215 de l'hégire, il s'attira le ressentiment de Mamoun, qui était alors en Égypte, et il partit disgràcié pour l'Irak. Il avait recueilli la tradition et étudié la jurisprudence auprès des docteurs de Basrah, tels que Otman, surnommé Néby, et

النبى وغيرة وله مصنفات في الفقه في فدروعة واصولة وكتاب افردة ترجه بكتاب التنبية يرد فيه على العراقيين وبينة وبين ابي سلمان احد بن ابي دؤاد بن على مناظرات كثيرة وفي خلافة المأمون كانت وفاة ابي عبد الله محد بن ادريس بن العباس بن عشان بن شافع بن السائب بن عبد منان الله بن عبد يريد (۱) بن هاشم بن المطلب بن عبد منان الشافق في رجب ليلة للجمعة وذلك في سنة اربع ومائتين في صبيحة تلك الليلة وهو ابن اربع وخسين سنة وصلى علية السرى ابن الحكم امير مصر يومئذ كذلك ذكر عكرمة بن السرى ابن الحكم امير مصر يومئذ كذلك ذكر عكرمة بن السرى ابن الحكم الربيع بن سلمان المؤذن وذكر ايضاً محد

d'autres; il composa plusieurs traités sur les principes et les différentes branches du droit, et se distingua par un ouvrage intitulé l'Avertissement (tenbih), dans lequel il réfute les doctrines de l'école d'Irak; il soutint aussi de nombreuses controverses contre Abou Suleïman Ahmed, fils d'Abou Douad, fils d'Ali.

Sous le règne de Mamoun mourut Chafeyi Abou Abd Allah Mohammed (fils d'Edris, fils d'Abbas, fils d'Otman, fils de Chafî, fils de Saïh, fils d'Obeïd Allah, fils d'Abd Yézid, fils de Hachem, fils de Mottalib, fils d'Abd Menaf], dans la nuit du vendredi (dernier jour) de redjeb, l'an 204, au moment où le jour commençait à poindre; il était àgé de cinquante-quatre ans. La prière des funérailles fut récitée par Sery, fils de Hakem, qui gouvernait l'Égypte à cette époque. Telle est la tradition rapportée par Ikrimah (fils de Mohammed, fils de Bichr), d'après Rebî (fils de Suleïman) le Muezzin; elle est également citée par Mohammed (fils de Sofian, fils de Sâïd) le Muezzin, et par d'autres

آبن سغيان بن سعيد المؤذن وغيرها عن الربيع بن سليمان مثل ذلك ودفن الشافع بمصر بحومة (1) قبور السهداء في مقبرة بني عبد للحكم وبين قبورهم وغند رأسه عود من الجر كبير وكذلك عند رجليه وعلى العالى الذي عند رأسه حفر قد كتب فيه في ذلك الجرهذا قبر محد بن ادريس الشافعي الله وما ذكرنا فشهور بمصر والشافعي يتفق نسبه مع بني هاشم وبني امية في عبد منان لانه من ولد المطلب بن عبد منان وقد قال النبي صلّعم نحن وبنو المطلب كهاتين واشار باصبعيه مضمومتين وقد كانت قريش حاصرت بني المطلب مع بني هاشم في الشعب وحدثنا فقير بن مسكين عن المزنى

traditionnistes d'après le même Rebî, fils de Suleïman. Chafeyi fut inhumé en Égypte sur le territoire des Tombeaux des Martyrs, dans le cimetière et au milieu des tombes des Benou Abd el-Hakem. Une grande colonne en pierre est placée du côté de la tête et une autre colonne du côté des pieds; sur la plus grande, celle qui est au-dessus de la tête, a été pratiqué un cartouche dans lequel se lit cette inscription, gravée sur la pierre : « Ici est le tombeau de Moham-. med ben Edris Chafeyi, le confident de Dieu. » Le fait que nous signalons est parfaitement connu en Égypte. Chafeyi se rattachait, à la fois, à la famille de Hachem et à celle d'Omeyyah par Abd Menaf, puisqu'il descendait de Mottalib, lequel était fils d'Abd Menaf. Le Prophète disait : « Nous et les enfants de Mottalib nous sommes comme ceci; » et il montrait ses deux doigts réunis. On sait, en outre, que les Koreïchites assiégèrent les Benou Mottalib en même temps que les Benou Hachem, dans le vallon.

La tradition suivante m'a été transmise par Fakir, fils de Meskin, d'après Mouzeni, dont il recueillit l'enseignement; بهذا وكان فقير يحدث عن المزنى وكان سماعنا من فقير بن مسكين بمدينة اسوان بصعيد مصر قال قال المزنى دخلت على الشافع غداة وفاته فقلت له كيف اصبحت يا ابا عبد الله قال اصبحت من الدنيا راحلاً ولاخوانى مفارقاً وبكاس المنية شاربًا ولا ادرى الى الجنة تصير روى فاهنيها ام الى النار فاعريها ثم انشا يقول

ولما قسا قلبی وضاقت مذاهبی جعلت الرجا منی لعفوك سُلمًا تعاظم لی ذنبی فیلما قرنت معفوک رق کان عفوک اعظما وی هذه السنة التی سات فیما الشافعی وی سنة اربع وسائتین کانت فیما وفاق ایی داود سلیمان بن داود الطیالسی وهو ابن احدی وسبعین (۱) سنة وفیما سات هشام بن محد بن السائب

il me l'a transmise à Oswan (Syène), ville de la Haute-Égypte: « Mouzeni m'a raconté qu'il visita Chafeyi le matin même de sa mort et lui dit: « Père d'Abd Allah, comment te trouves-tu? » Chafeyi lui répondit: « Comme un homme qui va quitter ce monde, prendre congé de ses frères et boire le breuvage de la mort. Je ne sais si, mon âme étant destinée au paradis, je dois la féliciter, ou si, étant condamnée au feu éternel, je dois la plaindre; » et il ajouta ces vers:

Depuis que mon cœur s'est endurci et que ma route (ma croyance) est devenue étroite, je fais de l'espérance l'échelon qui me conduira vers ton pardon.

Mes péchés me paraissent grands; mais lorsque je les compare à ta miséricorde, ô mon Dieu, celle-ci est plus grande encore!

L'année de la mort de Chafeyi (204 de l'hégire) vit mourir aussi Abou Daoud Suleïman (fils de Daoud) *Taïaliçi*, à l'âge de soixante et onze ans, et Hicham (fils de Mohammed, fils de Saïb) *Kelbi*.

اللَّهِ وحدت العمرى قال الدّى رجل النبوة بالبصرة ايام المأمون نحمل اليه موثقًا بالحديد فثل بين يبديه فقبال له انت نبى مرسل قال اما الساعة فانا موثق قال المأمون ويلك من غرّك قال أبهذا تخاطب الانبيآء اما والله لولا الى موثق لامرت جبريل ان يدمدمها عليكم قال والموثق لا تجاب له دعوة قال الانبيآء خاصّةً اذا تُيدت لا يرتفع دعاؤها فنحك المأمون وقال من قيدك قال هذا الذي بين يديك قال فنحن نطلقك وتأمر جبريل ان يدمدمها فان اطاعك آمنّا بك وصدّقناك فقال صدق الله اذ يقول فكل يُومنُوا حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابُ ٱللَّهِمَ ال جبريل شمّت فافعل فامر باطلاقه فكا وجد راحة العامية قال يا جبريل

El-Amri raconte qu'un homme qui se faisait passer pour prophète à Basrah, sous le règne de Mamoun, fut enchaîné et traduit devant ce prince. Quand il fut en sa présence, Mamoun lui dit : « Tu es donc prophète et chargé d'une mission? — Pour le moment, chargé de chaînes, lui répondit cet homme. - Malheureux, reprit le Khalife, qui t'a séduit? — Est-ce ainsi qu'on parle aux prophètes? répliqua l'autre; en vérité, si je n'étais garrotté, j'ordonnerais à Gabriel de vous anéantir. — Mais la prière d'un captif n'est pas exaucée. — Les prophètes surtout, lorsqu'ils sont dans les fers, leur vœux ne montent plus jusqu'au ciel. » Mamoun se mit à rire et ajouta : « Qui t'a enchaîné? — Celui qui est devant toi. » Le Khalife reprit : « Nous te ferons délier; mais tu ordonneras à Gabriel d'exécuter ta menace; s'il t'obéit, nous croirons en toi et à la vérité de ta mission. » Le prisonnier s'écria : « Dieu a eu raison de dire : Et qu'ils se refusent à croire, jusqu'à ce qu'ils voient le châtiment douloureux! (Koran, x, 88.) Et maintenant, si tu le veux, fais ce que tu dis. » Le prince lui fit enlever ses liens. Heureux ومد بها صوته ابعثوا من شئم فليس بيني وبينكم على غيرى يملك الاموال وانا لا شيء مع ما يذهب لكم في حاجة الآ كشخان نامر باطلاقه والاحسان اليه وحدث ثمامة بن اشرس قال شهدت مجلساً للأمون وقد الى برجل الدى انه ابرهم الخليل فقال المأمون ما سمعت باحد اجرى على الله من هذا قلت ان رأى امير المؤمنين ان يأذن لى فى كلامه قال شأنك واياة قلت يا هذا ان ابرهم عليه السلام كانت له براهين قال وما هى قلت أضرمت له النار وألتى فيها فكانت عليه بردًا وسلامًا فنحن نضرم لك نارًا ونطرحك فيها فان كانت عليك كما كانت عليد آمنًا بك وصدّقناك قال هات الين على من هذا قلت

de se sentir libre, cet homme s'écria : « O Gabriel! » et en haussant la voix (comme s'il s'adressait au ciel) : « Envoyez qui vous voudrez, et qu'il n'y ait plus rien de commun entre vous et moi; un autre possède les biens de ce monde, et moi je n'ai rien! Il faut être un sot (littér. un proxénète) pour se charger de vos affaires. » On lui rendit la liberté, et il reçut en outre des secours.

« J'étais à une réception chez Mamoun, raconte Tomamah, fils d'Achras, lorsqu'on lui amena un homme qui se donnait pour Abraham, l'ami de Dieu. — « Je n'ai jamais entendu, s'écria Mamoun, une pareille insolence à l'adresse de Dieu. — Sire, lui dis-je, me permettez-vous de parler à cet homme? — Je te l'abandonne. — Tu sais, dis-je au prétendu prophète, qu'Abraham (sur qui soit le salut!) attesta sa mission par des miracles. — Lesquels? — On alluma un grand feu dans lequel on le jeta et il y trouva la fraîcheur et le bien-être (Koran, xxi, 69). Nous allons allumer un bûcher et t'y přécipiter; si le feu te traite comme il a traité Abraham, nous croirons en toi et à tes paroles.

فبراهين موسى قال وما هي قلت التي العصا فاذا حية تسعى تلقف ما يافكون وضرب بها البحر فانغلق وبياض يده من غير سوء قال هذا اصعب ولكن هات ما هو الين على من هذا قلت فبراهين عيسى قال وما براهينة قلت احيى الموق فقطع الكلام في براهين عيسى وقال جئت بالطامة اللبرى دعنى من براهين هذا قلت فلا بدّ من براهين قال ما متى من هذا كله شيء وقد قلت لجبريل انكم توجهوني الى شياطين فاعطوني شيء وقد قلت لجبريل انكم توجهوني الى شياطين فاعطوني جيّة اذهب بها والله لم اذهب فغضب على جبريل فقال قد جئت بالشر من الساعة اذهب اولاً فانظر ما يقول لك القوم فغصك المأمون وقال هذا من الانبيآء التي تصلح للنادمة وفي

- Demandez-moi des preuves plus faciles. - Eh bien, repris-je, les preuves fournies par Moïse. — Quelles sontelles? — Il jeta son bâton, qui, se changeant en serpent, courut et dévora les stratagèmes (des magiciens, Koran, xx, 21 et 72); il frappa la mer avec ce bâton et les flots s'écartèrent (ibid. xxvi, 63); enfin sa main devint toute blanche sans qu'il en souffrît (ibid. vers. 32). — C'est encore trop difficile, citez-moi quelque chose de plus commode. - Les miracles de Jésus? - Quels sont ces miracles? - Il ressuscita les morts (ibid. III, 43 et passim). » Notre homme ne me laissa pas continuer la série de ces miracles et s'écria: Laissez-moi donc tranquille avec les preuves de Jésus, puisque j'apporte la grande catastrophe (ibid. LXXIX, 34). — Non, répliquai-je, il nous faut absolument des preuves. -Je n'ai rien de tout cela, dit-il; j'avais pourtant dit à Gabriel : Puisque vous m'envoyez chez des démons, donnezmoi du moins quelque signe que je puisse emporter, sinon je ne bouge pas. Mais l'ange s'est fàché et m'a répondu: Tu emportes une catastrophe plus terrible que l'heure (du

سنة ثمان وتسعين ومائة خلع المأمون اخاة القسم بن الرشيد من ولاية العهد وفي سنة تسع وتسعين ومائة خرج ابو السرايا السرى بن منصور الشيباني بالعراق واشتد امرة ومعة عد بن ابرهم بن المهعيل بن ابرهم (۱) بن الحسن بن الحسن أبن على بن ابي طالب وهو ابن طباطبا ووثب بالمدينة شهد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على رحم الله ووثب بالبصرة على بن شهد بن جعفر بن مهد بن على بن ووثب بالبصرة على بن شهد بن جعفر بن شهد بن على بن الحسن بن على وزيد بن موسى بن جعفر بن شهد بن على بن طباطبا الذي كان يدعو البة ابو السرايا فاقام ابو السرايا مكانة

jugement); pars toujours, et vois ce que ces gens-là te répondront. » Mamoun se mit à rire et dit : « Voilà un de ces prophètes comme il en faut aux heures d'amusément. »

En l'année 198, Mamoun dépouilla son frère Kaçem, fils de Réchid, de ses droits d'héritier présomptif. — En 199, Abou 'l-Seraya Sery (fils de Mansour), le Cheïbanite, se révolta en Irak, y forma un parti puissant et se réunit à Mohammed (fils d'Ibrahim, fils d'Ismâïl, fils d'Ibrahim, fils d'El-Haçan, fils d'El-Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib) surnommé Ibn Tabataba. A Médine éclata la révolte de Mohammed (fils de Suleïman, fils de Daoud, fils d'El-Haçan, fils d'El-Haçan, fils d'Ali). A Basrah, Ali (fils de Mohammed, fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Haçan, fils d'

عد بن محد بن محيى بن زيد بن على بن الحسين بن على وظهر باليمن في هذه السنة وفي سنة تسع وتسعين ومائة ابرهيم بن موسى بن جعفر بن محك بن على بن الحسن بن على وظهر في ايام المأمون بمكة ونواج التجاز محمد بن جعفر بن محمد أبن على بن لحسين بن على وذلك في سنة مائتين ودعا الى نفسة والية دعت السبطية من فرق الشيعة وقالت بامامته وقد افترقوا فرقًا فمنهم من غلا ومنهم من قصر وسلك طريق الامامية وقد ذكرنا ذلك في المقالات في اصول الديانات وفي كتاب اخبار الزمان من الامم الماضية والاجيال لخالية والمالك الداترة في الفي الثلاثين من اخبار خلفاء بني العباس ومن ظهر في ايامهم من الطالبيين وقيل ان كدد بن جعفر هذا دعا clama à sa place Mohammed (fils de Mohammed, fils de Yahia, fils de Zeïd, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali). Enfin dans la même année 199, le Yémen fut soulevé par Ibrahim (fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Haçan, fils d'Ali). En 200 de l'hégire, sous le règne de Mamoun, la Mecque et le territoire du

Yahia, fils de Zeïd, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali). Enfin dans la même année 199, le Yémen-fut soulevé par Ibrahim (fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Haçan, fils d'Ali). En 200 de l'hégire, sous le règne de Mamoun, la Mecque et le territoire du Hédjaz s'insurgèrent sous les ordres de Mohammed (fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali), qui se proclama imam. Les Sebtieh, qui sont une ramification des Chiites, embrassèrent sa cause et reconnurent son titre d'imam; mais ils se séparèrent en plusieurs partis, les uns tenant à leurs croyances avec un zèle exagéré, les autres, plus modérés, suivant la doctrine des Imamites. C'est ce que nous avons expliqué dans nos Discours sur les principes des religions, et dans nos Annales historiques, ouvrage qui traite des peuples anciens, des races éteintes et des royaumes qui ont disparu; voir la trentième section de ce livre consacré à l'histoire des Abbassides et des manifestations

فى بدء امرة وعنفوان ظهورة الى شهد بن ابرهم بن طباطبا صاحب ابى السرايا فلما مات ابن طباطبا دعا الى نفسة وتسمى بامير المؤمنين وليس فى آل شهد من ظهر لاقامة للحق محس سلف وخلف قبله وبعدة من تسمى بامير المؤمنين غير شهد آبن جعفر هذا وكان يسمى بالديباجة لحسنة وجهالة وما كان علية من البهآء والكال وقد كان له عمكة ونواحيها قصص خول فيها الى المأمون بخراسان والمأمون يومئذ بمرو فامند المأمون وجهالة معة فلما صار المأمون الى جرجان مات محد بن جعفر بها فدفن هناك وقد اتينا على كيفية وفاتة وما كان من امرة وامر غيرة من آل ابى طالب ومقاتلهم بعقاع الارض فى

des Alides sous leur règne. On prétend que ce même Mohammed, fils de Djâfar, commença, au début de sa manifestation, par embrasser la cause de Mohammed (fils d'Ibrahim) Ibn Tabataba, que soutenait Abou 'I-Scraya; après la mort d'Ibn Tabataba, Mohammed se porta prétendant et et prit le titre de Prince des Croyants. Aucun des descendants du Prophète qui se levèrent pour la revendication du droit, avant ou après lui, ne porta ce titre, excepté le susdit Mohammed, fils de Djàfar; sa beauté, le charme de sa personne et ses qualités accomplies lui valurent le surnom de dibadjeh (brocart). Les événements qui se passèrent alors à la Mecque et dans le pays environnant le conduisirent chez Mamoun, qui se trouvait à Merw, dans le Khoraçan; ce prince lui accorda l'amnistie et l'emmena avec lui. Quand ils arrivèrent à Djordjan, Mohammed mourut et fut enterré dans cette ville. Nous avons donné les détails de sa mort, son histoire et celle de plusieurs autres Alides avec le récit de leur mort en différentes contrées, dans notre

كتابنا حدائق الاذهان في اخبار آل إلى طالب وظهر في ايام المأمون ايضًا بالمدينة للحسين بن للحسن بن على بن على بن للحسين بن على وهو المعرون بابن الافطس وقيل انه دعا في اوّل امرة الى ابن طباطبا فلما مات ابن طباطبا دعا الى نفسه والقول بامامنه وسار الى مكّة فاق الناس وهم يمنى وعلى للحاج داود بن عيسى بن موسى الهاشمى فهرب داود ومضى الناس الى عرفة ووقفوا يمزدلفة بغير انسان عليهم من قبل ولد العباس وقد كان ابن الافطس وأى الموقف بالليل شمر صار الى المردلفة والناس بغير امام فصلى بهم شم مضى الى منى فحر وحذل مكة وجرد البيت عما عليه من الكسوة الله القباطي

livre intitulé Jardins des intelligences ou Histoire de la famille d'Abou Talib.

Une autre manifestation eutlieu à Médine, sous le règne de Mamoun, celle d'El-Hucein (fils d'El-Hacan, fils d'Ali, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali), connu sous le nom d'Ibn el-Aftas. On croit qu'il travailla d'abord à la cause d'Ibn Tabataba, mais, après la mort de ce dernier, il fit valoir ses propres droits et son titre d'imam. Il surprit la Mecque et se présenta devant les pèlerins qui étaient à Mina sous la conduite de Daoud (fils d'Yça, fils de Mouça) le Hachémite; Daoud ayant pris la fuite, les pèlerins se dirigèrent vers Arafah et s'arrêtèrent à Mouzdelifah, n'ayant plus de chef issu de la maison d'Abbas. Ibn el-Aftas arriva au Mawkaf (station d'Arafah) pendant la nuit, et ensuite à Mouzdelifah. Comme les pélerins n'avaient plus d'imam, il célébra la prière avec eux, se rendit ensuite à Mina, y accomplit la cérémonie du sacrifice, puis il entra à la Mecque et dépouilla la Kaabah de toutes ses tentures, à l'exception des voiles blancs de fabrication égyptienne.

البيض فقط وفي سنة مائتين ظغر حّاد المعرون بالكندغوش (۱) بابي السرايا الهاشي فاتى به للسن بن سهل فقتله وصلبه على الجسر ببغداد وقد اتينا في كتابنا في اخبار الرمان على اخبار الي السرايا وخروجه وما كان منه في حروبه وقتله عبدوس بن عجد بن ابي خالد ومن كان معه من قوّاد الابنآء واستباحته عسكرة قال المسعودي وفي سنة مائتين بنعث المأمون برجاء آبن ابي الغصّاك وياسر الخادم الى على بن موسى بن جعفر بن شحد بن على بن الحسين بن على الرضا لاشخاصة اليه نحمل اليه مكرمًا وفيها امر المأمون باحصاء ولد العباس من رجالهم ونسآئهم وصغيرهم وكبيرهم فكان عددهم ثلاثة وثلاثين الغاً ووصل الى المأمون ابو السن على بن موسى الرضا وهو بمدينة ووصل الى المأمون ابو السن على بن موسى الرضا وهو بمدينة

En l'année 200 de l'hégire, Hammad surnommé Kundgouch (l'oreille dure) s'empara d'Abou 'l-Seraya le Hachémite et l'envoya à Haçan, fils de Sehl, qui le mit à mort et le fit pendre au gibet, sur le pont de Bagdad; nous avons raconté dans les Annales historiques les faits concernant Abou 'l-Seraya, sa révolte, ses guerres, comment il tua Abdous (fils de Mohammed, fils d'Abou Khaled) avec plusieurs généraux d'origine persane, et comment il anéantit leur armée.

En la même année, Mamoun députa Ridja, fils d'Abou Dahhak et l'eunuque Yaçir auprès d'Ali (fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali), surnommé Rida, pour le conduire auprès de lui; ils escortèrent Rida en lui témoignant le plus grand respect.

Mamoun ordonna, à la même époque, de faire le recensement des descendants d'Abbas, hommes et femmes, enfants et vieillards; leur nombre s'éleva à trente-trois mille àmes. Rida (Abou 'l-Haçan Ali, fils de Mouça) rejoignit Maمرو فاذرالا المأمون احسن انزال وامر المأمون بجمع خواس الاوليا واخبرهم انه نظر في ولد العباس بن عبد المطلب وفي ولد على بن ابي طالب فلم يجد في وقته احدًا افضل ولا احق بالامر من على بن موسى الرضا فبايع له بولاية العبهد وضرب اسمه على الدنانير والدراهم وزوّج ابنه محد بن على من ابنته ام الفضل بنت المأمون وامر بازالة السواد من اللباس والاعلام وأظهر بدلًا من ذلك الخضرة في اللباس والاعلام وغير ذلك ونمى ذلك الى من بالعراق من ولد العباس فاستعظموه وعلوا أن ذلك خروج الامر عنهم وج بالناس ابرهم بن موسى بس جعفر اخو الرضا بامر المأمون واجتمع من بحدينة السلام من ولد العباس ومواليهم وشيعتهم على خلع المأمون ومبايعة

moun dans la ville de Merw, où ce prince lui fit le meilleur accueil; ayant réuni les chefs principaux, il leur déclara qu'après avoir passé en revue les descendants d'Abbas, fils d'Abd Mottalib et ceux d'Ali, fils d'Abou Talib, il n'avait pas trouvé parmi ses contemporains un homme plus distingué et plus digne du pouvoir que Ali (fils de Mouça) Rida; en conséquence il le fit reconnaître comme son héritier et fit graver son nom sur la monnaie d'or et d'argent. Il donna sa propre fille Oumni el-Fadl à Mohammed, fils de Rida; il interdit le noir sur les vêtements et les drapeaux et le remplaça par la couleur verte, là et partout ailleurs. Quand ces nouvelles parvinrent en Irak, les descendants d'Abbas en furent vivement émus, parce qu'ils se virent ainsi exclus du pouvoir. Le pèlerinage fut conduit, cette année là, d'ordre de Mamoun, par Ibrahim (fils de Mouça, fils de Djâfar), frère de Rida. Tout ce qu'il y avait d'Abbassides à Bagdad, d'accord avec leurs affranchis et leurs

ابرهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة فبويع له يوم الخميس لخمس ليال خلون من المصرم سنة اثنتين ومائتين وقد قيل ان ذلك في سنة ثلاث ومائتين وفي سنة اثنتين ومائتين قُتِل الفضل بن سهل ذو الرياستين في جام غيلة وذلك بحدينة سرخس من بلاد خراسان وذلك في دار المأمون في مسيرة الى العراق فاستعظم المأمون ذلك وقتل قتلته وسار المأمون الى العراق وقبِض على بن موسى الرضا بطوس لعنب كان اكلم وأكثر منه وقيل انه كان مسموماً وذلك في سنة ثلاث ومائتين في ضغر منها وصلى عليم المأمون وهو ابن ثلاث وخسين سنة وقيل تسع واربعين سنة وستة اشهر وكان مولده بالمدينة سنة ثلاث وخسين ومائة المهجرة وقد كان المأمون زوّج ابنته ام ثلاث وخسين ومائة المهجرة وقد كان المأمون زوّج ابنته ام حبيب لعلى بن موسى الرضا فكانت احدى الاختين تحت

créatures, prononcèrent la déchéance de Mamoun et prétèrent serment à Ibrahim, fils de Mehdi surnommé *Ibn Chiklah*, qu'ils élurent Khalife le jeudi 5 de moharrem 202 ou, selon d'autres, 203 de l'hégire.

En 202, Don 'l-Riaseteïn Fadl, fils de Sehl, fut surpris et assassiné dans son bain, à Serakhs, ville du Khoraçân, et dans l'hôtel même de Mamoun, pendant que ce prince se rendait en Irak. Mamoun parut très affecté de cet événement; il fit périr les meurtriers, puis il continua sa route. Ali Rida, fils de Mouça, mournt à Tous, d'une indigestion de raisin; on prétend que ce fruit était empoisonné (Safer 203); Mamoun récita la prière des funérailles. Rida mourut âgé de cinquante-trois ans, ou, d'après une autre version, de quarante-neuf ans et six mois; il était né à Médine en 153 de l'hégire. Mamoun lui avait donné en mariage sa fille Oumm-Habib, de sorte que, des deux sœurs, l'une avait épousé Mo-

محد بن على والاخرى تحت ابية على بن موسى الرضا واضطربت بغداد في ايام ابرهم بن المهدى وثارت الرويبخية (1) وسحوا انفسهم بالمطوعة وهم روساء العامة والتوابع ولما قرب المأمون من مدينة السلام صلى ابرهم بن المهدى بالناس في يوم النحر واختفى في اليوم الثاني من النحر وذلك في سنة ثلاث ومائتين فيلعه اهل بغداد وكان دخول المأمون بغداد سنة اربع ومائتين ولباسه الخضرة ثم غير ذلك وعاد الى السواد وذلك حين قدم طاهر بن الحسين من الرقة اليه وفي سنة اربع ومائتين كان طاهر بن الحسين من الرقة اليه وفي سنة اربع ومائتين كان التحط بعلاد المشرق والوباء بخراسان وغيرها وفيها كان خروج بابك الخرى ببلاد البدين في اصحاب جاويذان (2) بن شهرك بابك الخرى ببلاد البدين في البدين من ارض اذربيجان وقد قدمنا ذكر بلاد بابك وهي البدين من ارض اذربيجان

hammed, fils de Rida, et l'autre le père de ce jeune homme, c'est-à-dire Ali Rida.

La domination d'Ibrahim, fils de Mehdi, fut pour Bagdad une ère de révolutions. Des gens perdus de vices, prenant le nom de volontaires, se révoltèrent à la tête de la lie du peuple et de la valetaille. Lorsque Mamoun arriva dans le voisinage de la capitale, Ibrahim, fils de Mehdi, présida encore à la prière le jour des Sacrifices, et disparut le lendemain de cette fête (203 de l'hégire); le peuple proclama alors sa déchéance. En 204, Mamoun fit son entrée à Bagdad, étant encore vêtu de vert; mais il quitta cette couleur et revint au noir lorsque Taher, fils d'El-Huçeïn, venant de Rakkah, le rejoignit à Bagdad. — Même année, famine en Orient; peste dans le Khoraçân et d'autres pays. Babek le Khorrémite se révolte dans la contrée de Beddeïn avec les disciples de Djavidan, fils de Chehrek; nous avons mentionné déjà cette contrée de Beddein, patrie de Babek, qui fait partie de l'Azerbaïdjân, de l'Errân et du Beïlakân, والرّان وبيلقان فيما سلف من هذا الكتاب عند ذكرنا جبيل المفتح والباب والابواب ونهر الراس وجريانة تحت بلاد البدّين وبتّ المأمون عيونة ببغداد في طلب ابرهم بين المهدى وقد علم باختفائه فيها فظفر به ليلة الاحد لثلاث عشر ليلة خلت من ربيع الاوّل سنة سبع ومائتين في زيّ امرأة ومعه امرأتان اخذه حارس اسود في الدرب المعرون بالطويل ببغداد فادخل الى المأمون فقال هيه يا ابرهم فقال يا امير المؤمنين ولى الثار محكم في القصاص والعفو اقرب للتقوى ومن تسفاولة الزمان واستولى علية الاغترار بما مُدّ له من اسباب الشقاء المكن عادية الدهر من نفسة وقد جعلك الله فوق كلّ ذي عفو كما جعل كلّ ذي ذنب دوني فان تعاقب فجعقك وأن تعف

dans un des chapitres précédents, celui où nous décrivons le Caucase, le Bab el-Abwab, et le fleuve Araxe, qui passe sous Beddeïn (voir t. II, p. 75).

Mamoun mit ses émissaires à la recherche d'Ibrahim, fils de Mehdi, dans la ville de Bagdad, où il le savait caché, et s'empara de sa personne, dans la nuit du dimanche 13 rebî I de l'an 207. Caché sous des vêtements de femme et escorté de deux suivantes, Ibrahim fut arrêté par un nègre de la police dans la rue nommée Derb taouil (Rue longue). Conduit devant le Khalife, qui l'apostropha avec ironie, il lui adressa ces paroles: « Prince des Croyants, la peine du tation donne le droit d'exercer les représailles, mais le pardon est plus voisin de la piété (Koran, 11, 238). L'homme, jouet de la fortune et plein d'une confiance aveugle dans les moyens de révolte qui s'offrent à lui, se livre tout entier aux vicissitudes de la destinée. Dieu vous a mis au-dessus de tout ce qui est généreux, comme il a placé tout criminel au-dessous de moi; si vous me punissez, vous serez juste;

فبغضلك قال بل العغويا ابرهم فكبر شمر خرّ ساجداً فامر المأمون فصيرت المقنعة التي كانت عليه على صدرة ليرى الناس الحال التي اخذ عليها ثم امر به فصيّر في دار الحرس اياماً ينظر الناس اليه ثم حُوّل الى احد بن ابي خالد ثمر رضى عنه من بعد ان كان وكل به فقال في ذلك ابرهم بن المهدى من كلة له (1)

من صلب آدم للامام السابع وحوى ودادُك كلّ خير جامع وسع النغوس من الفعال البارع عفو ولم يشفع اليك بشافع

ان الذى قسم المكارم حازها جمع القلوب عليك جامع اهلها فبذلت اعظم ما يقوم بجله وعفوت عن لم يكن عن مثله

si vous me pardonnez, vous serez grand. — Oui, c'est le pardon que je choisis! » s'écria Mamoun, puis il prononça le *tekbir* et se prosterna pour prier.

Il voulut néanmoins qu'on laissât sur la poitrine d'Ibrahim le grand fichu de femme dont il s'était couvert, pour que chacun pût voir dans quel accoutrement il avait été arrêté; il ordonna aussi qu'on exposât publiquement le prisonnier dans la salle des gardes; puis il le confia à la surveillance d'Ahmed, fils d'Abou Khaled; enfin, après qu'elques jours de détention, il lui rendit ses bonnes grâces.

Ibrahim l'en remercia dans une poësie dont voici un fragment:

Celui (Dieu) qui fait le partage des vertus les a recueillies des slancs d'Adam pour en orner le septième imam (Mamoun, septième Khalife).

Celui qui réunira les hommes a réuni tons les cœurs autour de toi ; posséder ton amitié, c'est rassembler tous les biens,

Tu prodigues des vertus que le cœur le plus généreux pourrait à peine contenir;

Et tu absous un coupable que nul autre n'aurait absous, et pour lequel aucune voix n'intercédait.

واتحدر المأمون الى فم الصلح في شعبان سنة تسعة ومائتين واملك بخديجة بنت الحسن بن سهل الني تسمى بوران ونثر الحسن في ذلك الاملاك ما لم ينثرة ولم يغعله ملك قط في جاهلية ولا اسلام وذلك انه نثر على المهاشميين والقواد والكتّاب والوجوة بنادق مسك فيها رتاع باسماء ضياع واسماء جوار وصفات دوابّ وغير ذلك فكانت البندقة اذا وقعت في يد الرجل فتحها فيقراء ما في الرقعة فيجد على قدر اقباله وسعودة فيها فيصفى الى الوكيل الذي نُصِب لذلك فيقول له ضيعة يقال لها فلانة من طسوج كذا من رستاق كذا وجارية يقال لها فلانة الفلانية ودابة صغتها كذا وكذا شم

Au mois de châban 209, Mamoun descendit à Fem essilh (canal au-dessus de Waçit), pour épouser Khadidjah (fille d'El-Haçan ben Sehl) surnommée Bouran. A cette occasion, Haçan se signala par des largesses telles qu'aucun roi n'en avait jamais fait avant ou depuis la prédication de l'islam. En effet, il distribua aux membres de la famille hachémite, aux généraux, secrétaires et autres personnages marquants, des avelines de musc renfermant un billet où se trouvaient inscrits des noms de terres ou d'esclaves, la désignation de chevaux, etc. Chacun ouvrait l'aveline qui lui était échue en partage, prenait connaissance du billet et y trouvait un lot plus ou moins riche, selon que le sort l'avait plus ou moins favorisé; il se présentait alors à l'agent préposé à la distribution et réclamait telle ferme située dans tel canton dépendant de tel district, ou l'esclave une telle, avec tel surnom, ou bien un cheval désigné de telle et telle façon. Outre cela, on jeta au peuple des pièces d'or et d'argent, des vessies de musc et des œufs d'ambre gris. On نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوانج المسك وبيض العنبر وانغق على المأمون وعلى جميع قوادة واصحاب وسائر من كان معه من جنودة ايام مقامة عندة حتى المكارين والمدّحين والحدّالين وكلّ من ضمّه عسكرة من تابع ومتبوع مرتزق وغيرة فلم يكن احد الناس يشتري شمًّا في عسكر المأمون هما يتطعم ولا هما تعلفة البهائم فلما اراد المأمون ان يصعد في دجلة منصرفًا الى مدينة السلام قال الحسن حوائجك يا ابا محد قال نعم يا امير المؤمنين اسألك ان تحفظ على مكاني من قلبك نانه لا يتهيا لى حفظه الله بك نامر المأمون بحل خراج فارس وكور الاهواز اليه لسنة وقالت الشعرآء في ذلك فاكثرت واطنبت الخطبآء وتكلمت فيما استظري مما قيمل في ذلك من الشعر قول ابن حازم الباهلي

pourvut, pendant toute la durée de leur séjour, non seulement aux dépenses de Mamoun, de ses généraux, de sa suite et des troupes qui l'accompagnaient, mais aussi à l'entretien des moukres, des matelots, des portesaix, des valets et goujats, mercenaires ou autres, qui marchaient à la suite de l'armée. Pas un soldat n'eut à acheter sa nourriture ni le fourrage de ses bêtes. Pendant qu'il se disposait à remonter le Tigre pour rentrer dans sa capitale, Mamoun dit à Haçan: « Père de Mohammed, as-tu quelque demande à m'adresser? -Sire, répondit celui-ci, je vous prie de me conserver dans votre cœur la place que j'y occupe, car, si je la garde, c'est à vous seul que je le devrai; » le Khalife lui accorda le revenu du Fars et de la Susiane pendant une année. Les poëtes prodiguèrent leurs vers et les orateurs leur éloquence en l'honneur de ces noces. Parmi ces poésies de circonstance, une des plus ingénieuses est ce distique d'Ibn Hazim Bahili:

## 

فلما نمى هذا الشعر الى المأمون تال والله ما ندرى خيرًا اراد ام شرًا ودخل ابرهم بن المهدى يبومًا على المأمون بعد مدّة من الظغر بنه فقال ان هذين بجلاننى على قتلك يعنى المعتصم اخاة والعباس بن المأمون فقال ما اشارا عليك الله بما يشار به على مثلك ولكن تدع ما تخان لما ترجو وانشد (1)

رددتَ مالى ولم تبخل على به وقبل ردّك مالى قد حقنت دمى فبؤت منها وما كافيتها بيد ها للياتان من موت ومن عدم البرّ وطّاً منك العذرَ عندك لى فيها اتيتُ ولم تعذل ولم تلم

Que Dieu bénisse cette union en faveur de Haçan et de Bouran. Fils de Haroun, tu triomphes, et de la fille de quel homme!

Mamoun, lorsqu'on lui rapporta ces paroles, s'écria : « Je ne sais si je dois les prendre en bonne ou en mauvaise

part. »

Ibrahim, fils de Mehdi, se présenta, un jour chez ce Khalife, quelques temps après être tombé entre ses mains; Mamoun lui dit en désignant Moutaçem son frère et Abbas son fils : « Voici ceux qui me conseillaient de te faire mourir. » Ibrahim répondit : « C'est ainsi qu'ils devaient parler à un souverain, mais sacrifiez vos craintes à vos espérances; » et il ajouta ces vers :

Tu m'as rendu mes biens sans te montrer avare envers moi, et avant de me les rendre, tu as épargué ma vie;

Tu l'as épargnée sans exiger de compensation, et tu me l'as rendue deux fois, puisque tu m'as sauvé de la mort et de la misère.

Ton âme généreuse m'a facilité l'excuse de mes fautes, et tu ne m'as adressé ni un blâme ni un reproche.

وتام عدرك بى ناحتج عندك لى مقام شاهد عدل غير متهم ولابرهم اخبار حسان واشعار مدلاح وما كان من امرة في حال اختفائه في سويقة غالب ببغداد وتنقله من موضع الى موضع بها وخبرة في الليلة التى قبض عليه فيها قد اتينا على جميعها فيها ستينا من كتبنا التى كتابنا هذا تال لها ومنبه عدليها وقد صنّف يوسف بن ابرهم الكاتب صاحب ابرهم بن المهدى كتبًا منها كتابه في اخبار المتطببين مع المدوك في المداكل والمشارب والملابس وغير ذلك وكتابة المعرون بكتاب ابرهم بن المهدى في انواع الاخبار وغير ذلك من كتبة ومن المهدى في انواع الاخبار وغير ذلك من كتبة ومن احسن ما اختير من اخبار ابرهم في حال تنقله واختفائه احسن ما اختير من اخبار ابرهم في حال تنقله واختفائه ببغداد خبرة مع المرتين وهو ان المأمون لما دخل بغداد على

Ton indulgence, plaidant ma cause devant toi-même, m'a servi de témoin sincère et exempt de tout soupçon.

Les traits intéressants de la vie d'Ibrahim, ses poësies remarquables, ses aventures lorsqu'il se cachait à Sowaïkat Galib (un des quartiers) de Bagdad, ses pérégrinations pendant la nuit où il fut arrêté, tous ces détails se trouvent dans nos ouvrages déjà cités, dont le présent volume n'est que le complément et l'index. Youçouf ben Ibrahim le secrétaire, ami d'Ibrahim, fils de Mehdi, est l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres d'un livre intitulé Récits de médecins et de rois, concernant les aliments, les boissons, les vêtements, etc., d'un recueil d'anecdotes connu sous le titre de Livre d'Ibrahim, fils de Mehdi, et d'autres ouvrages.

Un des incidents les plus curieux tirés de l'Histoire d'Ibrahim, lorsqu'il errait incognito dans Bagdad, est son aventure avec le barbier. Mamoun, quand il entra dans cette ville, mit des émissaires à la poursuite d'Ibrahim, comme nous ما ذكرنا فيما سلف من هذا الباب من بثّه العيون طالبًا لابرهم بن المهدى وجعل لمن دلّ عليه جعلًا خطيرًا من المال قال ابرهم فخرجت في يوم صائف في وقت الظهر لا ادرى اين اتوجه فصرت الى زقاق ولا منغذ له فرأيت اسود على باب دار فصرت اليه فقلت له أعندك موضع اقيم فيه ساعةً من نبهار فقال نعم وفتح بابه فدخلت الى بيت فيه حصير نظيف فقال نعم وفتح بابه فدخلت الى بيت فيه حصير نظيف ومسورة جلد نظيفة ثم تركنى واغلق الباب في وجهى ومضى فتوهته قد سمع للعالة في وأنه خرج ليدلّ على فبينا انا كذلك اذ اقبل ومعه حمّال عليه كلّ ما يحتاج اليه من خبر ولحم وقدر جديد وآلتها وجرّة نظيفة وكيوان نظان وقال لى جعلنى الله فداك اني حجام وانا اعلم انك تشقدر ما اتولاة

l'avons déjà raconté dans ce même chapitre, et promit une riche récompense à qui indiquerait sa retraite. Laissons parler Ibrahim. « Je sortis, un jour d'été, à l'heure de midi, sans savoir où j'allais; je m'engageai dans une ruelle sans issue et remarquai un noir qui se tenait devant la porte d'une maison. J'allai droit à lui et lui demandai s'il pouvait me loger dans un coin de sa demeure pour un moment. Il y consentit et me fit entrer; la salle était garnie de nattes et de coussins en cuir, tout cela élégant et propre. Puis il me laissa seul, ferma la porte sur moi et s'éloigna. Un soupçon me traversa l'esprit; cet homme savait que ma vie était mise à prix et il était allé me dénoncer. Pendant que je me fivrais à ces tristes pensées, il rentra escorté d'un porteur chargé d'une ample provision de pain et de viande, d'un chaudron neuf avec ses accessoires, d'une jarre et de poterie, le tout reluisant de propreté. « Que ma vie soit votre rançon! me dit-il, je suis chirurgien et je sais la répugnance فشأنك بما لم تقع عليه يدى وكانت بى حاجة شديدة الى الطعام فقمت فطبخت لنفسى قدرًا ما اذكر انى اكلت اطيب منها ثم قال لى بعد ذلك هل لك فى النبيذ فقلت ما أكرة ذلك فغعل مثل فعله فى الطعام واتانى بكلّ شيء نظيف لم يحس شمًا منه يدة ثم قال لى بعد ذلك اتأذن لى جعلنى الله فداك ان اتعد ناحية منك فآق بنبيذ فاشرب منه سرورًا بك قال فقلت افعل ذلك فلما شرب ثلاثًا دخل خزانةً له واخرج منها عودًا وقال يا سيدى ليس من قدرى ان اسألك ان تغنى ولكن قد وجبت عليك حرمتى فان رأيت ان تشرّن عبدك والن قد وجبت عليك حرمتى فان رأيت ان تشرّن عبدك بان تغنيه قال فقلت وكيف توهت على الن احدوك انت البرهم من الله انت البرهم

que vous inspire ma profession, disposez donc de ces objets; ma main n'y a pas touché. » La faim me pressait, je me levai et me préparai un ragoût tel que je ne me souviens pas d'en avoir mangé d'aussi bon. « Comment en usez-vous à l'égard du nébid? me demanda-t-il. — Je ne le déteste pas, » répondis-je. Observant la même réserve que pour les aliments, il me présenta des objets d'une grande propreté, auxquels sa main n'avait jamais touché. Il me dit alors: « Puisse ma vie être la rançon de la vôtre! Voulez-vous me permettre de m'asseoir près de vous, et de boire à votre santé le nébid que j'apporterai? » J'y consentis. Après avoir vidé trois coupes, il ouvrit une armoire et en tira un luth. « Seigneur, me dit-il, il ne sied pas à un homme de ma condition de vous prier de chanter, mais votre bienveillance m'y donne quelques droits: si vous daignez y consentir, ce sera beaucoup d'honneur pour votre esclave. — Comment sais-tu que je suis bon chanteur? » lui demandai-je. Il reprit d'un air étonné: « Dieu tout-puissant! Votre réputation est trop آبن المهدى الذى قد جعل المأمون لمن دلّ عليك مائة العدرهم فلما قال لى ذلك تناولت العود فلما همت بالغنماء قال يا سيدى أتحبل ما تغنية ما اقترحة (١) عليك قلت هات فاقترح ثلاثة اصوات اتقدم فيها كل من غنى قلت هبك عرفتنى هذة الاصوات من اين لك بمعرفتها قال انا اخدم اسحاق بن ابرهم المصولى (٤) وكثيرًا ما كنت اسمعه يذكر المحسنين وما يجيدونه ولم اتوهم انى اسمع ذلك منك في منزلى فغنيته وآنست بم واستظرفته فلما كان الليل خرجت من عندة وقد كنت جلت معى خريطة فيها دنانير فقلت له خذها فاصرفها في بعض مؤونتك ولك عندنا مزيد ان شآء الله تعالى فقال ما اعجب هذا والله عزمت على ان اعرض عليك جهلة ما عندى واسألك

grande pour que je ne la connaisse point; vous êtes Ibrahim, fils de Mehdi, et une récompense de cent mille dirhems est promise par Mamoun à qui vous dénoncera. » A ces mots je pris le luth et j'allais commencer lorsqu'il ajouta : « Seigneur, voudriez-vous chanter d'abord le morceau que je choisirai? Sur mon consentement, il fit choix de trois airs dans lesquels je n'avais pas de rival. Je lui dis alors : « Que tu me connaisses, je le veux bien, mais ces airs où as-tu appris à les connaître? - J'ai été, me répondit-il, au service d'Ishak, fils d'Ibrahim Moçouli, et je l'ai bien souvent our parler des grands artistes et des morceaux dans lesquels ils excellaient; mais qui m'eût dit que je vous entendrais vous-même et dans ma propre demeure? , Je chantai et demeurai en sa compagnie, ravi de son caractère avenant. La nuit venue, je pris congé de lui; j'avais emporté avec moi une bourse pleine d'écus d'or, je la lui offris pour subvenir à ses dépenses en lui promettant qu'il recevrait un jour une récompense plus grande. « Chose étrange, me dit-il, c'est moi qui vonlais vous offrir

ان تتغضل بقبوله ثم اجللتك عن ذلك وامتنع من قبول شيء ومضى حتى دلّنى على الموضع الذى احتجت اليه وانصرن فكان آخر العهد به وفي سنة ست ومائتين وذلك في خلافة المأمون مات يريد بن هارون بن زادان الواسطى وله تسمع وثمانون سنة وكان مولدة سنة سبع عشرة ومائة وهو مولى لبنى سليم وكان ابوة يخدم في مطيخ زياد بن ابيه وعبيد الله آبن زياد ومصعب بن الربير والتجاج بن يوسف ويزيد هذا عند اصحاب الحديث من عليتهم وعظيم من عظمآئهم وكانت وفاته بواسط العراق وفيها مات جرير بن خزيمة بن حازم وشيبة آبن سوار المدنى والتجاج بن محد الاعور الغقية وعبد الله بن نافع الصائع المدنى مولى لبنى مخزوم ووهب بن جرير ومؤمّل نافع الصائع المدنى مولى لبنى مخزوم ووهب بن جرير ومؤمّل

tout ce que je possède en vous conjurant de me faire l'honneur d'accepter, mais le respect seul m'a retenu. » Il refusa donc de rien recevoir de moi; puis il sortit avec moi et me mit sur le chemin de l'endroit où je voulais aller; alors il s'éloigna et je ne l'ai jamais revu. »

En 206 de l'hégire, sous le règne de Mamoun, mourut Yézid (fils de Haroun, fils de Zadan), originaire de Waçit, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. Il naquit en 117, et fut un mawla des Benou Soleim; son père avait servi dans les cuisines de Ziad ben Abihi (voir t. V, p. 20), d'Obeïd Allah, fils de Ziad, de Moçab, fils de Zobeïr, et de Haddjadj, fils de Youçouf. Ce Yézid passe pour un des plus grands et des plus éminents parmi les traditionnistes; il mourut dans la ville de Waçit en Irak. Dans la même année moururent Djerir (fils de Khozaïmah, fils de Hazim); — Cheïbah (fils de Sawar) de Médine; — le jurisconsulte Haddjadj (fils de Mohammed), surnommé le borgne; — Abd Allah de Médine (fils de Nafi), surnommé l'orfévre, mawla des Benou Makh

آبى اسماعيل وروح بن عبادة وفيها مات الهيم بن عدى وكان يُغمَر عليه نسبه وفيه يقول القائل

اذا نسبتَ عديًّا في بني تُعَلى فقدّم الدال قبل العين في النسب

وفي سنة تسع ومائنين مات الواقدى وهو محد بن عرو بن واقد مولى لبنى الهاشم وهو صاحب السير والمغازى وقد ضعف في الحديث وذكر ابن ابي الازهر قال حدثنى ابو سهل الرازى (1) عمن حدثه عن الواقدى قال كان في صديقان احدها هاشمى وكنا كنفس واحدة فنالتني ضيقة شديدة وحضر العيد فقالت امرأتي اما نحن في انفسنا فنصبر على البؤس والشدة اما صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رجة لهم لانهم

zoum; — Wehb, (fils de Djerir); — Mouemmel (fils d'Ismaïl); — Rouh (fils d'Ibadah); — El-Heïthem (fils d'Adi), dont la généalogie est douteuse, ce qui a fait dire à un poëte:

Si tu places un Adi dans la famille des Benou Toual, écris dans la liste généalogique le dal avant l' $a\bar{i}n$  (c'est-à-dire au lieu de  $Ad\bar{i}$  nomme-le  $da\bar{i}i$ , imposteur).

En 209 mourut Wakidi (Mohammed, fils d'Amr, fils de Wakid), mawla de la famille de Hachem, auteur de livres de biographie et d'expéditions militaires; son autorité comme traditionniste est faible. Ibn Abi 'l-Azhar raconte le fait suivant d'après Abou Schler-Razi, qui le tenait des personnes auxquelles Wakidi lui-même l'avait raconté en ces termes : « J'avais deux amis, dont l'un était de la famille de Hachem, et nous ne formions, pour ainsi dire, qu'une seule âme. Aux approches de la fête (du Baïram), je me trouvais dans une gêne extrême; ma femme me dit: « S'il ne s'agissait que de nous, nous pourrions supporter la misère et les privations, mais nos panyres enfants! Ils me font

يرون صبيان لجيران قد تزينوا في عيدهم واصلحوا ثيابهم وهم على هذه لحال من الثياب الرثة فلو احتلت بشيء تصرفه في كسوتهم قال فكتبت الى صديقي الهاشمي اسأله التوسعة على لما حضر فوجه الى كيسًا مختومًا ذكر انه فيه الىف درهم فيا استقر قراري حتى كتب الى الصديق الآخر يشكو مثل ما شكوت الى صاحبي فوجهت اليه الكيس بحالة وخرجت الى المسجد فاقت فيه ليلي مستحييًا من امرأتي فلما دخلت عليها استحسنت ما كان مني ولم تعنفني عليه فبينا انا كذلك اذ وافاني صديقي الهاشمي ومعه الكيس كهيئته فقال لى اصدقني

pitié et me déchirent le cœur; ils verront les enfants du voisinage parés et habillés de neuf pour leur fête, tandis qu'ils conserveront, cux, leurs misérables guenilles. Ne pourraistu, par un expédient quelconque, trouver de quoi les habiller?» J'écrivis à mon ami le hachémite, et le priai de me venir en aide pour l'éventualité qui se présentait. Il m'adressa aussitôt une bourse cachetée, en m'informant qu'elle contenait mille dirhems. J'avais à peine eu le temps de me reconnaître, lorsque je reçus de mon autre ami une lettre renfermant les mêmes doléances que celles que je venais d'adresser à mon compagnon hachémite. Je lui envoyai la bourse telle qu'elle m'était parvenue, et je me rendis à la mosquée où je passai la nuit, n'osant plus me présenter devant ma femme. Celle-ci, cependant, lorsque je rentrai, approuva ma conduite et ne me fit pas le moindre reproche. Nous en étions là, quand l'ami hachémite entra portant avec lui la bourse toujours dans le même état et me dit : « Avoue-moi franchement l'usage que tu as fait de ce que je t'ai envoyé. » Je lui racontai la chose telle وجِهت الى صديقنا اسأله المواساة فوجة بكيسى بخاتمى تال فتواسينا الله المواساة فوجة بكيسى بخاتمى تال فتواسينا الالف اثلاثا فيها بيننا بعد ان اخرجنا للرأة قبل ذلك مائة درهم ونمى للهبر الى المأمون فدعانى فشرحت له ما كان فامر لنا بسبعة الان دينار لكل واحد الغا دينار وللرأة الف دينار وقبض الواقدى وهو ابن سبع وسبعين سنة وفيها وفاة يجيى آبن للسين بن زيد بن على بن للسين ببغداد وصلى علية المامون وقد اتينا على خبرة فيها سلف من كتبنا وفيها مات ازهر السمّان وكان صديقًا لابي جعفر المنصور في ايام بنى اميّة

qu'elle s'était passée, et il reprit en ces termes : « Au moment où ton message m'est parvenu, je ne possédais au monde que la somme que je t'ai fait remettre; j'écrivis donc à notre ami commun pour le prier de me venir en aide et il m'envoya ma propre bourse encore scellée de mon anneau. » Nous fîmes alors trois parts et nous les partageames entre nous trois, après avoir, au préalable, mis de côté une somme de cent dirhems pour ma femme. Cependant le bruit de cette aventure était parvenu jusqu'à Mamoun; il me fit appeler et je dus la lui raconter de vive voix. Il nous accorda une récompense de sept mille dinars, c'est-à-dire deux mille dinars pour chacun de nous et mille pour ma femme. » Wakidi mourut àgé de soixante et dix-sept ans.

En cette même année 209, Yahya (fils d'El-Huçeïn, fils de Zeïd, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn) mourut à Bagdad, et Mamoun récita la prière des funérailles. Nous avons raconté son histoire dans nos ouvrages précédents.

Azhar surnommé Samman (marchaud de beurre) mourut aussi cette année. Il fut l'ami d'Abou Djâfar Mansour, sous le règne des Omeyyades; ils voyagèrent et recueillirent enوكانا قد سافرا جهيعًا وسمعا للحديث وكان المنصور بألغه ويأنس اليه ويكبر عندة فكما افضت للدلافة اليه اشخص اليه من البصرة فسأله المنصور عن زوجته وبناته وكان يعرفهن باسمائهن واظهر برّة وأكرامه واوصله باربعة الان درهم وامرة أن لا يقدم اليه مستميعًا فكما كان بعد حول صار اليه فقال له ألم آمرك أن لا تصير الى مستميعًا فقال له ما صرت اليك الا مسلمًا أن لا تصير الى مستميعًا فقال له ما الرى الامر الا كما ذكرت فامر له باربعة الان درهم وامرة أن لا يصير اليه مسلمًا ولا مستميعًا فكما كان بعد سنة صار اليه فقال أنى لم اقدم عليك للامرين اللذين نهيتنى عنهما واتما بلغنى أن علة عرضت لامير المؤمنين المؤمنين

semble la tradition; Mansour lui témoignait beaucoup d'affection, et il passa de longues années dans son intimité. Quand Mansour devint Khalife, Samman vint de Basrah à la cour; le prince lui demanda des nouvelles de sa femme et de ses filles, qu'il connaissait par leurs noms, le reçut avec distinction et lui accorda une gratification de quatre mille dirhems en lui recommandant toutefois de ne plus se présenter en solliciteur. Quelque temps après, Samman reparut. « Ne t'ai-je pas recommandé, lui dit le Khalife, de ne pas venir auprès de moi pour solliciter? » — Je ne viens, répondit celui-ci, que pour vous saluer et renouer connaissance. — Je m'en tiens à ce que je t'ai dit, » répliqua Mansour. Et en lui faisant compter quatre mille dirhems, il ajouta : « Ne reviens plus ni pour saluer ni pour quémander. » Une année plus tard, Samman se présenta de nouveau chez le prince et lui dit : « Je ne viens pour l'une ni pour l'autre des raisons que vous m'avez interdites; mais, ayant appris que le Prince des Croyants était malade, j'ai voulu savoir de ses nouvelles. -- Je crois bien, répliqua Mansour, que c'est l'appât d'un présent qui

فاتيته عائدًا فقال ما اظنك اتيت الله مستوصلًا فامر له باربعة الان درهم فلما مضت سنة الح عليه بناته وزوجته وقلى له امير المؤمنين صديقك فارجع اليه قال ويحكن ماذا اقبول له وقد قلت له اتيتك مستهيجًا ومسلمًا وعائدًا ماذا اقول في هذه المرق وبما احتج فابوا على الشيخ الا الالحاح فخرج فاتى المنصور وقال لم آتك مسترفدًا ولا زائرًا ولا عائدًا وأنما جئيت لسماع وقال لم آتك مسترفدًا ولا زائرًا ولا عائدًا وأنما جئيت لسماع صلّعم فيه اسم من اسمآء الله تعالى من سأل الله به لم يبرد ولم يخيب دعوته فقال له المنصور لا تبردة فانى قد جربته فليس هو بمستجاب وذلك انى مذ جئيتنى اسأل الله به ان لا فليس هو بمستجاب وذلك انى مذ جئيتنى اسأل الله به ان لا

t'attire; » et il lui donna une pareille somme de quatre mille dirhems. Une autre année s'écoula; la femme et les filles de Sammam lui répétaient : « Le Prince est ton ami, retourne chez lui. - Malheureuses, répliquait celui-ci, que lui dirai-je donc? Je lui ai déjà avoué que j'étais venu pour solliciter sa générosité, pour le saluer, pour le visiter quand il était malade, que lui dire, quelle raison alléguer maintenant?» Mais elles ne voulurent pas en démordre; le pauvre Cheïkh se rendit derechef chez Mansour et lui tint ce discours : « Je ne viens ni vous solliciter, ni vous saluer, ni savoir de vos nouvelles, mais uniquement recueillir de votre bouche un certain hadis émanant du Prophète, que nous avons ensemble entendu enseigner en tel lieu par tel docteur; il renferme un de ces noms de Dien qui sont accueillir et exaucer la prière de celui qui le prononce. — Ne le recherche pas, s'écria Mansour, j'en ai fait l'épreuve, il est inefficace; depuis que tu m'assiéges de tes visites, je m'en sers pour demander à Dieu de ne pas te ramener chez moi, et pourtant tu reviens toujours avec tes éternels mots : saluer, prendre des nouvelles,

يردّك الى وها انت ترجع لا تنفك من قولك مسكماً او عائداً او زائرًا ووصله باربعة الان درهم وقال له قد اعيتنى فيك لليلة فصر الى منى شئت وفي سنة تسع ومائتين ركب المأمون الى المطبق بالليل حتى قتل ابن عائشة وهو رجل من ولد العباس آبن عبد المطلب واسمه ابرهيم بن محد بن عبد الوهاب بن ابرهيم الامام الى الى العباس والمنصور وقتل معه محد بن ابرهيم الافريقي وغيرة وابن عائشة هذا اول عباسي صلب في الاسلام وتمثل المأمون حين قتله بقول الشاعر

اذا النار في احجارها مستكنة متى ما ينهبها قادح تتضرّم وكان رجل من ولد العباس بن على بن ابي طالب ذو مال وثروة

visiter. » Ce disant, il lui fit encore donner quatre mille dirhems et ajouta: « Tu as mis tous mes expédients en défaut; reviens désormais quand bon te semblera. »

En 209, Mamoun se rendit en grand cortége à la prison, durant la nuit, pour faire mourir Ibn Aïchah; ce personnage, issu d'Abbas, fils d'Abd el-Mottalib, se nommait *Ibrahim* (fils de Mohammed, fils d'Abd el-Wehhab, fils de l'imam Ibrahim, lequel était frère de Saffah et de Mansour). En même temps que lui périrent Mohammed, fils d'Ibrahim l'Africain, et d'autres complices; Ibn Aïchah est le premier descendant d'Abbas qui ait été exposé au gibet depuis la venue de l'islam. En ordonnant son supplice, Mamoun prononça cette sentence du poëte:

Le feu se cache dans les veines de la pierre, mais sous le choc du fer il jaillit et s'allume.

Il y avait à Bagdad un rejeton d'Abbas (fils d'Ali, fils d'Abou Talib), homme riche et opulent, ayant du crédit et de l'autorité, distingné par son esprit et son éloquence; il

وعزّ ومنعة وفهم وبلاغة وهو العباس بن للسن العلوى بحدينة السلام وكان المعتصم يشنؤه لحال كانت بينها فمكن في قلب المأمون انه شائع له ولدولته ماقت لايامه فلما كان بتلك الليلة لحق العباس بالمأمون على للسر فقال له المأمون ما زلت تنتظرها حتى وقعت فقال اعيذك بالله يا امير المؤمنيين ولكنى ذكرت قول الله عرّ وجلّ مَا كَانَ لِأَهْلِ آلْمُدِينَة وَمَنْ حُولَهُمْ مِنَ قول الله عرّ وجلّ مَا كَانَ لِأَهْلِ آلْمُدِينَة وَمَنْ حُولَهُمْ مِنَ اللّه عرّ وجلّ مَا كَانَ لِأَهْلِ آللّه ولا يَرْغَبُوا بِأَنْ فُسِهِمْ عَنْ اللّه عنه ولم يزل يسايره حتى بلغ نفسهم غن الللام المله قال الله الله في الدمآء ان الملك اذا اضرى بها لم

se nommait Abbas (fils d'El-Haçan Alewi). Moutagem, qui ne pouvait le souffrir à cause d'un différend survenu entre eux, sit pénétrer dans le cœur de Mamoun la conviction que cet homme le détestait, lui et son gouvernement, et qu'il en voulait à sa vie. Or, durant cette même nuit, Abbas rencontra le Khalife sur le pont (qui réunit les deux quartiers de Bagdad). - Eh bien, lui dit le prince, ce que tu attendais (la révolte) est enfin arrivé! - Prince des Croyants, répondit Abbas, que Dieu me préserve d'une telle pensée! Au contraire, je répétais cette parole du livre divin : Quelle raison avaient les habitants de Médine et les Arabes nomades d'alentour pour se séparer de l'Apôtre et pour préférer leur existence à la sienne? (Koran, 1x, 121). » Cette réponse fit un excellent effet sur le Khalife, qui permit à son interlocuteur de l'accompagner jusqu'à la prison. Après l'exécution d'Ibn Aïchah, Abbas demanda au prince la permission de lui adresser quelques paroles, et, après l'avoir obtenue, il s'exprima ainsi: « Je vous conjure par le nom de Dieu d'épargner le sang humain; un roi, s'il s'accoutume à يصبر عنها ولم يبق على احد قال لو سعمت هذا الكلام منك قبل ان اركب ما ركبت ولا سفكت دماً وامر له بشلات مائة الف درهم وقد اتينا على اخبار ابن عائشة هذا وما اراد من الايقاع بالمأمون وما كان من امرة في كتابنا اخبار النزمان وفي سنة احدى عشر ومائتين مات ابو عبيدة معمر بن المشنى بالبصرة وكان يرى رأى الخوارج وبلغ من السنن نحوا من مائة سنة ولم يحضر جنارته احد من الناس حتى اكترى لها من جلها ولم يكن يسلم عليه شريف ولا وضيع الا تكلم فيه (١) ولا مصنفات حسان في ايام العرب وغيرها منها كتاب المثالب يذكر فيه انساب العرب وفسادها ويرميهم بما ليس في السياسة ذكرة ولا يحسن وصفة وقد كان ابو نواس الحسن بن هائ

le verser, ne peut plus s'en assouvir et n'épargne aucun de ses sujets. » A quoi Mamoun répondit : « Si tu m'avais tenu ce langage avant que je fusse monté à cheval, je serais resté et le sang n'aurait pas coulé. » Et il lui fit donner trois cent mille dirhems. — Nous avons raconté, dans les Annales historiques, l'histoire d'Ibn Aïchah, du complot qu'il ourdit contre Mamoun et des autres faits qui le concernent.

En 211, Abou Obeïdah Mâmer, fils de Motanna, qui professait les doctrines des Kharédjites, mourut à Basrah presque centenaire; personne n'assista à ses funérailles et il fallut louer des porteurs pour transporter le cercueil, car, de son vivant, personne, parmi les grands ou le peuple, ne pouvait le saluer sans être critiqué. Il a laissé de beaux ouvrages sur les Journées des Arabes et sur d'autres sujets. On lui doit aussi le livre intitulé Les blâmes, où il donne les généalogies des Arabes, en démontre les altérations, et formule contre eux plusieurs accusations que la sagesse politique et les convenances ne permettent pas de mentionner. Le poète

كثير العبت به وكان ابو عبيدة يقعد في مسجد البصرة الى سارية من سوارية فكتب ابو نواس عليها في غيبته عنها بهذين البيتين يعرض به

صلّی الاله علی لوط وشیعت ابا عبیدة قبل بالله امینا وانت عندی بلا شكّ بقیّتهم مذاحته وقد جاوزت تسعینا

فلما جاء ابو عبيدة ليجلس في بجلسة ويستند على تلك السارية رأى ذلك وقال هذا فعل الماجن اللوّاط ابو نواس حكوة وان كان فيه صلاة على نبى وفي هذة السنة وهي سنة احدى عشرة ومائتين مات ابو العتاهية المعيل بن القسم الشاعر متنسكًا لابسًا للصون وكان له مع الرشيد اخبار

Abou Nowas (Haçan, fils de Hani) ne lui épargnait pas les traits satiriques; ainsi Abou Obeïdah avait coutume de s'asseoir contre un pilier de la mosquée de Basrah; le poëte, profitant de son absence, écrivit sur ce pilier le distique suivant, où le savant n'est pas ménagé:

Que Dieu bénisse Lot et tous ses sectateurs! Allons, Abou Oheïdah, prononce le mot amen;

Car, selon moi, depuis que ta barbe a poussé, tu es leur digne rejeton, et te voilà plus que nonagénaire.

En venant preudre sa place contre le pilier où il s'adossait, Abou Obeïdah aperçut l'inscription et s'écria : « C'est l'œuvre de cet effronté, de ce débauché qui a nom Abou Nowas. Qu'on efface ces lignes, bien qu'elles reuferment une bénédiction en l'honneur d'un prophète! » \*

En la même année 211 mourut le poête Abou l'Atahyah (Ismàïl, fils de Kaçem), qui menait depuis longtemps une vie austère et avait revêtu le froc de bure. Nous avons raconté précédemment quelques épisodes curieux de ses rap-

حسان من ذلك ما قدمنا ذكرة فيما سلف من هذا الكتاب ومنها ان الرشيد امر ذات يوم بجله الية وان لا يُكلم في طريقة ولا ما يراد به فلما صار في بعض الطريق كتب له بعض من معة على الارض اتما يراد قتلك فقال ابو العتاهية من فورة ولعل ما تحشاة ليس بكائن ولعل ما ترجوة سون يكون ولعل ما شددت سون يهون ولعل ما شددت سون يهون

و الله المن الله مع الرشيد فنزل الرشيد يومًا عن راحلته ومشى ساعةً ثم اعيى فقال هل لك يا ابا العتاهية ان نستريح الى ظلّ هذا الميل فلما قعد الرشيد اقبل على ابى العتاهية وقال حرّكنا فقال ابو العتاهية (1)

ports avec le Khalife Réchid (cf. t. VI, p. 333); ajoutons-y cette anecdote. Réchid ordonna, un jour, qu'on lui amenât le poëte avec défense de lui parler en route et de lui dire pourquoi on le faisait venir. Cependant un de ses compagnons parvint, pendant le trajet, à tracer sur le sable ces mots : « On ne t'appelle que pour te faire mourir; » Abou 'l-Atahyah improvisa ces vers :

Il se peut que tes craintes s'évanouissent et que tes vœux se réalisent bientôt;

Peut-être que ce qui te semblait aisé ne le sera pas et que les difficultés que tu redoutais s'aplaniront.

Il accompagnait Réchid dans un de ses pèlerinages; le Khalife mit pied à terre et marcha quelque temps, puis, se sentant fatigué, il proposa au poëte de se reposer à l'ombre d'une borne milliaire. Après s'être assis, il se tourna vers Abou 'l-Atahyah et lui demanda quelques vers propres à exciter sa piété; celui-ci improvisa les suivants:

هب الدنيا تؤاتيكا أليس الموت يأتيكا الا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشأنيكا وما تصنع بالدنيا وظلّ الميل يكفيكا

ولابى العتاهية اخبار حسان واشعار كتيرة قد قدمنا فيها سلف من كتبنا جهلاً مما اختير من شعرة وما انتخب من قوافية وكذلك قدمنا من ذلك لمعاً فيها سلف من هذا الكتاب في اخبار خلفاء بني العباس فما استحسن من ذلك قولة

اجده قال لى ولمر يدرما بى أتحبّ الغداة عتبة حقّا فتنفّستُ ثمر قلتُ نعمر حسبًّا جرى فى العروق عرقًا فعرقا ليتنى متّ فاسترحتُ فانى ابدًا ما حييتُ منها مُلقًى

J'admets que la fortune te sourie, la mort ne doit-elle pas, un jour, te surprendre?

O toi qui recherches les biens de ce monde, néglige-les pour t'occuper de tes vrais intérêts.

Que ferais-tu de ces biens passagers, puisque l'ombre d'une colonne te suffit?

Les faits intéressants de la vie d'Abou 'l-Atahyah et bon nombre de ses vers sont cités dans nos ouvrages précédents; on y trouvera un choix de ses poésies tiré du divan où elles sont classées par ordre de rimes; nous en avons donné aussi des fragments dans ce livre, en racontant l'histoire des Khalifes Abbassides (cf. t. Vl., loc. laud. et p. 240; t. Il, p. 327); voici encore une belle pensée du même poëte:

Ahmed, ignorant ce que j'éprouve, me disait : « Ton amour pour Othah est-il sincère ? »

Et je lui ai répondu en soupirant : « Oui , je l'aime d'un amour qui s'est infiltré goutte à goutte dans mes veines. »

Je voudrais que la mort mit un terme à mes tourments, car, tant que je vivrai, je scrai le jouet de cette cruelle.

لا اراني ابقي ومن يلق ما لا قيتُ من لوعة الهوى ليس يبغى فاحتسب محبتى وقل رجة اللّب على صاحب لنا مات عشقا انا عبد لها وان كنت لا ار زق منها والحمد لله عتقا

وما استحسن من شعرة ايضًا قوله

یا عُتبَ ما لی ولكِ یا لیتنی لمر اراكِ ملکتنی فانتهای ما شئت ان تنتهای ابیت لیلی ساهرًا اربی نجوم الغلكِ مغترشًا جهر الغضی ملتحفًا بالحسكِ

ومن قوافية الغريبة واشعارة المستحسنة قولة

اخلَّتَى بي شجو وليس بكم شجو وكل امر عن شجو صاحبه خلو

Mais, je le sens, je ne puis vivre longtemps; quand on souffre comme moi des angoisses de l'amour, on ne survit pas à ses souffrances.

Que tes soins te comptent dans l'autre vie et dis : « Dieu prenne en pitié notre ami que l'amour a tué! »

Je veux être son esclave, dussé je (le ciel en soit loné!) ne jamais être son affranchi.

Citons encore parmi ses plus belles poésies le passage suivant :

Otbah, que se passe-t-il entre nous? Ah, puisséje ne t'avoir jamais vue!

Je suis ton bien, accable-moi, à ton gré, de ton dédain, de tes rigueurs.

Je passe mes nuits dans l'insomnie, les yeux fixés sur la voûte étoilée. Étendu sur un lit de charbons ardents et enveloppé du haçek aux pointes

Étendu sur un lit de charbons ardents et enveloppé du haçek aux pointes aignes.

Et cet autre fragment remarquable par la singularité de la rime et la beauté de la poésie :

Amis, je souffre d'un mal qui vous est étranger, car l'homme est exempt des souffrances d'autrui. على حرّه فى صدر صاحبة حلوُ فلم يبق آلا الروح والبدن النضوُ هوىً صادقًا آلا يداخله زهووُ وما لى سواها من حديث ولا لهوُ من الود منى فضلة ولها العغوُ رأیت الهوی جمر الغضی غیر انه اذاب الهوی جسمی وعظمی وقوق وما من حبیب نال عمن سحبت وانی لنآئی الطرف من غیرختی لها دون اخوانی واهال مودق

ومما انتخب من شعرة واستحسنه الناس قوله (١)

باتی جرم ترونها نحیر بکت بی می هواها وبئس ما ارتکبکت وعدی اذ جئتها وما احتسبکت لنا علیها لم تقض اذ وجبکت يا لهف نفسى على الذى آجتنبت تبارك الله بئس ما صنعت اتيتها زائرًا فا انتجرت كم من ديون والله يعلمها

L'amour me brûle comme le charbon du gada (espèce de tamarix); mais malgré ses ardeurs, sa flamme est douce au cœur qu'elle consume.

L'amour a épuisé mon corps, mes os, ma vigueur, et dans ce corps décharné il ne reste que le souffle.

Il n'est pas une beauté qui ne fût fière d'inspirer une passion aussi sincère.

Celle que j'aime est loin de mes yeux, et sans elle il n'y a pour moi ni doux propos, ni plaisirs.

Je refuse à mes amis, à mes frères, ce qui me reste de tendresse pour le lui donner, et elle en a même le superflu (le poête joue sur le mot afv qui signifie aussi pardon).

Voici un autre fragment, généralement admiré :

Plaignez mon cœur des dédains dont il est l'objet; quelle faute croyezvous qu'on puisse lui reprocher?

Grand Dieu! quelle injustice est la sienne depuis que je l'aime, et combien sa conduite est coupable!

Je suis venu la voir, mais elle n'a pas rempli ses promesses quand j'étais près d'elle, et n'en à tenu aucun compte.

Dieu sait combien de dettes elle avait contractées envers moi, qu'elle n'a point payées à l'échéance. الا استردت جميع ما وهبت لذات دُلّ ترييق ما حلبت طلبت منها وصالها فابت منها رسولًا الى او كتبت عتبت في وصلنا وما رغبت

ما وهبت لى من فضلها عكة فاتى خسير واتى مسنسفعة الله بسيسنى وبسين ظسالمستى ماذا عليها لو انها بعشت رغبت في وصلها وقد زهكت

وكان ابو العتاهية قبيج الوجة مليج للحركات حلو الانشاد شديد الطرب ومن مليج شعرة ايضًا قولة

فلقد احظت بطعمها علما فرأيت قد عدها جرما لجاً ولا ابقيت لى عظما اعجى ولكن الهوي الجسي می لم یخق لصبابة طعما انّی منحت مودّق سکناً یا عتب ما ابقیت می جسدی یا عتب ما انا می صنیعك بی

Elle ne m'a accordé une promesse de bonheur que pour me reprendre tout ce qu'elle m'avait donné.

Quel bien, quel avantage peut-on espérer d'une coquette qui renverse le lait qu'elle vient de traire (docution proverbiale)?

Dieu jugera entre moi et cette beauté injuste, puisqu'elle me refuse le bonheur que je sollicite d'elle.

Que lui importent les messages qu'elle m'adresse, les lettres qu'elle m'écrit?

Quand je brûle de la voir, Otbah s'y refuse et demeure insensible à mes désirs.

Aboù 'l-Atahyah rachetait sa laideur par la grâce de ses manières, la douceur de son élocution et la vivacité de ses sentiments. Une de ses plus charmantes poésies est celle-ci:

Que d'autres ignorent la saveur de l'amour, je la connais, moi, de science certaine.

J'ai donné honnêtement ma tendresse et je vois qu'on m'en fait un crime. Otbab, tu n'as laissé à mon corps ni sa chair ni ses os.

Otbah, ne crois pas que je m'aveugle sur ta conduite à mon égard, mais c'est l'amour qui m'aveugle.

ان الدى لم يدر ما كلفً ليرى على وجهى به وسما ولابى العناهية اشعار خرج فيها عن العروض مثل تولد هم القاضى بيت يُطرِب قال القاضى لما عوتب ما في الدنيا الله مُذنِب هذا عذر القاضى واقلِب ما

وزنه فعلن فعلن اربع مرات وقد قال قوم ان العرب لم تقل على وزن هذا شعرًا ولا ذكرة للليل ولا غيرة من العروضيين قال المسعودي وقد نادت جماعة من الشعرآء على للحليل بن اجد في العروض من ذلك المديد وهو تلاثة اعاريض وستة ضروب عند للليل وفيه عروض رابع وضربان محدثان فالصرب الاول من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر (۱)

Que celui qui ignore mes souffrances en lise les traces sur mon visage.

Quelques-unes de ses poésies sortent des mètres ordinaires; tels sont ces vers :

Le Kadi n'a de soucis que pour un vers provoquant, et, si on le blâme, il répond :

Le monde n'est peuplé que de pécheurs. Telle est l'excuse du Kadi, mais retournez le mot (en changeant les points diacritiques, on a gadr au lieu de azr, ruse au lieu d'excuse).

Le mètre est de quatre filoun (huit longues à chaque hémistiche). D'après quelques personnes, les Arabes du désert n'ont jamais employé ce mètre, et il n'est cité ni par Khalil ni par d'autres prosodistes. Certains poëtes cependant ont ajouté au système métrique adopté par Khalil ben Ahmed; le médid, par exemple, qui se compose chez cet auteur de trois genres et de six espèces, a reçu plus tard un quatrième genre composé de deux espèces. La première espèce de ce quatrième genre, qui est de création plus moderne, se retrouve dans le vers suivant:

ما لعينى لا تنامُ دمعها سِجُّ سجامُ والضرب الثانى من العروض الرابعة المحدثة قول الشاعر يا لبكر لا تندُوًا ليس ذا حين وِناً ﴿

وغير ذلك مما قد تكلموا فيه وذكروة في هذا المعنى من الريادات مما قد اتينا على وصغه وقدمنا من ذكره في كتابنا اخبار الزمان وقد صنّف ابو العباس عبد الله بن محد الناشي الكاتب الانباري على (1) لخليل بن احد في ذلك كتابًا ذكر فيه انواعاً من هذا المعنى عما اذا خرج فيه لخليل بن احد عن تقليد العرب الى باب التعسف والنظر ونصب العلل على اوضاع لجدل كان ذلك له لازمًا ولما اوردة كاسرًا وللناشي اشعار حسان كثيرة

Pourquoi mes yeux privés de sommeil répandent-ils un déluge de larmes? (-v--,-v-v || -v--,-v-v).

Et la deuxième espèce du même genre dans ce vers :

Famille de Bekr, ne faiblissez pas, car ce n'est pas le moment de la faiblesse (-v--,vv-- || -v--,vv--).

Ces additions au système métrique et d'autres du même genre traitées par différents auteurs ont déjà été l'objet d'une mention particulière dans nos Annales historiques. Le secrétaire Abou 'l-Abbas Abd Allah (fils de Mohammed) en-Nachi, originaire d'Anbar, a composé contre Khalil ben Ahmed un livre sur la prosodie, où il traite de diverses questions dans lesquelles Khalil, sortant du système (primitif) des Arabes pour suivre ses vues personnelles et les arguments nécessaires à sa discussion, est arrivé à un résultat qui prouve contre lui-même et détruit ses propres assertions. Le même Nachi a laissé un grand nombre de beaux vers, entre autres un

منها قصيدة واحدة من اربعة الان بيت تافييته واحدة نونية منصوبة يذكر فيها اهل الاراء والنحل والمذاهب والملل واشعار كثيرة ومصنفات واسعة في انواع من العلوم شما جوّد فيه قولة حين سار من العراق الى مصر وبها كانت وفاته وذلك في سنة ثلاث وتسعين ومائتين على حسب ما قدمنا من ذكرة

عنك يشغى الغليل نائى المزار فيه السائلين طول اعتبار او خلت منهُمُ فبعد قرار ووصلنا الاسمار بالاسمار وحنين النايات والاوتار يا ديار الاحباب هل من يجيب ما اجابت ولكن الصمت منها ان تكن اوحشت نبعد انيس قد لوهنا بها زماناً وحيناً واغتبقنا على صبوح ولهو

poëme d'une seule pièce en quatre mille vers terminés par une seule et même rime en na, dans lequel il passe en revue les systèmes philosophiques et religieux, les sectes et les croyances diverses; on a de ce même écrivain plusieurs poésies et de vastes compositions relatives à différentes sciences. Un des morceaux les plus réussis de ses poésies est celui-ci, qu'il composa lors de son départ d'Irak pour l'Égypte; il mourut dans cette dernière contrée en 293 de l'hégire, comme nous l'avons dit ailleurs :

O demeures de nos amis, trouverez-vous une voix pour calmer l'ardeur dévorante d'un absent?

Elles ne répondent pas; mais dans leur silence quel enseignement profond pour ceux qui les interrogent!

Ce désert horrible fut jadis animé et riant, cette solitude morne fut le séjour de ceux que nous aimons.

Longtemps nous y avons goûté les plus charmants plaisirs : nos récits unissaient une veillée à l'autre;

Nous vidious gaiement la coupe matinale, aux sons de la flûte et des cithares,

بين ورد ونرجس وخُرائی وبنغس(1) وسوسن وبهار واتاح وكل صنف من النو رالشهتی الجنی والجُلَنار فرمتنا الایام احسن ما كستّا على حين غفلة واغترار فافترقنا من بعد طول اجتماع ونأینا بعد اقتراب الدیار

وفي سنة اثنى عشرة ومائتين نادى منادى المأمون برئت الدمّة من احد من الناس ذكر معاوية بخير او قدّمه على الحماب رسول الله وتكلم في اشياء من التلاوة انها مخلوقة وغير ذلك وتنازع الناس في السبب الذي من اجله امر بالندآء في امر معاوية فقيل في ذلك اقاويل منها ان بعض سمارة حدث بحديث عن مطرن بن المغيرة بن شعبة الثقفي وقد ذكر هذا

Au milieu des roses, des narcisses, de la lavande, de la violette, de firis, du buphthalmum,

Du parthénium et de toutes sortes de plantes, dont les blanches et séduisantes fleurs se mariaient à la fleur rouge du grenadier.

Puis, dans une heure d'insouciance et d'illusion, la destinée a détruit notre félicité parfaite;

Elle nous a séparés après notre longue intimité et a dispersé nos demeures, autrefois si voisines.

En 212 de l'hégire, Mamoun fit proclamer par le héraut, que serait considéré comme anathème et exclu de la communauté musulmane quiconque accompagnerait de quelque formule pieuse le nom de Moâwiah, ou placerait ce prince au-dessus des compagnons du Prophète; quiconque déclarerait que certaines parties (seulement) du Koran sont créées, etc. On n'est pas d'accord sur les motifs qui lui inspirèrent cette mesure à l'égard de Moâwiah. Selon une des versions qui ont couru sur ce sujet, elle eut pour origine une tradition qu'un des courtisans admis aux veillées cita au Khalife, sur l'autorité de Moutrif (fils de Mogaïrah, fils de Chôbah)

للخبر لربير بن بكار في كتابه المترجم بكتاب الموفقيات (1) التى ضمها للوفق وهو ابن الربير قال سمعت المحائني يقول قال مطرن بن المغيرة بن شعبة وفدت مع ابي المغيرة الى معاوية فكان ابي ياتيه يتحدث عنده تم ينصرن الى ويذكر معاوية ويذكر عقاله ويحب مما رأى منه اذ جاء ذات ليلة فامسك عن العشاء فرأيته مغتما فانتظرته ساعة وظننت انه لشيء حدث فينا او في علنا فقلت له ما لى اراك مغتماً منذ الليلة قال يا بنى انى جمعت من عند اخبت الناس قلت له وما ذاك قال قلت له وقد خلوت به انك قد بلغت منا يا امير المؤمنين فلو اظهرت عدلاً وبسطت خيراً فانك قد كبرت فلو نظرت فلو الموا

le Takéfite, tradition qui est rapportée par Zobeïr, fils de Bekkar dans son livre intitulé El-Mouwaffakyat, parce qu'il l'a dédié à son fils Mouwaffak. Voici les paroles de Zobeïr : « D'après ce que m'a transmis Medaïni, Moutrif (fils de Mogaïrah, fils de Chòbah) racontait le fait suivant : J'accompagnais Mogaïrah, mon père, délégué auprès de Moâwiah; mon père se rendait chez ce prince, conversait avec lui et, à son retour, il me parlait de lui, de son esprit et citait avec complaisance ce qu'il avait vu. Mais, un soir, il revint et refusa de souper. Frappé de sa tristesse, et croyant qu'elle était motivée par quelque accident survenu parmi nous ou dans notre gouvernement, j'attendis un peu, puis je me décidai à lui en demander l'explication : « Mon enfant, me répondit-il, je sors de chez l'homme le plus scélérat du monde. — Comment cela? - Profitant de ce que nous étions seuls, j'ai dit à Moâwiah : Prince des Croyants, puisque vous êtes maintenant notre chef, pourquoi ne pas manifester votre justice et étendre vos bienfaits? Puisque vous êtes âgé, pourquoi ne pas jeter vos regards sur vos frères de Hachem et

الى اخوتك من بنى هاشم فوصلت ارحامهم فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافة فقال لى هيات هيات ملك اخبو تبم فعدل وفعل ما فعل فوالله ما عدا ان هلك فهلك ذكرة الا ان يقول تأثل ابو بكر ثم ملك اخو عدى فاجتهد وشمر عشر سنيين فوالله ما عدا ان هلك فهلك ذكرة الا ان يقول تأثل عر شم ملك اخونا عشان فلك رجل لم يكن احد في مثل نسبة فعمل ما عمل فوالله ما عدا ان هلك فهلك ذكرة وذكر ما فعمل ما عمل فوالله ما عدا ان هلك فهلك ذكرة وذكر ما فعل به وان اخا هاشم يصرخ به في كل يوم خس مرات اشهد فعل به وان اخا هاشم يصرخ به في كل يوم خس مرات اشهد دننا دفنا وان المأمون لما سمع هذا لا ام لك والله الا دفنا دان المأمون لما سمع هذا لا ام لك والله الا

resserrer avec eux les liens du sang, car assurément vous n'avez plus rien à craindre de cette famille. — Doucement, doucement, m'a-t-il répondu; l'homme de la tribu de Teïm (Abou Bekr) est devenu roi, sa justice et ses actes sont connus; il n'en est pas moins mort et sa gloire avec lui; on dit Abou Bekr, et c'est tout. Son successeur, l'homme de la tribu de Adi, a fait du zèle et s'est épuisé en efforts pendant dix ans; par Dieu, lui aussi est mort, sa gloire est morte avec lui et il ne reste que son nom d'Omar. Otman notre frère lui a succédé; certes il n'eut pas de rivaux, ni par sa noblesse, ni par la grandeur de ses actes; mais il est mort, et avec lui le souvenir de sa gloire et de ses grandes actions. En vain on crie cinq fois par jour en l'honneur du Hachémité: « J'atteste que Mohammed est l'apôtre de Dieu! » que reste-t-il de tout cela, bâtard? la tombe, rien que la tombe. » Ce serait donc après avoir entendu cette tradition que Mamoun aurait fait la proclamation dont il est question cidessus. Des dépêches furent rédigées pour tout l'empire vouant à l'exécration le nom de Moâwiah dans les prières

بالندآء على حسب ما وصغنا وانشئت آلكتب الى الافاق بلعنده على المنابر فاعظم الناس ذلك وآكبروة واضطربت العامّة منه فاشير عليه بترك ذلك فاعرض عا كان هم به منه وفي خلافة المأمون كانت وفاة ابي عاصم النبيل وهو الفحّاك بن مخلد بن سنان الشيباني وذلك في سنة اثنتي عشرة ومائتين وفيها مات محد بن يوسف الغارابي وفي سنة خس عشرة ومائتين وذلك في خلافة المأمون مات هوذة بن خليفة بن عبد الله وذلك في خلافة المأمون مات هوذة بن خليفة بن عبد الله ودفن بها بالبردان في الجانب الشرقي وفيها مات محد بن عبد الله عبد الله بن المردان في الجانب الشرقي وفيها مات محد بن وفيها مات المحد بن الطبّاع باذنة من ثغر الشامي ومعاوية بن

publiques (du vendredi); mais cet ordre provoqua le mécontentement et l'indignation de tous; déjà la populace commençait à s'agiter, et Mamoun, cédant au conseil qu'on lui donnait d'abandonner cette entreprise, dut renoncer aux projets qu'il méditait.

Sous son règne mourut Abou Açem Nebil, dont le nom est Dahhak (fils de Makhled, fils de Sinan Cheïbani), en 212 de l'hégire. — Même année, mort de Mohammed (fils de Youçouf) Farabi. — En 215, sous le même règne, moururent: Hawdah (fils de Khalifah, fils d'Abd Allah, fils d'Abou Bikrah), surnommé Abou't-Achhab; décédé à Bagdad, à l'âge de soixante et dix ans, il fut enterré près la Porte de Baradân, dans le quartier oriental de cette ville; — Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Motenna, fils d'Abd Allah, fils d'Anas, fils de Malek Ansari); — Ishak (fils de Tabbâ), mort à Adanah sur la frontière syrienne; — Moâwiah (fils d'Amr), surnommé Abou Amr; — Kabiçah (fils

Sàsàah.

هرو ويكنى بابي هرو وقبيصة بن عقبة ويكنى بابي عامر من بنى عامر بن صعصعة وفي سنة سبع عشرة ومائتين دخل المأمون مصر وقتل فيها عبدوس وقد كان تغلّب عليها وفي سنة ثماني عشرة ومائتين غزا المأمون ارض الروم وقد كان شمع في بناء الطوانة مدينة من مدنهم على فم الدرب ها يلى طرسوس وعهد الى سائر حصون الروم ودعاهم للاسلام وخيرهم بين الاسلام والجزية والسيف وذلّل النصرانية فاجابة خلق كثير من الروم الى الجزية قال المشعودي واخبرنا القاضي ابو محد من الروم الى الجزية قال المشعودي واخبرنا القاضي ابو محد الله بن احد بن زيد الدمشق بدمشق قال الما توجه المأمون رحمة الله غازيًا ونزل المديدون (١) جاءة رسول ملك الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يخيرك بين ان يردّ عليك نفتك التي الروم فقال له ان الملك يهنيرك بين ان يردّ عليك نفتتك التي الروم فقال له ان الملك يونه المورد المورد

En 217, Manioun se rend en Égypte et y fait mourir Abdous, qui régnait despotiquement sur cette contrée. En 218, il conduit une expédition dans le pays des Grecs. Il avait entrepris la reconstruction de Towanah ( $Tv\acute{\alpha}v\alpha$ , aujourd'hui Kilissèhiçar), ville grecque à l'entrée du défilé, sur la route de Tarsous. Il proposa une capitulation à toutes les places fortes des Grecs en les invitant à embrasser l'islamisme, et leur laissa le choix entre la religion nouvelle, la capitation ou le sabre; le christianisme fut abaissé et un très-grand nombre de Grecs se soumirent à la capitation.

Le Kadi Abou Mohammed Abd Allah (fils d'Ahmed, fils de Zeïd), originaire de Damas, nous a raconté ce qui suit, dans cette même ville. Lorsque Mamoun (que Dieu ait son âme!), poursuivant son expédition, vint camper sur le Bedidoun (Podendon), un ambassadeur du roi de Byzance lui apporta le message suivant : «Le roi vous propose on de

انفقتها في طريقك من بلدك الى هذا الموضع وبين ان يخسرج كلّ اسير من المسلمين في بلد الروم بغير فدا ولا درهم ولا دينار وبين ان يعمر لك كلّ بلد للسلمين ممّا خربت النصرانية ويردّه كا كان وترجع عن غزاتك فقام المأمون فدخل الى خيته فصلّى ركعتين واستخار الله عزّ وجلّ وخرج فقال الرسول قل له اما قولك تردّ على نغقتى فاني سمعت الله تعالى يقول في كتابه العزيز حاكياً عن بلقيس وَإِنِّي مُرْسِلةً إِلَيْهِمْ بِهُدِيَّة فَنَاظِرَةً بِمَ يُرْجِعُ ٱلْمُرْسِلُونَ مَ فَكَا جَاءً سُلُمْكَانَ قَالَ بَهُدِيَّة فَنَاظِرَةً بِمَ يُرْجِعُ ٱلمُرْسِلُونَ مَ فَكَا جَاءً سُلُمْكَانَ قَالَ بَهُدِيَّتِكُمْ بَهُ وَمُنَا جَاءً سُلُمْكَانَ قَالَ تَعْمَى وَالله عَمْدِي مَا لله يَعْمَى فَلَا الله عَنْ بهريتَكُمْ بهدية وَلَيْ مُرْسِلةً الله عَنْ بهدي تَعْمَى كَالِهُ فَا آنَانَي الله خَيْرُ مُوا آنَاكُمْ بلْ أَنْهُمْ بِهِدِيَّتِكُمْ تَقْمُ حَنْ وَاما قولك انك تخرج كل السير من المسلمين في بلد

rembourser tous les frais de guerre depuis que vous avez quitté votre pays jusqu'à votre arrivée dans cette contrée, ou de restituer, sans rançon ni payement d'aucune sorte, les prisonniers qui se trouvent internés en pays grec; ou bien de réparer et de remettre en bon état les pays musulmans ravagés par les chrétiens, à la condition que vous mettrez fin à la guerre. » Mainoun se leva, entra dans sa tente, fit une prière de deux rakât, et, après avoir consulté la volonté de Dieu, il revint et répondit à l'envoyé : « Dis à ton maître de ma part : Relativement à ton offre de payer les frais de la guerre, je me suis rappelé les paroles que Dieu, en son saint livre, place dans la bouche de Bilkis : « Je leur enverrai des présents, et j'attendrai la réponse de mes envoyés.» Lorsque l'envoyé de la reine se présenta chez Salomon, celui-ci lui dit : « Vous voulez donc augmenter mes trésors? Ce que Dieu m'a donné vant mieux que les biens qu'il vous a accordés; mais vous, vous mettez votre bonheur dans vos richesses. » (Koran, xxvII, 35-36). A ta proposition de rapatrier tout prisonnier musulman interné chez les Grecs, je

الروم ها في يدك الا احد رجلين اما رجل طلب الله عرّوجلّ والدار الآخرة فقد صار الى ما اراد واما رجل طلب الدنيا فلا فك الله اسرة واما قولك انك تعمر كلّ بلد المسلمين قد خربته الروم فلو انى قلعت اقصى جر فى بلد الروم ما اعتضت بامرأة عثرت عثرةً فى حال اسرها فقالت وامحداة وامحداه عد الى صاحبك فليس بينى وبينه الا السيف يا غلام اضرب الطبل فرحل فلم ينثى عن غزاته حتى فتح اربعة عشر حصناً وانصرن من غزاته فنزل على عين البديدون المعروفة بالقشيرة وانصرن من غزاته فنزل على عين البديدون المعروفة بالقشيرة على حسب ما قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب واتام هنالك حتى ترجع رسله من الحصون فوقف على العين ومنبع المآء عاجبه برد مآئها وصفاؤه وبياضة وطيب الموضع وكثرة الخضرة

réponds : Tu n'as en ton pouvoir que deux sortes de prisonniers: les uns ont combattu pour Dieu et pour leur salut, et ils ont atteint leur but; les autres, pour les biens de ce monde, et ils ne méritent pas que Dieu brise leurs fers. Ouant à ton offre de réparer les dégâts commis par les Grecs sur le territoire musulman, sache que, quand bien même j'aurais arraché la dernière pierre de la dernière de tes forteresses, je n'aurais pas encore assez vengé la pauvre femme qui, trébuchant sous le poids de ses chaînes, s'écriait : « Ô Mohammed, Mohammed! » Retourne chez ton maître: entre moi et lui il n'y a plus que le sabre. Page, qu'on sonne le départ! » Et continuant sa marche, il ne s'en détourna plus avant d'avoir pris quatorze places fortes. C'est alors qu'il revint sur ses pas et campa sur la rivière Bedidoun, plus connue sous le nom de Kochaïrah, comme nous l'avons dit dans les pages précédentes (cf. ci-dessus, p. 1); il s'y arrêta en attendant le retour des envoyés qu'il avait laissés dans les places fortes, et il campa sur les bords et à la نامر بقطع خشب طوال وامر بد فبسط على العين وجعل فوقه كالأزج من للشب وورق الشجر وجلس تحت الكنيسة التى عقدت لد والمآء تحتد وطرح في المآء درهم صحيح فقُرِئَ كتابتد وهو في قرار المآء لصغآء المآء ولم يقدر احد يدخل المآء من شدّة بردة فبينما هو كذلك اذ لاحت سمكة نحو الذراع كانها سبيكة فضّة نجعل لمن يخرجها سبقاً فبدر بعض الفرّاشين فنزل واخذها وصعد فلما صار على حرن العين او على للشب الذي عليم المأمون اضطربت وانملست من يد الفرّاش فوقعت في المآء كالمجر فتنضح من المآء على صدر المأمون وتحرة وترقوت فيلمّت ثوبة ثم انحدر الفرّاش ثانية فاخذها ووضعها بين يدى

source même de cette rivière. Captivé par cette eau fraîche, pure et limpide, par la beauté et la riante végétation du pays il fit couper et étendre au-dessus de la source de longues poutres, sur lesquelles on construisit une sorte de portique en planches et en feuillage, et il s'établit sous cet abri rustique au-dessous duquel coulait la source. On y jeta une belle pièce d'argent, et on put en lire la légende au fond de la rivière tant l'eau était limpide; cette eau était si fraîche, que personne ne pouvait s'y baigner. Sur ces entrefaites apparut un poisson long d'une brasse et brillant comme un lingot d'argent. Une prime fut promise à qui le rapporterait; un ferrach (valet de pied) se hâta de descendre, attrapa le poisson et remonta sur la berge; mais, comme il s'approchait de la rive ou de la cabane dans laquelle Mamoun était assis, le poisson s'agita, glissa à travers ses mains et retomba comme une pierre au fond de la source. L'eau rejaillit sur la poitrine, le cou et les épaules du Khalife et mouilla ses vêtements. Le ferrach redescendit, rattrapa le poisson et le placa tout frétillant dans une serviette devant le Khalife. Au moالمأمون في منديل تضطرب فقال المأمون يقبلي الساعة شمر اخذته الرعدة من ساعته ولم يقدر يتحرك من مكانه فغطى بالخف والدواويج وهو يرتعد كالسعفة ويصبح البرد البرد شم حول الى المضرب ودثر واوقدت النيران حوله وهو يصبح البرد البرد ثم الى بالسمكة وقد فرغ من قليها فلم يقدر على الذواق منها وقد شغله ما هو فيه عن تناول شيء منها ولما اشتد الامر بالمأمون سأل المعتصم بحتيشوع وابن ماسويه في ذلك الوقت عن المأمون وهو في سكرات الموت وما الذي يدلّ عليه الموت عن المأمون وهو في سكرات الموت وما الذي يدلّ عليه علم الطب من امرة وهل يمكن برؤة وشفاؤة فتقدم ابن ماسوية فاخذ احدى يدية وبختيشوع الاخرى واخذا المجسّة من كلتي يدية فوجدا نبضه خارجًا عن الاعتدال

ment où il ordonnait de le faire frire, Mamoun fut pris d'un frisson subit et ne put bouger de place; on eut beau l'envelopper de couvertures et de pelisses, il tremblait comme la feuille et criait : J'ai froid! j'ai froid! On l'emporta dans sa tente, on le couvrit de vêtements, on alluma un grand feu, mais il continuait à se plaindre du froid. Quand le poisson fut apprêté, on le lui apporta, mais il n'y goûta pas et ne put y toucher tant sa souffrance était grande. Son état empirant, Moutaçem (son frère) interrogea alors Bakhtiechou et Ibn Masaweih sur la situation du malade, qui était déjà à l'agonie; il leur demanda ce que la science en concluait et si elle pouvait encore lui rendre la santé. Ibn Masaweih prit une des mains du malade, Bakhtiechou l'autre, et ils lui tâtèrent le pouls en même temps : ses pulsations irrégulières annonçaient une fin prochaine. Leurs mains se collaient à sa peau par l'effet d'une sueur qui sortait de tout son corps et coulait comme un sirop ou la bave d'une viمنذرًا بالغنآء والانحلال والتزقت ايديها ببشرته لعسرق كان يظهر منه من سائر جسه سائل كالرب او كلعاب بعض الاناى فاخبر المعتصم بذلك فسألها عن ذلك العرق فانكرا معرفته وذكرا انهها لم يجداة في شيء من الكتب وانه دال على انحلال الجسد وافاق المأمون من غشيته وفتح عينيه من رقدت فامر باحضار اناس من الروم فسألهم عن اسم الموضع والعين فاحضر عدة من الاسارى والادلاء فقيل لهم ما تغشير هذا الاسم وهو العشيرة فقالوا تغسيرة مدّ رجليك فالما سمعها اضطرب من هذا الغأل وتطيّر به فقال سلوهم ما اسم الموضع بالعربية فقالوا الرقية وكان فيها على من مولد المأمون انه يموت بالموضع المعرون بالموضع المعرون بالموضع المعرون بالموضع المعرون على من مولد المأمون انه يموت بالموضع المعرون بالموضع المعرون على من مولد المأمون انه عمد عن المقام عمدينة المرقة

père. Moutagem, instruit de cette circonstance, en demanda l'explication aux deux médecins; ils ne purent la lui donner, parce qu'ils ne l'avaient trouvée dans aucun de leurs livres, mais ils déclarèrent qu'elle annonçait une prompte décomposition de l'organisme. En ce moment, Mamoun reprit connaissance et sortit de sa torpeur; il ouvrit les yeux, fit appeler des gens du pays et les interrogea sur le nom de la source et de la localité. Des prisonniers et des guides auxquels on demanda ce que signifiait le nom de cette rivière, qui est Kochaïrah, le traduisirent par « Étends tes pieds » (c'est-à-dire: Meurs). Le moribond s'émut de cette réponse et en conçut de tristes pressentiments; il voulut ensuite connaître le nom arabe du pays : on lui répondit qu'il s'appelait Rakkah (plage, terrain mou). Or l'horoscope tiré au moment de la naissance de Mamoun annonçait qu'il mourrait dans une localité de ce nom; voilà pourquoi ce prince évita toujours de résider dans la ville de Bakkah, craignant d'y trouver la mort. Quand

خوفًا من الموت فلما سمع هذا من الروم علم انه الموضع الذي وعد فيه فيما تقدم من مولدة ان فيه وفاته وقيل ان اسم المديدون تفسيرة مدّ رجليك (1) والله اعلم بكيفية ذلك واحضر المأمون الاطبّاء حوله يؤمل خلاصه مما هو فيه فلما ثقل قال اخرجوني اشرن على عسكرى وانظر الى رجالى واتبين ملكى وذلك بالليل فاخرج فاشرن على الخيم والبيش وانتشارة وكثرته وما قد اوقدوا من النيران فقال يا من لا يزول ملكه ارجم من زال ملكه ثم رُدَّ الى مرقدة واجلس المعتصم رجالًا يلقنه الشهادة لما ثقل فرفع الرجل صوته ليقولها المأمون فقال لا ابن ماسوية لا تصح فوالله ما يفرق بين ربّه وبين مانى في هذا الوقت ففتح المأمون عينية من ساعته وبهما من العظم

il entendit la réponse que lui firent ces Grecs, il ne douta plus que ce ne fût le lieu même prédit par son horoscope. — D'après une autre version, c'est le mot *Bedidoun*, qui signifierait « Étends tes pieds. » Dieu sait mieux la vérité.

Il fit appeler ses médecins, espérant qu'ils le guériraient; mais, se sentant plus mal, il demanda qu'on le portât hors de sa tente, afin de promener ses regards sur son camp, et d'examiner encore une fois ses soldats et son royaume. C'était pendant la nuit. Quand sa vue plongea sur ces tentes, sur ces longues files de troupes, sur ces lumières qui brilaient au loin; il s'écria : « Ó toi dont le règne ne finira pas, prends en pitié celui dont le règne va finir! » On le rapporta sur son lit. Moutaçem, voyant que son état s'aggravait, chargea quelqu'un de réciter à son oreille la profession de foi musulmane; comme cet homme élevait la voix pour que Mamoun répétât ses paroles, Ibn Masaweih lui dit : « Ne crie donc pas, car en vérité il ne saurait maintenant distinguer

والكبر والاجرار ما لم ير مثله قط واقبل يحاول البطش بيديد بابن ماسويه ورام مخاطبته فتجرعن ذلك فرى بطرف تحو السماء وقد امتلات عيناة دموعًا وانطلق لسانه من ساعته وذلك في وقال يا من لا يجوت ارح من يجوت وقضى من ساعته وذلك في يوم للحميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تمان عشرة ومائتين وجل الى طرسوس فدفن بها على حسب ما قدمنا في اوّل اخبارة من هذا الكتاب قال المسعودي وللمأمون اخبار حسان وسير وبجالسات واشعار حسنة واخلاق جميلة قد اتينا على مبسوطها فيها سلف من كتبنا فاغنى ذلك عن ذكرها وفي المأمون يقول ابو سعيد المحترومي (١)

هل رأيتَ النجوم اغنت عن المأ مون شمًّا وملكم المأسوس

entre son Dieu et Manès. » Le moribond onvrit les yeux; ils étaient démesurément grands et brillaient d'un éclat extraordinaire; ses mains cherchèrent à saisir le médecin; il fit un effort pour lui parler et ne put y rénssir; ses yeux se tournèrent vers le ciel et se remplirent de larmes; enfin, sa langue se déliant, il prononça ces mots : « Ô toi qui ne meurs pas, prends en pitié celui qui va mourir! » et il expira aussitôt (jeudi, treizième jour avant la fin de redjeb 218). Son corps fut transporté à Tarsous et inhumé dans cette ville, comme nous l'avons dit au commencement du chapitre.

Les beaux traits de l'histoire et de la biographie de Mamoun, ses conférences, ses poésies remarquables, ses belles qualités se trouvant rapportés en détail dans nos ouvrages précédents, nous n'avons pas à y revenir ici. C'est à lui que se rapportent les vers suivants d'Abon Sàïd Makhzoumi :

Est-ce que tu as vu les astres protéger Mamoun et sa royauté si solidement établie?

خلَّفوه بعرصتَى طرسوس مثل ما خلَّفوا اباه بطوس وكان المأمون كثيرًا ما ينشد هذه الابيات

ومن لم ينزلُ عرضًا للنو ن يتركنه ذات يوم عيدا فان هن اخطأنه من ق فيوشك مخطينًم ان يعودا فبينا يحيد وتخطينه قصدن فاعجلنه ان يحيدا

## الباب للحامس عشر بعد المائة ذكر خلافة المعتصم

وبويع المعتصم في اليوم الذي كانت فيد وفاة المأمون على عين البديدون وهو يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين واسمد محد بن هارون ويكني

Non, ils l'ont abandonné entre les deux places de Tarsous, comme ils avaient abandonné son père à Tous (Mechhed, sépulture de Réchid).

Mamoun répétait fréquemment ces vers :

Quand les disgrâces de la fortune s'acharnent contre l'homme, le jour vient où elles le renversent.

Elles peuvent le manquer une fois, mais elles ne tardent pas à réparer leur faute;

Et tandis qu'il se détourne pour éviter leur atteinte, elles le préviennent et l'accablent avant qu'il ait pu s'y soustraire.

## CHAPITRE CXV.

## KIIALIFAT DE MOUTAÇEM.

Il fut proclamé le jour même où Mamoun mourait près de la rivière Bedidoun, c'est-à-dire le jeudi, treizième jour avant la fin de redjeb 218; son nom était Mohammed (fils de Haroun er-Réchid) et son surnom Abou Ishak. Un dissentiment, dont le trône était l'objet, s'éleva d'abord entre lui et Abbas, fils de Mamoun; mais son compétiteur finit par

بابى اتخاق وكان بينه وبين العباس بن المأمون في ذلك الوقدت تنازع في الامر ثم انقاد العباس الى بيعته والمعتصم يومئذ ابن ثمان وثلاثين سنة وشهرين وامد يبقال لنها ماردة (١) بنت شبيب وقيل انه بويع سنة تسع عشرة ومائتين وتوفي بسرّ من رأى سنة سبع وعشرين ومائتين وهو ابن ستّ واربعين سنة وعشرة اشهر فكانت خلافته ثمان سنين وثمانية اشهر وقبرة بالجوسق بسرّ من رأى،

ذكر جمل من اخباره وسيرة ولمع عما كان في ايامه

واستوزر المعتصم محد بن عبد الملك الربّات الى آخر ايامه وغلب عليه احد بن ابى دوًاد القاضى ولم يزل محد بن عبد الملك في ايام المعتصم والواثق الى ان ولى المتوكّل وكان في نفسه

lui prêter serment. Moutaçem, à son avénement, était àgé de trente-huit ans et deux mois; sa mère se nommait Maridah, fille de Chébib. Quelques-uns placent son avénement au trône en l'année 219. Il mourut à Sorra-men-rà, en 227, âgé de quarante-six ans et dix mois, après un règne de huit années et huit mois. Son tombeau est dans le djausak (palais ou pavillon) de cette même ville.

RÉSUMÉ DE SON INSTOIRE ET DE SA VIE; APERÇU DES ÉVÉNEMENTS DE CETTE ÉPOQUE.

Moutaçem, malgré l'influence que Ahmed (fils d'Abou Douad), le juge, exerçait sur son esprit, conserva son vizir Mohammed (fils d'Abd el-Mélik) Zeyyat jusqu'à la fin de son règne. Ce Mohammed remplit ses fonctions de ministre, non-seulement sous le règne de Moutaçem, mais encore sous son successeur le Khalife Watik, et jusqu'à l'avénement de Motewekkil, lequel, satisfaisant au ressentiment

عليه شيء فقتله وسنذكر لمعاً من خبر مقتله فيما يرد من هذا الكتاب في اخبار المتوكّل وان كنا قد اتينا على ذلك ملخصاً في الكتاب الاوسط وكان المعتصم يحبّ العمارة ويقول ان فيها امورًا مجودةً اولها عران الارض التي يحيى بها العالم وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهائم وترخص الاسعار ويكثر الكسب ويتسع المعاش وكان يقول لوزيرة مجد بن عبد الملك اذا وجدت موضعاً متى انفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احدى عشر درها فلا توأمرني به وكان المعتصم ذا بأس وشدة في حسمه وشجاعة في قلبه فذكر اجد آنساً قال لما انكر المعتصم نفسة وتتوته

qu'il avait conçu contre lui, le fit mourir. Nous toucherons quelques mots de ce meurtre, plus loin, au chapitre de Motewekkil, sans préjudice du résumé que nous avons donné déjà dans l'Histoire Moyenne.

Moutaçem favorisa l'agriculture : « Cet art, disait-il, renferme de nombreux avantages : en premier lieu, c'est l'agriculture qui féconde la terre, mère nourricière du genre humain; c'est elle qui permet le prélèvement du kharadj (impôt foncier); elle développe la richesse publique; elle nourrit les animaux domestiques, abaisse le prix des denrées, augmente les sources du commerce et accroît le bienêtre. » Aussi disait-il à son vizir Mohammed ben Abd el-Mélik : « Quand tu trouveras une terre qui, pour une dépense de dix dirhems, me donnera au bout d'un an un rendement de onze dirhems, il est inutile que tu prennes mes ordres à cet égard. » Ce prince était doué d'une vigueur, d'une force corporelle peu communes, et d'une grande énergie morale. Voici ce que raconte Ahmed (fils d'Abou Douad), qui fut un de ses favoris : « A l'époque où Moutaçem cessa de mé-

دخلت عليه يبومًا وعندة ابن ماسوية فقام المعتصم وقال لى لا تبرح حتى اخرج اليك فقلت ليجيى ابن ماسوية ويبلك انى امير المؤمنين قد حال لونة ونقصت قوتة وذهبت سورتة فكيف تراة انت قال هو والله زبرة من زبر الحديث الا ان في يدة فأسًا يضرب به تلك الزبرة قلت وكيف ذلك قال كان قبل هذا اذا اكل السمك اتخذ له صباعًا من الخلّ والكرويا والكمون والسذاب والكرفس والخردل والجوز فاكلة بذلك الصباغ يدفع اذى السمك واضرارة بالعصب واذا اكل الرؤس اتخذت يدفع اذاها وتلطفها وكان في اكثر امورة يبلطف غذاة ويكثر مشورق فصار اليوم اذا انكرت علية شيًا خالفنى

nager sa santé et ses forces, je me présentai un jour chez lui et le trouvai avec (son médecin) Ibn Masaweïh; le Khalife sortit un moment, après m'avoir recommandé de ne pas m'éloigner jusqu'à son retour. « Mon cher, dis-je à Yahya ibn Masaweih, il me semble que le Prince des Croyants a les traits altérés; ses forces baissent, sa vivacité diminue. Comment le trouves-tu toi-même? - Certes, répliqua le médecin, le prince est solide comme une barre de fer, mais il a dans les mains une hache dont il frappe saus cesse cette barre. — Comment cela? lui demandai-je. — Il reprit : « Auparavant il ne mangeait du poisson qu'en l'assaisonnant d'une sauce faite de vinaigre, de carvi, de cumin, de rue, de céleri, de moutarde et de noix; or, en faisant usage de cette sauce, il évitait les inconyénients de la chair de poisson et les dangers auxquels elle expose le système nerveux. S'il se faisait servir des têtes (de mouton ou de bœuf), il les arrosait aussi de sauces qui rendaient cette nourriture inoffensive et plus légère; enfin, en toute circonstance, il se ménageait aux repas et me consultait fréquemment. Mais

وقال آكل هذا على رغم انف ابن ماسوية أما اقدر ان اصنع قال والمعتصم خلف الستريسمع ما نحن فيه فقلت ويلك يا ابا يحيى ادخل اصبعك في عينه (۱) قال جعلت فداك ما اقدر اردّه ولا اجترى عليه في خلان فلما فرغ من كلامة خرج علينا المعتصم فقال لى ما الذي كنت فيه مع ابن ماسويه قلت ناظرته يا امير المؤمنين في لونك الذي اراة حائلاً وفي قلة طعمك الذي قد هد جواري وانحل جسمي قال أما قال لك قلت شكا انك كنت تقبل منه ما يشير به وكنت ترى في ذلك على ما يحبّ وانك الآن تخالفه قال أما قلت له انت قال نجعلت اصرن الكلام فنحك وقال هذا بعد ما دخل في عيني او قبل

aujourd'hui, dès que je lui défends quelque mets, il me désobéit et dit : J'en mangerai au nez et à la barbe d'Ibn Masaweih! Que puis-je faire à cela? » Le narrateur ajoute : « Moutaçem, caché derrière le rideau, nous écoutait. - Je répondis au médecin : « Eh bien, Abou Yahya, il faut lui faire violence. - Que ma vie soit la rançon de la tienne, reprit celui-ci, je ne peux le contredire et je n'ose lui tenir tête. » Il achevait à peine de parler que le Khalife se présentait devant nous et me disait : « De quoi parlais-tu avec Ibn Masaweih? — Prince des Croyants, je discutais avec lui sur l'altération de votre visage et sur votre peu d'appétit, ce qui me mine et me fait dépérir. - Et que t'a-t-il répondu? - Il s'est plaint de ce qu'après avoir accepté ses conseils et suivi ses prescriptions dans votre régime, vous lui désobéissez maintenant. — Qu'as-tu répondu à cela? me demanda le Khalife. » J'essayai de détourner la conversation, mais il ajonta en riant : «Bien, mais est-ce après ou avant qu'il m'aura fait violence?» Une sueur froide me parcourut le ذلك تال فارفضضت عربًا وعلمت انه قد سمع ما كنا فيه ورأى ما قد دخلنى فقال يغفر الله لك يا احد لقد فرحت بما ظننت انه احرنك اذا سمعته وعلمت انه نوع من انواع الانبساط والانس وكان المعتصم يأنس بعلى بن الجنيد الاسكاف وكان عبد الصورة عجيب الحديث فيه سلاسة اهد السواد فقال المعتصم يومًا لحمد بن حاد اذهب بالغداة الى ابن فقال المعتصم يومًا لحمد بن حاد اذهب بالغداة الى ابن الجنيد وقل له يتهيأ حتى يزاملنى فاتاة فقال له ان الهير المؤمنين يأمرك ان تزامله فتهيأ لشروط مزاملة الخلفاء ومعادل تهم فقال على بن الجنيد وكيف اتهيأ اهيئ لى رأسًا غير رأسي فقال على بن الجنيد وكيف اتهيأ اهيئ لى رأسًا غير رأسي الشترى لحية غير لحيتي أازيد في قامتي انا متهىء وفضلة قال

corps; je compris qu'il avait surpris notre entretien; mais il remarqua mon trouble et me dit: «Ahmed, que Dieu te pardonne! Tu as pris gaiement ce que je croyais que tu n'apprendrais qu'avec tristesse; mais je ne trouve dans tes paroles qu'une sorte de franchise et de familiarité.»

Moutaçem admettait dans son intimité Ali (fils de Djoneïd) Eskafi, homme étrange dans son extérieur, étrange dans ses discours, et doné de ce sans-gêne qui est particulier aux habitants du Sawad. Un jour, le Khalife dit à Mohammed (fils de Hammad): « Va demain chez Ibn el-Djoneïd et dis-lui qu'il se prépare à voyager à côté de moi dans ma litière. » Mohammed se rendit chez celui-ci, lui fit connaître les ordres du Prince et l'invita à se conformer aux conditions exigées de celui qui a l'honneur d'équilibrer la litière d'un Khalife. « Quelles conditions? demanda Ibn el-Djoneïd. Dois-je me procurer une autre tête, acheter une fausse barbe, ajonter à ma taille? Je suis tont prêt, et plus qu'il ne faut. — Comment, lui dit son interlocuteur, tu ne connais pas encore les conditions requises pour accompa-

لست تدرى بعد ما شروط مزاملة لللغآء ومعادلتهم فقال على بن للبنيد وما هي هات ما تدرى قال لد ابن حاد وكان اديبًا ظريفًا وكان برسم للجاب شرط المعادلة الامتناع بالحديث والمذاكرة والمناولة وان لا تبصق ولا تسعل ولا تتنخن ولا تخط وان تتقدم الرئيس في الركوب اشفاقًا عليد من الميل وان يتقدمك في النزول فتى لم يفعل المعادل هذا كان والمشقلة الرصاص التى تعدل بها القبّة سوآء وليس لد ان ينام وان نام الرئيس بل يأخذ نفسد بالتيقظ ومراعاة حال من هو معد وما الرئيس بل يأخذ نفسد بالتيقظ ومراعاة حال من هو معد وما في ذلك ما لا خفاء بد وعلى بن للجنيد ينظر اليد في الكثير عليد من هذا الوصف والشروط قطع عليد كلامد وقال كما يقول عليد من هذا الوصف والشروط قطع عليد كلامد وقال كما يقول

gner les Khalifes et voyager de pair avec eux? - Quelles sont-elles? reprit Ali, dis-moi ce que tu en sais. » Ibn Hammad, homme poli, élégant et chargé d'ailleurs des fonctions de chambellan, lui répondit en ces termes : «Voici quelles sont ces règles : il faut s'abstenir de parler, de converser et de manger; on ne doit ni eracher, ni tousser, ni éructer, ni se moucher; il faut précéder le maître en montant et le laisser descendre le premier, de peur que la litière ne penche. Le compagnon de voyage qui néglige ces règles ne vaut pas mieux que le lest de plomb dont on se sert pour équilibrer le palanquin. Il ne doit pas s'abandonner au sommeil, même si son maître dort; il faut au contraire qu'il se tienne éveillé et observe les égards dus à son compagnon et les exigences de la place qu'il occupe à côté de lui, car s'ils dormaient en même temps et que la litière vînt à peneher soudain d'un côté, tu n'ignores pas l'accident qui pourrait en résulter. » Ali (fils de Djoneïd) le regardait attentivement; ennuyé des explications et du cérémonial déroulés اهل السواد آة حرّها الذهب له فقل له ما يراملك الا من امه رانية وهو كشفان فرجع ابن حّاد وقال للعتصم ما قال فنعمك المعتصم وقال جمّنى به نجاءة فقال يا على ابعث اليك لتراملنى فلا تغعل قال ان رسولك هذا الجاهل الارعن جاءني بـ سروط جساس الشاشى وخلويه المتحاكي فقال لا تبزق ولا تغمل كذا وافعل كذا وجعل بمطط في كلامه ويفرقع من صاداته ويشير بيدة ولا تسعل ولا تعطس وهذا لا يقوم لى ولا اقدر عليم فان رضيت ان ازاملك فان جاءني الفساء فسوت عليك وضرطت واذا جاءك انت فأدة فافسو واضرط والا فليس بيني وبينك على فعمك المعتصم حتى فحص برجليه وذهب به المنعك كل

par le chambellan, il l'interrompit et, se servant de l'exclamation favorite des gens du Sawad, il s'écria : « Ah harrha, va dire à ton maître que pour voyager avec lui, il faut être un bâtard et un cornard!» Ibn Hammad alla rapporter ces paroles au Khalife. Celui-ci se mit à rire, fit appeler Ibn el-Djoneïd, et lui dit : « Eh quoi! Ali, je t'envoie chercher pour voyager à mes côtés, et tu refuses? » Ali répondit : « C'est que votre envoyé est un sot, un crétin, qui est venu me faire des propositions pareilles à celles de Djessas de Chach ou de Khalaweih le mime : ne crache pas, ne fais pas ceci, fais cela. » Et il se mit à gesticuler, à faire claquer ses doigts (littéral, ses lettres sad, c'est-à-dire le médius et le pouce superposés et figurant cette lettre), à remuer les mains en ajoutant : « Ne tousse pas, n'éternue pas! » Non, tout cela ne me va pas et je n'en peux mais; si vous voulez que je voyage à vos côtés, il faut me permettre vents et pets de toute sorte, et vous en permettre tout autant à l'occasion, sinou nous ne ferons pas affaire ensemble. » Là dessus, Moutaçem éclata de rire en trépignant d'aise; après avoir donné

مذهب وقال نعم زاملى على هذه الشريطة قال نعم وكرامة فرامله في قبّة على بغل فسارا ساعة وتوسطا البتر فقال على يا امير المؤمنين قد حضر ذلك المتاع ها ترى قال ذلك اليك اذا شئت قال تحضر ابن حاد فامر المعتصم باحضارة فقال الدعلى تعال حتى اسارك فلما دنا منه فسا وناوله كمي وقال اجد دبيب شيء في كمي فانظر ما هو فادخل رأسه فيثم رائحة الكنيف فقال ما ارى شيئًا ولكني لم اعلم ان في جون ثيابك كنيفئا والمعتصم قد غطى فيه بكية وقد ذهب به النحك كل مذهب ثم جعل قد غطى فيه بكية وقد ذهب به النحك كل مذهب ثم جعل ولا يغسو فساءً متصلاً ثم قال لابن حيّاد قلت لى لا تسعل ولا تتخط فلم افعل واكني اخرى عليك قال واتصل فساؤة تبرق ولا تخط فلم افعل واكني اخرى عليك قال واتصل فساؤة

libre cours à son hilarité, il lui dit : « Soit, accompagne-moi à ces conditions. — Bien volontiers, » répondit l'autre. Et il se plaça côte à côte avec le Khalife dans un palanquin chargé sur le dos d'un mulet. Au bout d'une heure de route, et tandis qu'ils traversaient la plaine : « Prince des Croyants, dit Ali, voilà la chose qui se prépare; qu'en dites-vous? -A ton aise, et quand tu vondras, répondit le prince. -Veuillez faire appeler Ibn Hammad. » Le Khalife donna des ordres en conséquence. « Viens ici, dit Ali, j'ai un secret à te confier. » Ibn Hammad s'approcha, Ali ne se retint plus et lui tendant sa manche: « Je sens quelque chose qui se promène là-dedans, vois donc ce que c'est. » Le chambellan y fourra sa tête, et suffoqué par une puanteur intolérable, il répondit : « Je ne vois rien, mais je ne savais pas qu'il y eût des latrines dans le fond de ta tunique. » Cependant Moutaçem, se bouchant le nez avec sa manche, riait à gorge déployée; Ali, continuant ses bordées sans désemparer, dit alors à Ibn Hammad : « Tu m'as recommandé de ne pas tousser, cracher, ni me moucher, je me suis gardé

والمعتصم يخرج رأسه عن العمارية ثم قال للعتصم قد ننجت القدور واربد اخرى فقال المعتصم ورفع صوته حين كثر ذلك عليه ويلك يا غلام الارض الساعة اموت ودخل على بن للجنيد الاسكافي يومًا على المعتصم فقال له بعد ان ضاحكه وهازله يا على ما لى لا اراك ويلك انسيت العجبة وما حفظت المودّة فقال له حينتُذ الكلام الذي اربد ان اقوله قلته انت ما انت الا ابليس فنحك المعتصم ثم قال لم لا تجتنى قال الا كم ايء فلا اصل اليك انت اليوم رجل نبيل كانك من بني مارمّة (١) وبنو مارمّة اناس من السواد يضرب بهم اهل السواد الامثال لكبرهم في نفوسهم فقال له المعتصم هذا سندان التركي واشار الى غلام

de le faire; mais, à mon tour, je vais c.... sur toi. » Et s'adressant à Moutaçem qui, suffoqué par ces miasmes incessants, sortait la tête hors de la litière : « La marmite est cuite à point, lui dit-il, et je vais me satisfaire. » Moutaçem ne pouvant plus y tenir, se mit à crier : « Page, qu'on me descende sur-le-champ, ou je meurs! »

Le même Ali, fils d'El-Djoneïd Eskafi se présenta un jour chez Moutaçem; après l'avoir plaisanté et avoir badiné avec lui peudant un moment, le Khalife lui dit : « Eh bien, Ali, pourquoi ne te voit-on plus? Mon cher, tu négliges tes amis, et tu oublies les devoirs de l'amitié. » Ali lui répondit : « Ce que je voulais vous dire, c'est vous qui me le dites; vous êtes donc le diable en personne? » Moutaçem se mit à rire et lui demanda : « Pourquoi ne viens-tu plus chez moi? — Hélas, répliqua Ali, que de fois je suis venu sans pouvoir vous joindre! Vous êtes maintenant un grand personnage, on vous croirait de la famille des Maremmah (c'est une famille domiciliée dans le Sawad, dont l'orgueil est devenu proverhial chez les gens de ce pays). — Voilà Sindan le

على رأسه بيده مذبة وقال له يا سندان اذا حضر على فاعلمنى وان اعطاك رقعة فاوصلها الى وان چلك رسالة فاخبرنى بها قال نعم يا سيدى وانصرن على فاقام اياماً تم جاء يطلب سندان فقالوا هو نائم فانصرن ثم عاد فقالوا هو داخل ولا تصل اليه فانصرن وعاد فقالوا هو عند امير المؤمنين فاحتال حتى دخل عند المعتصم من جهة اخرى فضاحكه ساعة وعاتبه وقال له يا على ألك حاجة قال نعم يا امير المؤمنين ان رأيت سندان التركى فاقرة منى السلام فنحك وقال ما حالة قال حالم الله جعلت بينى وبينك انساناً رأيتك قبل ان اراة قد اشتقت اليم فاسألك ان تبلغه منى السلام فغلب المعتصم النحك وجهع

Turc, » lui dit le Khalife en désignant un page qui agitait un chasse-mouche au-dessus de sa tête; et, s'adressant à ce page: « Lorsque Ali se présentera, lui dit-il, tu me le feras savoir; s'il te confie un billet, tu me le feras parvenir; s'il te charge d'un message, tu m'en instruiras. — Oui, sire, » répondit le page. Ali s'éloigna. Quelques jours après, il revint et demanda Sindan; on lui répondit : « Il dort, » et il se retira. Il revint à la charge, on lui dit : « Sindan est dans le harem, tu ne peux le voir. » Il revint encore; cette fois on lui dit que le page était auprès du Khalife. Ali parvint cependant à pénétrer chez Moutaçem par une autre issue; le Prince lui adressa quelques plaisanteries et réprimandes amicales, et lui dit ensuite : « As-tu une requête à me présenter? - Sire, répondit Ali, si vous voyez Sindan, saluezle de ma part. - Qu'y a-t-il donc? demanda le Khalife en riant. — Il y a que vous avez placé entre vous et moi un homme plus difficile à voir que vous-même; or je suis impatient de le rencontrer et je vous prie de lui transmettre mes salutations. » Montacem céda à son hilarité; il aboucha

بينه وبين سندان تانيم واكد عليه في مراعاة امره فكان لا يمنع منه وعبر المعتصم من سُرّمن رأى من الجانب الغيري وذلك في يوم مطير وقد تبع ذلك ليلا مطيرة وانفرد من الصابه واذا جهار قد زلق ورى بما عليه من الشوك وهو الشوك الذي توقد به التنانير بالعراق وصاحبه شيخ ضعيف واقف ينتظر انسانا يمر فيعينه على جله فوقف عليه وقال ما لك يا شيخ قال فديتك جهارى وقع عنه هذا الحمل وقد بقيت انتظر انسانا يعينني على جهه فنزل المعتصم وذهب ليخرج الحمار من الطين فقال الشيخ جعلت فداك تفسد تبيابك هذه وطيعك الذي اشته من اجل جهارى هذا قال لا عليك فنزل وطيعك الذي اشته من اجل جهارى هذا قال لا عليك فنزل

ensuite Ali avec Sindan pour la seconde fois, et recommanda à ce dernier la plus grande déférence à son égard; aussi Ali eutil désormais ses libres entrées chez le Khalife.

Moutagem passait une fois par le quartier occidental de Sorra-men-rà; il pleuvait et il avait plu pendant la nuit précédente; le Prince s'était écarté de son escorte, lorsqu'il aperçut un âne qui venait de glisser (sur le sol détrempé) et avait laissé tomber sa charge de broussailles, c'est-à-dire de ces broussailles épincuses dont on se sert en Irak pour allumer les fours. Son maître, un pauvre vicillard débile, se tenait auprès, attendant qu'un passant l'aidât à redresser le baudet; Moutaçem s'arrêta et lui demanda ce qui lui était arrivé. - « Pardon, répondit cet homme, c'est mon àne qui vient de laisser tomber sa charge, et j'attends que quelqu'un m'aide à la relever. » Montaçem mit pied à terre et il se disposait à tirer l'âne de l'ornière, quand le vieillard ajouta : « Pnissé-je être votre rançon! est-ce pour ce baudet que vous allez salir vos vêtements et souiller les parfums qui s'en exhalent ?- Que l'importe? » répondit le Prince. Et,

واحتمل للماربيد واحدة واخرجه من الطين فبهت الشيخ وجعل ينظر اليم ويتمجب منه وقد ترك الشغل بحماره ثمر شدّ عنان فرسم في وسطم واهبوي الى الشوك وهبو حيزمستان نحملها ووضعها على الحمار ثمر دنا من غدير فغسل يديد واستوى على فرسه فقال الشيخ السوادي رضى الله عنك وقال بالنبطية اشقل غرمي تاحوتكا (١) وتفسير ذلك فديتك يا شاب واقبلت للنبول فقال لبعض خاصته اعط هذا الشيخ اربعة الان درهم وكن معه حتى تجاوز به اصحاب المسالح وتبلغ به قريته وفي سنة تسع عشرة ومائنين كانت وفاة الى نعيم الفضل بن دكين مولى آل طلحة بن عبيد الله بالكوفة وبشر بن غيات المريسي وعبد الله بن رجاء العُداني وفيها ضرب المعتصم descendant, il souleva l'animal d'une seule main et le tira de l'ornière boueuse. Le vieillard était stupéfait et regardait avec admiration le prince, qui venait d'en finir avec l'àne. Ensuite Moutacem, se serrant la taille avec les rênes de son cheval, se baissa vers la charge de broussailles qui étaient

Ensuite Moutaçem, se serrant la taille avec les rênes de son cheval, se baissa vers la charge de broussailles qui étaient liées en deux bottes, les souleva et les replaça sur le dos de l'animal; puis il se dirigea vers un étang, s'y lava les mains et se remit en selle. Le vieillard sawadien le remercia et ajouta ces mots en langue nabatéenne: Cheqoul garmi tahoutaka, ce qui signifie: «Puisséje être ta rançon, ò jenne homme!» Les cavaliers de l'escorte venaient d'arriver; le Khalife dit alors à un de ses gardes: «Donne quatre mille dirhems à ce Cheïkh, et accompagne-le jusqu'à ce qu'il ait dépassé les postes de vedettes et qu'il ait regagné son village.»

En 219 de l'hégire moururent : Abou Noaïm Fadl (fils de Dokeïn), mawla de la famille de Talhah ben Obeïd Allah, décédé à Konfah; — Bichr (fils de Gyat) Merissi; — Abd

اجد بن حنبل ثمانية وثلاثين سوطاً ليقول بخلق القران وئ هذه السنة وهي سنة تسع عشرة ومائتين قبض محد بن على آبن موسى بن جعفر بن محد بن على بن الحسين بن على بن ابن طالب وذلك لجس خلون من ذى الجة ودفين ببغداد في الجانب الغربي بمقابر قريش مع جدّة موسى بن جعفر وصلى عليه الواثق وقبض وهو ابن خس وعشرين سنة وقبض ابوة على بن موسى الرضا ومحد ابن سبع سنين وثمانية اشهر وقيل غير ذلك وقيل ان ام الفضل بنت المأمون لما قدمت معم من المدينة الى المعتصم سمّنه واتما ذكرنا من امرة ما وصغنا لان اهل الامامة اختلفوا في مقدار سنه عند وناة ابيه وقد اتينا على ما قالت في ذلك الشيعة من القطيعية في رسالة البيان اتينا على ما قالت في ذلك الشيعة من القطيعية في رسالة البيان

Allah (fils de Ridja) Gondani. - Même année, Moutacem condamne Ahmed ben Hanbal à trente-huit coups de fouet, pour le contraindre à considérer le Koran comme créé. --Même année, mort de Mohammed (fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djåfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), le 5 de dou'l-hiddjeh 219. Il fut enterré à Bagdad, quartier occidental, dans le cimetière des Koreïchites, auprès de son aïeul Mouça, fils de Djâfar, après que Watik eut récité la prière des funérailles; il mourut âgé de vingt-cinq ans, et il n'avait que sept ans et huit mois à la mort de son père Ali (fils de Mouça) Rida; mais il y a d'autres opinions à cet égard. On a prétendu aussi qu'il fut empoisonné par Oumm el-Fadl, fille de Mamoun, lorsqu'elle le conduisit de Médine à la cour de Moutacem. Nous ne donnons ici ces détails que parce que les Imamites ne s'accordent pas sur l'âge qu'il avait au moment de la mort de son père; nous avons réuni d'ailleurs les différentes versions qui ont cours sur ce point parmi les Chyites, connus

في اسمآء الايمة وفي هذه السنة وهي سنة تسع عشرة وسائنين اخان المعتصم مجد بن القاسم بين على بين على بين على بين المسين بين على بين الي طالب رجهم الله وكان بالكوفة من العبادة والرهد والورع في نهاية الوصف فلما خان على نفسه هرب فصار الى خراسان فتفقل في مواضع كتيرة من كورها مكرو وسرخس والطالقان ونسا فكانت له هنالك حروب وكوائن وانقاد اليه والى امامته خلق كثير من الناس تم جله عبد الله بن طاهر الى المعتصم نحبسه في ازج اتخذه في بستان بسر من رأى وقد تفوزع في مجد بن القاسم في قائل يقول انه قتل بالسمّ ومنهم من يقول ان ناسًا من شيعته من الطالقان

sous le nom de Katyites, dans notre traité intitulé: Livre de la démonstration, touchant le nom des imams.

Durant la même année 219 de l'hégire, Moutaçem menaca la vie de Mohammed (fils de Kaçem, fils d'Ali, fils d'Omar, fils d'Ali, fils d'El-Hucein, fils d'Ali, fils d'Abou Talib. Que Dieu leur fasse miséricorde!), qui vivait pieusement à Konfah et se signalait par une austérité et une gravité de mœurs au-dessus de tout éloge. Sentant ses jours menacés, Mohammed s'enfuit dans le Khoraçân, dont il parcourut plusieurs districts, tels que Merw, Serakhs, Talekàn et Niça; il y fit la guerre, y éprouva différentes aventures et vit sa qualité d'imam reconnue par de nombreux prosélytes. Enfin, livré à Moutaçem par Abd Allah, fils de Taher, il fut emprisonné dans un donjon construit au milien d'un jardin de Sorra-men-râ. Ici les versions diffèrent sur le compte de Mohammed, fils de Kaçem : selon les uns, il serait mort empoisonné; sclon les autres, quelques-uns de ses partisans, venus de Talekân, réussirent à pénétrer dans ce jardin, où ils se firent employer aux plantations et à la culture.

اتوا ذلك البستان فتأتوا للخدمة فيه من غرس وزراعة واحذوا سلالم من للبال واللبود الطالقانية وانقبوا الازج واخرجوة فذهبوا به فلم يعرف له خبر الى هذه الغاية وقد انتفاد الى امامته خلق كثير من الزيدية الى هذا الوقت وهو سنة اتنتين وثلاثين وثلاثائة ومنهم خلق كثير يزعون ان محداً لم يحت وانه ي يرزق وانه بخرج فهلاها عدلاً كما ملمت جورًا وانه مهدى هذه الامة وأكثر هؤلاء بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور خراسان وقول هؤلاء في محد بن القاسم نحو قول رافضة الكيسانية في محد بن الغالم تعوق موسى بن جعفر وهم المطورة بهذا وخو من قول الواقفية في موسى بن جعفر وهم المطورة بهذا تعرن هذه الطائفة من بين فرق الشيعة وقد اتبنا على وصف

S'étant munis d'échelles de cordes et de feutres fabriqués à Talekàn et ayant percé le donjon, ils délivrèrent le prisonnier et s'enfuirent avec lui. On ignore jusqu'à ce jour ce qu'il est devenu; il a encore aujourd'hui, en 332 de l'hégire, de nombreux adhérents parmi les Zeïdites, qui prétendent pour la plupart qu'il n'est pas mort, mais qu'il vit nourri par Dieu, qu'il apparaîtra un jour et remplacera ici-bas le règne de l'iniquité par celui de la justice; en un mot, ils le considèrent comme le mehdi de la communauté musulmane. Le plus grand nombre de ces sectaires habitent dans le district de Koufah, dans les montagnes du Tabaristàn et du Deïlem, et dans plusieurs districts du Khoracân; leur croyance relativement à ce Mohammed ressemble à celle des hérétiques Keïganites touchant Mohammed, fils de la Hané fite et à la croyance des Wakifites touchant Mouça, fils de Djàfar; ces derniers sont distingués des autres sectes chyites par l'épithète de Mamtoureh, Dans notre livre intitulé Discours sur les principes des religions, nous avons exposé leurs

قولهم في كتابدا في المقالات في اصول الديانات ووصع قول غلاتهم من المعنوية (1) وغيرهم من المحمدية وسائر فرق اهل الباطل عمن قال بتنقل الارواح في انبواع الاشخاص من بهائم لحيوان وغيرة في كتابنا المترجج بكتاب ستر لحياة وكان المعتصم حجب جمع الاتبراك وشراءهم من ايدى موالية فاجتمع له منهم اربعة الان فالبسهم انواع الديماج والمناطق المذهبة ولحلية المذهبة وابانهم بالزي عن سائر جنودة وقد كان اصطنع قومًا من حوفي مصر من حون اليمن وحون قيس فسماهم المغاربة من حوفيً مصر من حون اليمن وحون قيس فسماهم المغاربة واستعد رجال خراسان من الغراغنة وغيرهم من الاشروسية فكثر جيشهم وكانت الاتراك تؤذى العوام عمدينة السلام بأجرائها لخيول في الاسواق وما ينال الضعفاء والصميان من ذلك

doctrines; en outre, celles des sectaires exaltés nommés Spiritualistes, les opinions des Mahommedites et d'autres partisans de l'erreur qui croient à la transmigration des âmes dans le corps d'animaux et d'autres corps sont mentionnées dans notre livre Du secret de la vie.

Moutaçem recherchait avec empressement les (esclaves) Turcs et les faisait acheter par ses affranchis; il réunit ainsi une troupe de quatre mille esclaves, qu'il habilla d'étoffes de brocart, de ceintures et d'ornements dorés, en les distinguant par le costume du reste de son armée. Il affecta à son service un corps composé de soldats originaires des deux Hauf d'Égypte, du Hauf du Yémen et de celui de Kaïs, et les appela les Magrébins; il équipa aussi des hommes venus du Khoraçàn, et en particulier de Ferganah et d'Achrousnah. Ces Turcs formèrent bientôt une armée nombreuse; ils molestaient la population de Bagdad, et lançaient leurs chevaux au galop au milieu des marchés, au grand préjudice des infirmes et des enfants. Les habitants en tirèrent

فكان اهل بغداد ربحا تاروا ببعضهم فقتلوه عند صدمة الامرأة او شيخ كبير او صبى او ضرير فعزم للعتصم على النقلة منهم وان ينزل في فضآء من الارض فنزل البراذان (١) على اربعة فراح من بغداد فلم يستطب شواءها ولا اتسع له فضاؤها فلم يسزل يتنقل ويتقرّا المواضع والاماكن الى دجلة وغيرها حتى انتهى الى الموضع المعرون بالقاطول فاستطاب الموضع وكان هناك قرية يسكنها خلق من الجرامقة وناس من النبيط على النهر المعرون بالقاطول آخذًا من دجلة فبنى هناك قصرًا فنادى بالناس وانتقلوا عن مدينة السلام وخلت من السكان الا اليسير وكان فيا قاله بعض العيارين في ذلك معيرًا للمعتصم بانتقاله عنهم

plus d'une fois vengeance et tuèrent plus d'un cavalier qui avait renversé une femme, un vieillard, un enfant ou un aveugle. Moutaçem prit alors la résolution de s'éloigner de sa capitale pour s'établir dans une vaste plaine. Il campa d'abord à Baradàn, à quatre parasanges de Bagdad; mais ne trouvant ce pays ni assez salubre, ni assez vaste, il poursuivit ses pérégrinations en explorant les différentes localités situées sur les bords du Tigre et aux alentours. Il arriva ainsi dans un pays nommé Katoul, dont le climat lui convint; il y avait là un village habité par des Djarmaces (tribu persane qui s'établit près de Moçoul dans les premières aunées de l'islamisme) et par des Nabatéens, sur les bords du canal de Katoul, qui est un des dérivés du Tigre; il y bàtit un château, et bientôt les habitants de Bagdad, répondant à son appel, émigrèrent en masse anprès de lui, et laissèrent la capitale presque déserte. C'est cette circonstance que rappelait un poëte nomade dans une pièce où, reprochant à Montaçem sa désertion, il disait :

ايا ساكن القاطول بين للجرامقة تركت ببغداد اللباش البطارقة

ونالت من مع المعتصم شدّة عظمة لمرد الموضع وصلابة ارضه وتأذوا بالبنآء (١) فغي ذلك يقول بعض من كان في الحيش

قالوا لنما أنّ بالقاطول مشتانا فنحن نأمل صنع الله مولانا الناس يأترون الرأى بينهم والله في كلّ يوم محدث شأنا

ولما تأذى المعتصم بالموضع وتعذر البنآء فيه خرج يتقرّا المواضع فانتهى الى موضع سامرّا وكان هناك للنصارى دير عادى فسأل بعض اهل الدير عن اسم الموضع فقال يعرف بسامرّا قال لا المعتصم وما معنى سامرّا قال تجدها في الكتب

O toi qui habites Katoul au milieu des Djarmaces , tu n'as laisse à Bagdad que d'orgueilleux patrices.

Cependant les troupes qui avaient suivi le Khalife souffraient cruellement de la froide température de ce pays; le sol en était dur et peu propice aux travaux de construction; un des soldats de sa suite a dit à ce propos:

On nous annonce que Katoul sera notre campement d'hiver; mais nous comptons sur l'intervention de Dieu, notre maître.

Les hommes forment entre eux maints projets; mais chaque jour Dien suscite quelque événement nouveau.

Découragés par les inconvénients de cette localité et par la difficulté d'y bâtir, Moutaçem s'en éloigna, et, continuant son exploration, arriva dans le pays de Samarra. Il y avait en cet endroit un vieux couvent chrétien; le Khalife demanda à l'un des moines qui l'habitaient comment se nommait ce lieu. « Samarrah, répondit celui ci. — Et que signifie ce nom? reprit le Khalife. — Nous le trouvons, dit le moine, dans nos anciens livres et dans les traditions du passé comme

السالغة والامم الماضية انها مدينة سام بن نوح قال له المعتصم ومن اى بلاد في والى ما تضان قال من بلاد طبرهان (١) واليها تضان فنظر المعتصم الى فضآء واسع تسافر فيه الابصار وهواء طيب وارض محيحة فاستصراها واستطاب هواءها واقام هنالك ثلثنا يتصيد في كل يوم فوجد نفسه تتوق الى الغذآء وتطلب الزيادة على العادة الجارية فعلم ان ذلك لتأثير الهوآء والتربة والمآء فكما استطاب الموضع دعا باهل الدير فاشترى منهم ارضهم باربعة الان دينار وارتاد لبناء قصرة موضعاً فيها فأسس بنيانه وهو الموضع المعرون بالوزيرية بسرّ من رأى واليها يضان التين الوزيري وهو اعذب الاتيان وارقها قشرًا واصغرها حبًا لا يبلغة تين الشام (٤) ولا يلحقه تين ارجان وحملوان

signifiant la ville de Sem, fils de Noé. — Quel est ce pays et de quelle province dépend-il? — Il fait partie du Tabarhàn et en est une dépendance. » Moutaçem examina la contrée : de vastes plaines se déroulaient sous ses yeux, l'air y était salubre et le sol fertile. Frappé de ces avantages et de la douceur du climat, il s'y arrêta pendant trois jours, qu'il passa à la chasse; il remarqua que son appétit était plus vif et qu'il mangeait plus que de coutume, ce qu'il ne manqua pas d'attribuer à l'influence du climat et à la salubrité du pays. Il s'y plut; alors, faisant venir les gens du couvent, il acheta leur territoire au prix de quatre mille dinars; il fit choix d'un emplacement pour y construire son châtean, et en jeta les fondations. C'est le quartier de Sorra-men-rà, connu sous le nom de Weziryeh; de là le surnom de Weziri donné à une qualité de figue supérieure aux autres par sa douceur, la finesse de sa pulpe et la petitesse de sa graine; ni les figues de Syrie, ni celles d'Erradjàn et de Houlwan ne penvent être comparées à cette figue. L'édifice commenنارتفع البنيان واحضر له الفعلة والصناع واهل الحين من سائر الامصار ونقل اليها من سائر البقاع انبواع الخيروس والاشجار فيعل الاتراك قطائع متحيّرة وجاورهم بالفراغنة والاشروسية وغيرهم من مدن خراسان على قدر قربهم منهم في بـلادهم واقطع اشناس التركي واصحابه من الاتراك الموضع المعرون بكرخ سامرًا ومن الغراغنة من انبرلهم الموضع المعرون بالـعـمـري والجسر واختطّت الفطائع والشوارع والدروب وافرد اهل كلّ صنعة بسوق وكذلك التجار فبني الناس وارتفع وافرد اهل كلّ صنعة بسوق وكذلك التجار فبني الناس وارتفع البنيان وشيّدت الدور والقصور وكثرت العمارة واستنبطت المياه وجرت من دجلة وغيرها وتسامع-الناس ان دار ملك قد اتخذت فقصدوها وجهزوا اليها من انواع الامتعة وسائر فينوس الموروس من ديات والموروب المناس وارتفع وسائر المها من انواع الامتعة وسائر المدروب الموروب والقصور وكثرت المالية وخرت المناس وارتفع وسائر المناب ويونسونه ولما وجهزوا اليها من انواع الامتعة وسائر المدروب الموروب الموروب والموروب والموروب الموروب المنابعة وسائر والموروب الموروب والموروب الموروب الموروب الموروب الموروب الموروب والموروب الموروب المور

çait à s'élever; il fit venir des maçons, des ouvriers et artisans de tout pays, et se procura des semis et des plantations de toute provenance. Il distribua aux Turcs des lots de terrains distincts, et leur donna pour voisins les soldats originaires de Ferganah, d'Achrousnah et du Khoraçàn, en tenant compte du voisinage respectif de leur contrée natale. Achinas le Turc et ses compagnous reçurent en fief le territoire nommé Kerkh-Samarra; quelques-uns des Ferganiens furent établis dans le quartier nommé Omari et Djisr (le Pont). On traca le plan de la ville; on délimita les fiefs, les quartiers et les rues; chaque métier, chaque branche de commerce ent son marché distinct. Chacun se mit à bâtir sa maison; de tous côtés s'élevèrent des constructions, des hôtels et des châteaux solidement bâtis; le pays se couvrit de plantations et de canaux dérivés du Tigre et d'autres cours d'eau. Les populations, apprenant qu'une capitale nouvelle s'élevait, y accoururent en foule, apportant avec elles les marchandises de tout genre et les approvisionnements imما ينتفع به الناس وغيرهم من لليوان ها يعظم ذكرة وكتر العيش واتسع الرزق وشملهم الاحسان وعتهم العدل ناتسع للحصب واقبلت الارض وكان بدؤ ما وصفنا من فعل المعتصم بالله فيما ذكرنا سنة احدى وعشرين ومائتين واشتد امر بابك للخرى ببلاد الران والبيلاقان وكثرت غثرته في تلك البلاد (ا) وصارت عساكرة نحو تلك الامصار ففرق لليوش وهزم العساكر وقتل الولاة وافنى الناس فسيّر اليه المعتصم بالجيوش عليها الافشين وكثرت حروبه واتصلت وضايق بابك في بلادة حتى انغض جعم وفلّ رجاله وامتنع بالجبل المعرون بالبددين من ارض الران وفي بلاد بابك وبه يعرن هذا الموضع الى هذا ارض الران وفي بلاد بابك وبه يعرن هذا الموضع الى هذا

menses qui sont nécessaires à la vie de l'homme et des animaux. La vie devint abondante et facile; enfin, grâce aux bienfaits d'un gouvernement équitable pour tous, la prospérité et le bien-être se répandirent dans tout le pays. Le Khalife Moutaçem commença les travaux dont nous venons de parler en 221 de l'hégire.

La puissance de Babek le Khorrémite s'était accrue dans les provinces d'Erràn et de Beïlakàn; ses troupes, formées de la plèbe du pays, s'étaient répandues dans toutes les contrées voisines, où elles avaient coupé et mis en fuite l'armée régulière (du khalifat), massacré les chefs et semé partout le carnage. Moutaçem fit marcher contre le rebelle une nouvelle armée sous les ordres d'Afchîn. Après une série de combats acharnés, Babek se trouva bloqué dans son propre pays; affaibli par la défection de ses troupes et par la mort de ses plus braves partisans, il se retrancha, au cœur de l'Erràn, dans la montagne nommé Beddeïn, qui était son pays natal, et qui, maintenant encore en 332 de l'hégire, a conservé le nom de pays de Babek. Lorsqu'il connut

الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة فلما استشعر بابك ما نزل به واشرن عليه هرب من موضعه وزال عن مكانه متنكرًا ومعه اخوة واهله وولدة ومن تبعة من خواصّة وقد تربّا برّى السفر واهل التجارة والقوافل فنزل موضعًا من بلاد ارمينية من اعال سهل بن سنباط من بطارقة ارمينية على بعض المياة وبالقرب منهم راى غنم فابتاعوا منه شاةً وساموا شرآء شيء من الزاد لهم فانكرهم ومضى من فورة (۱) حتى الى سهل بن سنباط الارميني فاخبرة بالخبر وقال هو بابك لا شك فيه وقد كان الافشين لما هرب بابك من موضعه وزال عن جمله خشى ان يعتصم ببعض القلاع ويتحصن ببعض الجمال المنبعة او ينضان الى بعض الامم القاطنة في تلك الديار فيكثر جعم ويجتمع اليه فلال

sa situation et qu'il vit l'étendue de son désastre, le rebelle quitta sa retraite et s'enfuit secrètement, n'emmenant avec lui que son frère, son harem, ses enfants et quelques officiers de sa suite, cachés sous des déguisements de voyageurs, de marchands et de conducteurs de caravane. Arrivés sur le territoire d'Arménie, dans les États de Sehl, fils de Sanpat, un des patrices arméniens, ils s'arrêtèrent sur les bords d'une rivière. Près de là un berger faisait paître son troupeau; ils lui achetèrent un mouton et voulurent se procurer quelques provisions à prix d'argent. Cet homme s'y refusa, et, sans perdre un instant, il courut chez Sehl l'Arménien et l'instruisit de ce qui se passait en affirmant que l'inconnu était certainement Babek. Or, lorsque le rebelle, prenant la fuite, était sorti de la montagne où il se cachait, Afchîn craignit qu'il ne se fortifiat dans quelque forteresse au milieu de ces montagnes inaccessibles, ou bien que, réunissant les populations de ces contrées, il ne formât une nouvelle troupe, et que, rassemblant les débris de son armée, il ne

عسكرة فيرجع الى ما كان من امرة فاخذ الطرق وكاتب البطارقة في الحصون والمواضع من بلاد ارمينية واذربيجان والران والبيلقان وضمن في ذلك الرغائب فيا سمع سهل من الرامي ما اخبرة به ركب من فورة في بعض من حضرة من عدده واصحابة حتى التي الموضع الذي فيه بابك فترجل ودنا منه وسمّ عليه بالملك وقال له ايها الملك قم الى قصرك الذي فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه عدوّك فسار معه حتى التي به الى القلعة فاجلسه على سريرة ورفع منزلته ووطاً له منزله هو ومن معه وقدّمت المائدة فقعد سهل بأكل معه فقال له بابك بعنوة وجبروته وقمّة معرفته بما هو فيه وما قد دفع اليه أمثلك يأكل مع فقام

reconquît son ancienne puissance; c'est pourquoi il fit garder toutes les routes, noua des intelligences avec les patrices qui gouvernaient les places fortes et les principales localités de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de l'Erran et du Beïlakan, et se les attacha par des promesses? Dès que Sehl recut les révélations du berger, il monta à cheval avec quelques officiers et une faible escorte. Arrivé dans le lieu où se trouvait Babek, il mit pied à terre, s'approcha de lui, le salua du titre de roi et lui dit : « Sire, venez dans le château qui vous appartient et où se trouvent vos partisans; Dieu vous offre en ce lieu un abri contre vos ennemis, » Babek le suivit; lorsqu'il arriva dans ce château, le prince arménien le fit asseoir sur son trône, le combla d'honneurs et lui offrit sa propre demeure, à lui et à ceux qui l'accompagnaient. On servit le repas; comme Sehl prenaît place à ses côtés, Babek, avec sa rudesse et son orgueil ordinaires, et ne comprenant ni sa situation, ni la gravité des circonstances, dit à son hôte : « Est-ce que tes pareils mangent à côté de moi? » Sehl se leva et répondit : « Sire , je suis en faute , et personne

سبهل عن الطعام وقال اخطأت ايمها الملك وانت احقق من احمّل عبدة اذ كانت منزلتي ليست منزلة من يأكل مع الملوك وجاءة بحدّاد فقال مدّ رجليك ايسها الملك فاوشقه بالحديد الثقيل فقال له بابك أغدرًا يا سهل فقال له يا ابس الخبيثة اتما انت ري بقر وغنم ما انت والتدبير لللك ونظم السياسات وتدبير الجيوش وقيد من كان معم وبعث الى الافشين يخبره بالقصة وان الرجل في يده فها اتصل ذلك بالافسين سترح اليه باربعة آلاف من رجاله عليهم خليفة له يقال له بومادة (1) فتسطوا بابك ومن معه وأتى به الى الافشين ومعه سهل بن سنباط فرفع الافشين منزلة سهل وخلع عليه وحمله وتوجه وقاد بين يديه واسقط عنه للخراج واطلقت الطيور الى n'a plus que vous le droit de se plaindre de son esclave, car mon rang ne m'autorise pas à m'asseoir à la table des rois. » Ensuite, faisant venir un forgeron, «Sire, dit-il à Babek, veuillez étendre les pieds. » Et il l'attacha avec de lourdes chaînes de fer. «Sehl, s'écria le prisonnier, c'était donc une trahison? - Fils de prostituée, répliqua l'Arménien, tu n'es bon qu'à garder les vaches et les moutons; quel droit avais-tu de gouverner un royaume, de faire des lois et de commander une armée? » Il fit enchaîner tous les prisonniers et dépêcha sur-le-champ un message à Afchîn pour l'instruire de ces nouvelles et de la capture de son ennemi. Au reçu de la dépêche, Afchîn l'envoya chercher par une troupe de quatre mille hommes sous les ordres d'un de ses lieutenants nommé Boumadeh. Dès qu'on se fut emparé de Babek et de ses compagnons, on les conduisit à Afchîn; Sehl, fils de Sanpat, les accompagnait. Afchin accueillit ce dernier avec une grande considération; il lui donna une robe d'honneur, une couronne et un cheval, qu'il mena

المعتصم وكتب البه بالغتے فلما وصل البه ذلك عج الماس بالتكبير وعتهم الغرج واظهروا السرور وكتبت الكتب الى الامصار بالغتے وقد كان افنى عساكر السلطان وسار الافشين ببيابك وقفل عمن معه من العساكر حتى الى سترمن رأى وذلك فى سنة ثلاث وعشرين ومائتين وتلقى الافشين هارون بن المعتصم واهل بيت الخلافة ورجال الدولة ونزل بالموضع المعرون بالقاطول على خس فراسخ من سامترا وبعث البه بالغيل الاشهب وكان اهداة بعض ملوك الهند المأمون وكان فيلاً عظيمًا قد جلل المديباج الاختصر والاخبر وانواع الحرير الملون ومعه ناقة بحتية عظيمة بجللة بما وصغنا وجل الى الافشين درّاعة من الديباج الاحرر منسوجة بالذهب قد رُصِّع صدرها بانواع المياقوت

lui-même par la bride; en outre, il l'exempta de l'impôt foncier. On envoya au Khalife des pigeons porteurs de lettres de victoire. La nouvelle fut accueillie par une explosion d'actions de grâces; la joie, l'allégresse éclatèrent partout; des dépêches firent connaître dans toutes les villes la capture du rebelle qui avait détruit les armées du souverain. Enfin Afchîn, suivi de toutes ses troupes, arriva à Sorra-men-rà avec son prisonnier (223 de l'hégire); il fut reçu par Haroun, fils de Moutaçem, par les princes du sang et les grands du royaume et campa dans Katoul, à cinq parasanges de la capitale Samarra (autre nom de Sorra-men-rà). On lui envoya un éléphant gris, qu'un roi de l'Inde avait offert autrefois à Mamoun. Cet animal, d'une taille colossale, était vêtu de brocart vert et rouge et de différentes étoffes de soie de couleurs variées; une chamelle bactrienne, de hante taille et aussi richement parée, l'accompagnait. Afchin reçut aussi une dourragh (robe échancrée par devant) de brocart rouge brochée d'or, dont le plastron était brodé de pierreries et

والجوهرودرّاعة دونها وقلنسوة عظيمة كالبُرنُس ذات سفاسك (۱) بالوان مختلفة قد نُظِم على القلنسوة كثير من اللؤلؤ والجوهر فألبِس بابك الدرّاعة الجليلة والبس اخوه الاخبرى وجعلت القلنسوة على رأس بابك وعلى رأس اخيه نحوها وقدم اليه الفيل والى اخيه الناقة فلها رأى صورة الفيل استعظمه وقال ما هذه الداتبة العظيمة واستحسن الدرّاعة وقال هذه كرامة ملك عظيم جليل الى اسير فقد العرّ ذليل اخطأته الاقدار وزالت عنه الجدود واورطته المحن انها لفرحة تقتضى ترحة وضرب له المصاني صقين في الخيل والرجال والسلاح والحديد والرايات والبنود من القاطول الى سامرًا مدد واحد متصل غير منفصل وبابك على الفيل واخوة ورآءه على الناقة والفيل بخطر بين

de joyaux; une seconde robe d'une valeur moindre; un bonnet haut de forme, semblable au burnous, avec des franges multicolores et enrichi de toutes sortes de perles et de pierres précieuses. On revêtit Babek de la plus riche des deux robes; l'autre fut donnée à son frère; on couvrit la tête de Babek d'un bonnet (kalansouah), et un autre tout semblable fut placé sur la tête de son frère. On fit avancer, en même temps que la chamelle destinée à celui-ci, l'éléphant qui devait porter Babek; il ne put dissimuler son étonnement et demanda ce que c'était que ce monstre gigantesque. Il admira la beauté de la dourraah et dit : « C'est une marque de la munificence d'un grand et puissant monarque envers un prisonnier déchu de son pouvoir, trahi par le destin, abandonné de la fortune, foulé aux pieds par l'adversité et dont la prospérité a été snivie d'une grande disgrâce. » L'armée fut mise sur deux files, cavalerie et infanterie, avec armes et armures, drapeaux et bannières déployés, s'étendant sur une seule ligne non interrompue de Katoul à Samarra. Babek, suivi

به كل مدينة من مدنها وكورها لما كان في نغوس الناس من استنجال امرة وعظيم شأنه وكثرة جنودة واشرافية على ازالة ملك وقلب ملة وتبديلها وجل اخوة عبد الله الى مدينة السلام فغعل به اسحاق بن ابرهيم اميرها ما فعل بمابك بسرّ من رأى وصلبت جثة بابك على خشبة طويلة في اتاصى عارة سامرًا وموضعة مشهور الى هذة الغاية يعرف بخشبة بابك وان كانت سامرًا في هذا الوقت قد خلى منها سكانها وبان عنها تطانها الا يسيرًا من الناس في بعض المواضع بها ولما قتل بابك واخوة وكان من امرها ما قدمنا تام في يجلس المعتصم الخطبة واخوة وكان من امرها ما قدمنا تام في يجلس المعتصم الخطبة وانوهم بن المهدى فقال شعرًا بدلاً من الخطبة وهو (۱)

çàn et promenée dans les villes et les districts de cette contrée, aux yeux des populations encore impressionnées par les succès rapides de Babek, par sa puissance, le nombre de ses armées, et qui le croyaient prêt à détruire la royauté, à renverser et révolutionner la nation tout entière. Abd Allah, son frère, fut conduit à Bagdad, dont le gouverneur Ishak, fils d'Ibrahim, lui infligea le supplice que Babek avait subi à Sorra-men-râ, Le cadavre de Babek resta attaché à un long gibet construit au milieu des dernières maisons de Sorra-men-rà; l'emplacement conserve encore aujourd'hui le nom de Gibet de Babek, quoique la ville elle-même soit presque déserte et abandonnée actuellement, à l'exception d'un seul quartier, qui a conservé quelques habitants. Après l'exécution de Babek et de son frère, à la suite des événements que nous venons de raconter, les orateurs célébrèrent cette victoire en présence de Montaçem, et les poëtes la chantèrent à l'envi. Ce jour-là, Ibrahim, fils de Medhi, récita, en guise de khotbah, les vers qui suivent :

يا امير المؤمنين التحمد لله كشيرا هكذا النصر فلا زا للك الله نصيرا وعلى الاعداء أُعطيت من الله ظهيرا وهنيًا هي الله ظهيرا وهو فتع لم ير النا ش له فتحا نظيرا وجزى الافشين عبد السله خيرًا وحبورا فلقد لاق به با بك يوما قبطريرا فلقد لاق به با بك يوما قبطريرا ذاك مولاك الدى العينه جلدًا صبورا لك حتى ضرج السيف له خدًا نضيرا ضربة ابقت على الدهر له في الدوجة نورا

وتوج الافشين بتاج من الذهب مرضع بالجوهر واكليل ليس فيه من الجوهر الله الياقوت الاحر والزمرد الاخضر قد شبك

Prince des Croyants, redisons sans cesse: Louange à Dieu!

Ta victoire est accomplie, que Dien ne cesse pas de combattre pour toi;

Et puisses-tu toujours trouver en lai un auxiliaire contre les ennemis! Reçois les félicitations de Dieu pour ce triomphe éclatant,

Un triomphe tel que les hommes ne peuvent rien lui comparer.

Qu'El-Afchîn, le serviteur de Dieu, ait pour sa récompense bonheur et prospérité,

Car Babek lui a dû une journée funeste (allusion à Koran, LXXVI, 10).

Cet affranchi dont tu as toujours éprouvé la force et la constance,

Son sabre a enfin inoudé de sang un visage que le bonheur illuminait; Et le coup qu'il a frappé attache au front d'Afchîn une auréole éternelle.

Afchîn reçut une couronne d'or enrichie de pierres précieuses et un diadème dont tous les joyaux étaient des rubis et des émerandes euchàssés dans l'or; il fut décoré aussi de بالذهب والبس وشاحين وزوّج المعتصم للسن بن الافسين باترجة بنت اشناس وزفت اليه واقيم لها عرس بجاوز المقدار في البهآء والجمال وكانت توصف بالجال والكال ولما كان من ليلة الزفان ما عمّ سرورة خواصّ الناس وكثيرًا من عوامّهم قال المعتصم ابياتًا يصف حسنهما وجمالهما واجتماعها وهي (١)

زُنَّت عبروس الى عبروس بنت رئيس الى رئيس الى رئيس التيها التيها كان ليت شعرى اجلّ في الصدر والنغوس أصاحب المرهف المحلّي ام ذو الوشاحين والشهوس

وى هذه السنة وهي سنة ثلاث وعشريس ومائتين خرج توفيل بن ميخائيل ملك الروم في عساكرة ومعم ملوك برجان

deux wichah (ceintures ou colliers de perles et de pierreries). Son fils Haçan obtint de Moutaçem la main d'Outroudjah, fille d'Achinas: sa fiancée fut conduite chez lui en grand cortége; l'éclat et la magnificence de cette fête nuptiale dépassèrent toute limite. Cette jeune fille était célèbre par sa beauté et ses perfections; le soir même de ses noces, tandis que les grands personnages et beaucoup de gens de condition inférieure prenaient part aux réjouissances, le Khalife chanta la beauté et les grâces des époux, et célébra leur union dans les vers que voici:

L'épouse est conduite chez son époux; fille de prince, elle va retrouver un prince.

Lequel des deux, je le voudrais savoir, l'emporte par son rang et sa noblesse?

Est-ce celui qui porte à sou côté un sabre étincelant de pierreries, ou celle qui est parée d'une ceinture magnifique et de plaques d'or (qui brillent comme le soleil)?

Dans cette même année 223, le roi grec Théophile, fils de Michel, se mettant à la tête de son armée, à laquelle se

والبرغر والصقالبة وغيرهم عن جاورهم من ملوك الامم حـتى نزل مدينة زبطرة من الثغر الخررى فافتتحها بالسيف وقـتـل الصغير والكبير وسبى واغار على مدينة ملطية فغج الناس في الامصار واستغاتوا في المساجد والديار ودخل ابرهم بن المهدى على المعتصم وانشدة قصيدة طويلة يذكر فيها ما نزل بمن وصفنا ويحضّه على الانتصار ويحتّم على الجهاد منها (1) ياغيرة الله قد عاينت فانتقى تلك النسآء وما منهي يُرتكب هب الرجال على اجرامها قتلت ما بأل اطغالها بالذي تنتهب وابرهم بن المهدى اوّل من قال في شعرة يا غيرة الله فخرج المعتصم من فورة فافرًا عليه درّاعة صون بيضاء وقد تعمم

joignirent les rois des Bordjan, des Bulgares, des Slaves et d'autres nations voisines, vint assiéger la ville de Zibatra (Sozopétra), sur les frontières des Khazares, la prit d'assaut, tua la population ou la réduisit en esclavage, et attaqua ensuite la ville de Malatyalí (Mélitène). La terreur se répandit partout, les mosquées et les maisons retentirent de cris de détresse. C'est alors qu'Ibrahim, fils de Medhi, se présentant devant le Khalife Moutaçem, lui récita une longue poésie, dans laquelle il décrivait ces désastres, et l'appelait au secours de ses sujets et à la guerre sainte. En voici un passage :

Ô Dieu jaloux, tu as vu tout cela, venge donc ces femmes et punis les forfaits dont elles sont victimes :

Il se peut que les hommes aient trouvé dans la mort le châtiment de leurs fautes, mais que dire de leurs pauvres enfants, qui périssent égorgés?

Ibrahim est le premier qui ait employé, en poésie, l'expression *ô Dieu jaloux*. Moutaçem se mit aussitôt en campagne et partit vêtu d'une dourraah en laine blanche et بعمامة الغزاة فعسكر في غربي دجلة وذلك يوم الاثنين لليلتين خلتا من جهادى الاولى من سنة ثلاث وعشرين ومائتين ونصبت الاعلام على للجسر ونودى في الامصار بالنفير والسير مع اميير المؤمنين فسارت العساكر والمطوّعة من سائر بلاد المسلمين وجعل على مقدمته اشناس التركي ويتلوة محد بن ابرهم وعلى ميمنته ايتاخ التركي وعلى ميسرته جعفر بن دينار لليماط وعلى ساقته بغا اللبير ويتلوة دينار بن عبد الله وعلى القلب عجيف وسار المعتصم من الثغور الشامية ودخل من درب السلامة ودخل الافشين من درب السلامة ودخل الافشين من درب للحدث (المورب ولم يكن يحصى الناس العدد ولا يضبطون كشرةً في مكثر ومقلل فالمكثر يقول خس مائة الف والمقلل يقول

coiffé du turban militaire; il vint camper sur la rive occidentale du Tigre, le lundi, 2 du mois djemadi premier, 223 de l'hégire. Les enseignes furent déployées sur le pont (de Bagdad), et la levée en masse, avec ordre de rejoindre le Khalife, fut proclamée dans les grandes villes. De tous les points de l'empire musulman accoururent les troupes régulières et les volontaires. L'avant-garde fut donnée à Achinas le Turc, suivi de Mohammed, fils d'Ibrahim; l'aile droite, à Itakh le Turc; l'aile gauche, à Djàfar (fils de Dinar) Khayyat; l'arrière-garde, à Boga l'aîné, suivi de Dinar, fils d'Abd Allah, et le centre à Odjaïf. Le Khalife, passant par la frontière syrienne, entra par la passe de Selamali; Afchin, par la passe d'El-Hadét, et le reste de l'armée, par les autres passages. Le chiffre de cette armée était immense, et il n'a pu être évalué avec certitude; les opinions varient en plus ou en moins: le calcul le plus élevé la porte à cinq cent mille hommes, le calcul le plus faible à deux ceut mille. Le roi

مائتی الف ولتی ملك الروم الافشین نحاربه فهرمه الافشین وقتل اكثر بطارقته ووجوه اصحابه وجاه رجل من المتنصرة يقال له نصير في خلق من اصحابه وقد كان الافشين قصر في اخذ ملك الروم في ذلك اليوم حين ولي وقال هو ملك والملوك تمقى على بعصها بعضًا وفتح المعتصم حصوناً كثيرة ونول على تحرية ففتحها الله على يديه وخرج اليه لاوى المطريق منها واسلمها اليه واسر فيها المطريق الكبير وهو باطس (۱) وقت لويها ثلاثين الغا واقام المعتصم عليها اربعة ايام يهدم ويحرق فيها ثلاثين الغا واقام المعتصم عليها اربعة ايام يهدم ويحرق ثم اراد المسير الى القسطنطينية والنزول على خليجها ولحيلة في فتحها براً و و و أناق ما از هيم واراله عاكان عزم عليم من امر العباس بن المأمون وان ناسًا قد بايعود واند قد كاتب

de Byzance attaqua Afchin, mais il fut repoussé et mis en fuite; il perdit la plupart de ses patrices et ses principaux officiers, et ne dut la vie qu'à la protection d'un néo-chrétien, nommé Noçair, aidé de quelques-uns de ses compagnons. D'ailleurs Afchîn négligea l'occasion qui s'offrit à lui, ce jour-là, de prendre son ennemi fugitif : « C'est un roi, dit-il, et les rois se doivent sauvegarder mutuellement.» Moutaçem s'empara de plusieurs places fortes, puis il assiégea Ammouryah (Amorium), dont Dieu lui ouvrit les portes. Un patrice nonimé Lawi (Léon) vint lui-même lui livrer cette place; Batis (Actius), patrice qui commandait en chef, fut fait prisonnier, et trente mille hommes furent égorgés. Moutaçem livra la ville au pillage et à l'incendie pendant les quatre jours qu'il y demeura; il voulut ensuite marcher sur Constantinople, en occuper le canal (Dardanelles) et aviser aux moyens de prendre cette capitale par terre et par mer; mais une nouvelle menaçante le força de renoncer à ce projet : Abbas, fils de Mamoun, venait d'être salué Khaطاغية الروم فاعجل المعتصم في مسيرة وحبس العباس ومتبعيه وفي هذة السنة مات العباس بن المامون وفي سنة خيس وعشرين ومائتين ادخل المازيار بن قارن بن بندار هرمس (۱) وهو صاحب جبال طبرستان الى سامرّا وقد كان اصطنعه المأمون فعصى في ايام المعتصم وكثرت عساكرة واتسعت جيوشة وكتب المعتصم اليه يأمرة بالحضور فابي فكتب المعتصم الى عبد الله بن طاهر يأمرة بحربة فسيّر اليه من نيسابور عيّم الحسن بن الحسين بن مصعب فنزل مدينة السارية من بلاد طبرستان بعد حروب كثيرة كانت له مع المازيار واتت الحسن أبن الحسين عيونة بركوب عيد بن قارن وهو المازيار الى الصيد في نغر يسير فبادرة الحسن وناوشة الحرب فاسرة وحيّل الى سامرّا في نغر يسير فبادرة الحسن وناوشة الحرب فاسرة وحيّل الى سامرّا

life par un certain parti, et il entretenait une correspondance avec les Grees. Moutaçem se hâta de revenir sur ses pas et fit emprisonner Abbas et ses partisans. Le fils de Ma-

moun mournt pendant cette même année.

En 225 de l'hégire, le Maziar Ibn Karen (fils de Bendar Hormus?), chef de la contrée montagnense du Tabaristàn, fut conduit à Samarra. Ce chef, que Mamoun avait comblé de faveurs, se révolta sous le règne de Moutaçem; fier du nombre de ses troupes et de leur force, il refusa d'obéir au Khalife, qui lui avait écrit de se rendre à sa cour. Moutaçem chargea donc Abd Allah (fils de Taher) de le combattre, et Abd Allah fit marcher contre lui son oncle paternel Haçan (fils de Huçeïn, fils de Moçab). Ce général, partant de Niçapour, pénétra jusqu'à Sariah, ville du Tabaristàn, après avoir livré plusieurs batailles au Maziar; enfin, ayant été informé par ses espions que Mohammed, fils de Karen (tel était le nom du Maziar), était allé à la chasse avec pen de monde, il le surprit, fattaqua hardiment et le

ناقر على الافشين انه بعثه على للخروج والعصيان لمذهب كانا قد الجمعا عليه ودين كانا قد اتفقا فيه من مذهب الشنوية والمجوس فقيض على الافشين قبل قدوم المازيار بيوم واقر عليه كاتب له يقال له سابور فضرب المازيار بالسوط حتى مات بعد أن شهر وصلب الى جنب بابك وقد كان المازيار رغب المعتصم في الموال كثيرة يحملها اليه أن هو من عليه بالبقآء فابي قبول ذلك وتمثل

ان الاسود اسود الغيل هتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب ومالت خشبة مازيار الى خشبة بابك فتدانت اجسامها وقد كان صُلب في ذلك الموضع باطس بطريق عورية وقد انحنا

tit prisonnier. Le Maziar, quand il fut amené à Samarra, déclara qu'il avait été poussé à la révolte et à la rébellion par Afchin, dans l'intérêt de leur religion commune et de la croyance qui les attachait l'un et l'autre aux doctrines du dualisme et du magisme. Afchin avait été arrêté un jour avant l'arrivée du Maziar, sur la dénonciation de son secrétaire, un certain Sapour. Le Maziar mourut sous le fouet après avoir été promené par la ville, et son cadavre fut pendu à côté de celui de Babek. Moutaçem, auquel le Maziar promit des trésors s'il consentait à le laisser vivre, les refusa et dit ce vers en forme de sentence :

Les lions, hôtes des fourrés épais, veulent, au jour du combat, leur ennemi même et non pas ses déponilles.

Le gibet du Maziar s'était peu à peu incliné du côté du gibet de Babek, de sorte que les deux corps s'étaient rapprochés; en outre, le cadavre de Batis (Aetius), patrice d'Amorium, accroché au même endroit, s'inclina vers les

نحوها لميل خشبته فغي ذلك يقول ابو تميّام حبيب بي اوس مي كلمة له (1)

اذ صاربابك جسار مازيّسارِ لَّاتُسُنَّىٰ ثَانِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ عن باطس خبرًا من الاخبارِ ولقد شفا الأحشآء من برحائها ثانيه في كبد السماء ولم يكن فكاتما آنحنيا لليما يطويا

ومات الافشين في للحبس بعد ما جمع بينه وبين مازيار فاقتر عليه واخرج الافشين ميّتاً فصلب بباب العامّة واحضرت اصنام زعوا انها كانت جلت اليه فالقيت عليه واضرمت بالنار فاتت على للجميع وفي سنة ست وعشرين ومائتين مات ابو دلف القاسم بن عيسى الحجلي وكان سيّد اهله ورئيس

deux autres cadavres, par suite d'une déviation de la potence; cette circonstance inspira les vers que voici à Abou Tammam (Habib, fils d'Aws):

Les angoisses de mon cœur ont cessé lorsque Babek est devenu le voisin du Maziar

Et son second dans le vide; mais il n'eût pas été le second «quand ils furent deux dans la caverne.» (Allusion à la fuite du Prophète et d'Abou Bekr. Koran, 1x, 40.)

On dirait qu'ils se penchent ensemble pour recueillir un secret de la bouche de Batis (Actius).

Afchîn mourut dans sa prison, après avoir été confronté avec le Maziar, qui déposa contre lui; son cadavre fut ensuite pendu à Bab el-Anmeh (Porte du peuple); des idoles qui, dit-on, lui avaient été envoyées furent jetées devant le cadavre, puis on y mit le feu et tous ces vestiges périrent en même temps dans les flammes.

En 226 de l'hégire mourut Abou Dolaf (Kaçim, fils d'Yça) Adjeli, le *seïd* de sa famille, le chef de la tribu de Adjel et عشيرته من عجل وغيرها من ربيعة وكان شاعرًا مجيدًا وبطلًا مغنيًا مصيبًا وهو القائل

يـومًا تـرانى على طـمـرّ ترهبنى الاجبل الرواسى ويـوم لـهـو احـتّ كاسـًا وخلف اذنى قضيب آسِ

وذكر أن أبا دلف طعن فارساً فنفذت الطعنة إلى أن وصل السنان إلى فارس آخركان وراءة فقتلهما ففي ذلك يقول بكر آبن النطاح من كلة له

قالوا وینظم فارسین بطعنة یوم الهیاج ولا تراه کلـیـلا لا تخیموا فلو ان طول قناته میل اذًا نظم الفوارس میلا وذکر عیسی بن ابی دلف ان اخاه دلف وبه کان یکنی ابوهـا

d'autres branches nées de Rebyâh, poëte distingué, guerrier dévoué aux siens, funeste à ses ennemis; il disait de luimême:

Au jour du combat, monté sur un cheval généreux, on me voit inspirant l'épouvante aux montagnes immobiles (c'est-à-dire aux chefs les plus vaillants),

Et au jour du plaisir, agitant une coupe de vin, tandis qu'une branche de myrte ombrage ma tête.

On raconte qu'il asséna un coup de lance si vigoureux à un cavalier, que le fer, traversant le corps de celui-ci, alla percer un autre cavalier placé derrière le premier et les tua tous les deux. Bekr, fils de Nattah, dit à ce sujet dans une de ses poésies:

On disait, lorsqu'au milieu de la mèlée il transpersa deux cavaliers d'un seul coup sans paraître fatigué :

«N'en soyez pas surpris; si sa lance était longue d'un mille, elle percerait les cavaliers sur tout son parcours.»

Yça, fils d'Abou Dolaf, raconte que son frère Dolaf,

ابو دلف وكان ينتقص على بن ابي طالب ويضع منه ومن شيعته وينسبهم الى الجهل انه قال يوماً وهو في بجلس ابيه ولم يكن ابوة حاضرًا انهم يزهون ان لا ينتقص علياً احد الآكان لغير رشدة وانتم تعكون غيرة الاميريعني اباة وانه لا يتهيأ له الطعن على احد من حُرُمه وانا والله ابغض عليًا قال وما كان باسرع من ان خرج علينا ابو دلف فلما رأيناه قنا اليه فقال قد سمعت ما قال دلف والله لزنية وحيضة وذلك انى هذا المعنى لا يختلف هو والله لزنية وحيضة وذلك انى كنت عليلاً فبعثت الى اختى بجارية لها كنت بها مخباً فلم اقالك ان وقعت عليها وكانت حائضاً فعلقت به فلما ظهر-ر

celui-là même qui valut à leur père le surnom d'Abou Dolaf, haïssait et méprisait Ali, fils d'Abou Talib, ainsi que ses partisans, qu'il traitait d'ignorants. Ce même Dolaf, étant un jour dans le salon de son père et en l'absence de celuici, tint le propos suivant: « Ces Chyites prétendent que pour hair Ali il faut être un bâtard; or vous savez si l'Émir (il parlait de son propre père) est jaloux et s'il souffre la moindre médisance sur le compte de son harem; eh bien, je déclare que j'exècre Ali. » Yça poursuit ainsi son récit : « Au même instant (notre père) Abou Dolaf se montra et nous nous levâmes devant lui. - « J'ai entendu, nous dit-il, les paroles de Dolaf, la tradition (dont il se raillait) ne peut être démentie, et son autorité ne souffre aucune contradiction. Je jure que cet enfant est le fruit d'une union illégitime et impure. Apprenez que ma sœur m'envoya, pendant que j'étais malade, une esclave pour laquelle j'avais de l'inclination; je ne pus réprimer mes désirs, quoiqu'elle fut en état de menstruation, et je la rendis mère de cet enfant. Plus tard, ma sœur me fit don de cette esclave, lorsque sa grossesse deچلها وهبتها لى فبلغ من عداوة دلف هذا لابيدة ونصبه وكالفته له لان اباة كان الغالب عليه التشيع والميل الى على أن شنّع عليه بعد وفاته وهو ما حدث به مهدد بن على القوهستاني (1) قال حدثنى دلف قال رأيت في المنام كان آتيياً اتانى بعد موت ابى فقال اجب الامير فقب معه فادخلنى دارًا وحشة وعرة ثم اصعدني على درج منها ثم ادخلنى غرفة في حيطانها اثر النار وفي ارضها اثر الرماد واذا به عريان واضع رأسه بين ركبتيه فقال كالمستفهم دلف قلت دلف فانشا يقول

فلوكنّا اذا متنا تُركِنا لكان الموت راحة كلّ جيء ولكنّا اذا متنا بُعِشنا ونسأل بعدة عن كلّ شيء

vint apparente. » L'inimitié, la haine fanatique que les préférences d'Abou Dolaf pour le chiisme et son penchant pour Ali avaient inspirées à Dolaf, devinrent si véhémentes, qu'il alla jusqu'à maudire la mémoire de son père. Ce fait est affirmé par Mohammed (fils d'Ali), originaire du Kouhistàn, qui rapporte en ces termes le propre récit de Dolaf: « Quand mon père mourut, je rêvai qu'un inconnu se présentait devant moi et me disait: l'Émir t'appelle. Je le suivis; il m'introduisit dans une maison déserte et d'un aspect désolé, il me fit gravir plusieurs marches; puis il me conduisit dans une chambre haute dont les murailles portaient des traces de feu et dont le sol était jonché de cendres: un homme entièrement nu s'y tenait accroupi, la tête appuyée sur ses genoux. — « Dolaf? fit-il comme pour me demander mon nom. — Dolaf, » répondis-je. Il continua ainsi:

Si, une fois morts, nous étions oubliés, la mort serait le repos pour tout ce qui a vécn;

Mais à la mort succède le jugement, et nous avons à répondre de toutes nos œuvres.

ثم تال أفههت قلت نعم وانتبهت وفي خلافة المعتصم وذلك في سنة اربع وعشرين وسائتين سات جهاعة من نقلة الاخبار وعلية اصحاب للحديث منهم عرو بن مرزوق الباهلي البصرى وابو النعمان حازم بن محد بن الغضل السدوسي وابو ايوب سليمان بن حرب الواشجي البصري من الازد وسعيد بن للحكم آبن ابي مريم البصري واجد بن عبد الله العُداني وسليمان الشاذكوني وعلى المحنى وفي سنة سبع وعشرين ومائتين مات الشاذكوني وعلى المحدني وفي سنة سبع وعشرين ومائتين مات بشر للهافي ببغداد وكان من بلاد مرو وابو الوليد هسام بن عبد اللك الطيالسي بالبصرة وهو ابن ثلاث وتسعين سنة وعبد الله بن عبد الوهاب للحيى وابرهم بن يسار الرمادي (ويل أن فيها كانت وناة محد بن كثير العبدي والعجيج ان

Et il ajouta : « M'as-tu compris ? — Oui , répondis-je , et je m'éveillai. »

Sous le khalifat de Moutaçem, en 224 de l'hégire, moururent plusieurs traditionnistes et célèbres rapporteurs de hadis : Amr (fils de Merzouk Bahili), originaire de Basrah; - Abou'l-Nôman Hazim (fils de Mohammed, fils de Fadl) Sadousi; — Abou Eyyoub Suleïman (fils de Harb) Wachadji, originaire de Basrah, et de la tribu d'Azd; — Sâïd (fils d'El-Hakem, fils d'Abou Miriam), de Basrah; — Ahmed (fils d'Abd Allah) Goudani; - Suleïman Chadekouni et Ali de Médine. - En 227 de l'hégire : Bichr el-Haft (qui va pieds nus), décédé à Bagdad; il était originaire de Merw; - Abou'l-Wélid Hicham (fils d'Abd el-Mélik) Tayalesi, décédé à Basrah, âgé de quatre vingt-treize ans; — Abd Allah (fils d'Abd el-Wehhab) Djomahi; — Ibrahim (fils de Yassar) Remadi. On place aussi à cette date la mort de Mohammed (fils de Ketir) Abdi, mais la vérité est qu'il mourut en 223.

وفاته كانت سنة ثلاث وعشرين ومائتين قال المسعودي وفي سنة سبع وعشرين ومائتين كانت وفاة المعتصم على دجلة في قصرة المعرون بالخاقاني يوم الخميس النان عشرة ليلة خلت من ربيع الاول وقيل الساعتين من ليلته وهو ابن ثمان واربعين سنة وقيل ست واربعين سنة على ما قدمنا في صدر هذا الباب وكان مولدة في الخلد ببغداد في سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامن من السنة وهو تامن الخلفآء والشامن من ولد العباس ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات وللعتصم اخبار العباس ومات عن ثمانية بنين وثمان بنات وللعتصم اخبار الخلافة في السفارة نحو الشام ومصر وغير ذلك وما كان منه بعد الخلافة وما حكى عنة من حسن السيرة واستقامة الطربقة احد أبن ابي دؤاد القاضي ويعقوب بين انتاق الكندي في لمع اوردها

Le Khalife Moutaçem mourut dans son château nommé Khakani, sur le Tigre, le jeudi 18 rébî premier, 227 de l'hégire, et, dit-on, dans la deuxième heure de la nuit; il était âgé de quarante-huit ans, ou, selon d'autres, de quarante-six ans, comme nous l'avons indiqué au début de ce chapitre. Il naquit à Khould (résidence royale), à Bagdad, l'année 180, dans le huitième mois de l'année; il fut le huitième Khalife (abbaside), le huitième descendant d'Abbas, et laissa en mourant huit fils et huit filles.

Le règne intéressant de Moutaçem, la part qu'il prit à la conquête d'Amorium, les combats qu'il livra avant d'être nommé Khalife, à l'époque de ses missions en Syrie, en Égypte, etc., la suite de son histoire après son avénement, les belles actions et les traits de vertu de ce prince racontés par Ahmed (fils d'Abou Douad) le Juge, et par Yakoub (fils d'Ishak) Kendi dans différents passages de son traité

فى رسالته المترجمة بسبل الفضائل قد اتينا على جهيع ذلك فى كتابينا اخبار الرمان والاوسط وما ذكرنا فى هذا ألكتاب فلمع منه منبهة على ما سلف وباعثة على ما تقدم ودرس وبالله التوفيق،

# الباب السادس عشر بعد المائة ذكر خلافة الواثق بالله

وبوبع هارون بن محد بن هارون الواثق بالله ويكنى بابى جعفر والله الله ولد رومية تسمى قراطيس وذلك فى اليوم الذى كانت فية وفاة المعتصم وهو يوم الخميس لشانى عشرة ليلة خلت من ربيع الاوّل سنة سبع وعشرين ومائتين وبويع وهو ابس احدى وثلاثين سنة وتسعة اشهر وتوفى بسامترا وهو ابن سبع

intitulé Routes des mérites, tous ces détails, en un mot, se trouvent dans nos Annales historiques et dans notre Histoire Moyenne.

Ce que nous avons raconté ici n'est qu'un aperçu, un index de nos ouvrages précédents, destiné à réveiller l'attention sur des événements déjà anciens et dont le souvenir s'efface. En Dieu est notre appui!

#### CHAPITRE CXVI.

#### KHALIFAT DE WATIK-BILLAU.

Haroun (fils de Mohammed, fils de Haroun) Watik-Billah était surnommé Abou Djâfar; sa mère, une esclave grecque, se nommait Karatis. Il fut salué Khalife le jour même de la mort de Moutaçem, le jeudi 18 rébî premier, 227 de l'hégire; il était àgé alors de trente et un aus et neuf mois. Il mourut à Samarra, à l'âge de trente-sept aus et six mois, après un

وثلاثين سنة وستة اشهر فكانت خلافته خس سنين وتسعة اشهر وثلاثة عشر يوماً وقيل انه توق يوم الاربعآء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وهو ابن اربع وثلاثين سنة وعلى وزارته محد بن عبد الملك على حسب ما قدمنا في ايام المعتصم من هذا الكتاب والتواريخ متباينة في مقادير الحارهم وايامهم في الزيادة والنقصان،

ذكر لمع من اخبارة وسيرة ولمع مما كان في ايامة

كان الواثق كثير الاكل والشرب واسع المعرون متعطفاً على اهل بيته متغقدًا لرعيته وسلك في المذهب طريقة ابيم وعدم من القول بالعدل وغلب عليه احد بن ابي دوًاد وصد بن عبد

règne de cinq ans, neuf mois et treize jours. Selon d'autres historiens, il mourut le mercredi 24 dou'l-hiddjeh 232, à l'âge de trente-quatre ans; son vizir était Mohammed (fils d'Abd el-Mélik), comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre consacré à Moutaçem; d'ailleurs les chroniques présentent de notables différences en plus ou en moins, relativement à l'âge et au règne des Khalifes.

APERÇU DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Watik était grand mangeur et grand buveur, large dans ses bienfaits, plein de bienveillance pour sa famille et de sollicitude pour ses sujets. Il suivait, en matière de foi, les doctrines de son père et de son oncle relativement au libre arbitre (cf. t. VI, p. 21). Entièrement dominé par Ahmed (fils d'Abou Douad) et par Mohammed (fils d'Abd el-Mélik) Zeyyat, il ne signait aucun décret sans les consulter, et ne

الملك الربّات وكان لا يصدر الّا عن رأيها ولا يعتب عليها فيها رأياة وقلّدها امرة وفتوض اليهها ملكه وذكر ابو تمّام حبيب آبن اوس الطائي للجاسمي نسبةً الى جاسم وهي قرية من اهال دمشق بين بلاد الاردّن ودمشق بموضع يعرن بالخولان ويعرن بجاسم على اميال من للجابية وبلاد نوا (١) وهي مراجي ايّوب عليه السلام قال خرجت في اوّل ايام الواثق الى سامرّا فلما قربت منها لقيني اعرابي فاردت ان استعلم خبر العسكر منه فقلت يا اعرابي عن انت قال من بني عامر قلت وكيف علمك بعسكر امير المؤمنين قال قتكل ارضًا عالمها قلت فا تقول في امير المؤمنين قال وثق بالله فكفاة اشجى العاصية وقصم العدية وعدل في قال وثق بالله فكفاة اشجى العاصية وقصم العدية وعدل في

trouvait rien à redire à leurs décisions; en un mot, il les investit de toute l'autorité et leur abandonna le gouvernement.

Le fait suivant est raconté par Abou Tammam (Habib, fils d'Aws) le Tayite, surnommé Djaçimi parce qu'il était né à Diacim, village aux environs de Damas, entre la province du Jourdain et celle de Damas. Cette localité, connue sous le nom de Khawlân et de Djaçim, est située à quelques milles de Djabyah et du territoire de Nawa, nommé « Pâturages de Job. » Je me rendais à Samarra, raconte Abou Tammam, dans les premiers jours du règne de Watik; aux abords de cette ville, je rencontrai un Arabe du désert, j'eus l'idée de l'interroger sur l'armée du Khalife et je lui demandai: « Arabe, quelle est ta tribu? - Les Benou Amir, répondit-il. — Que sais-tu de l'armée du Prince des Croyants? - Celui qui connaît le monde le subjugue. » (Sur le double sens de ce proverbe, voir Meïdani, t. II, p. 47, éd. Boulak.) Je poursuivis : « Quelle est ton opinion sur le Prince des Crovants? - Il met sa confiance en Dieu et Dieu lui suffit: الرعية ورغب عن كلّ ذى جناية (١) قلت فا تقول في احمد بين الي دواد تال هضبة لا تُرام وجبل لا يُضام تُ شحد له المحدى وتنصب له للبائل وتُحلّ له الشرك حتى اذا قيل قد هلك وتب وتبة الذئب وختل ختلة الضبّ قلت فا تقول في محد آبن عبد الملك الربّات قال وسع الداني شرّه ووصل الى البعيد ضرّه له في كلّ يوم صريع لا يُرى فيه اشر ناب ولا مخلب قلب قلت فا تقول في عرو بن فرج قال فخم بهم استعذب الدم ينصبه القوم ترساً للوفي (٤) قلت فا تقول في الغضل بن مروان قال رجل نبش بعد ما قبر ليست تعدّ له حياة في الاحياء وعليه خفتة الموتى قلت فا تقول في الوزير قال تخاله كبش الزنادقة

il a vaincu la révolte et brisé ses ennemis; juste envers ses sujets, il hait ceux qui font le mal. - Que penses-tu d'Ahmed, fils d'Abou Douad? — Un roc qu'on n'ose gravir, une montagne inaccessible. C'est en vain qu'on aiguise les poignards, qu'on tend lacs et filets sur sa route; lorsqu'on le croit perdu, il s'élance avec l'impétuosité du loup ou se glisse furtivement comme le lézard. — Que dis-tu de Mohammed (fils d'Abd el-Mélik) Zeyyat? - Sa méchanceté enveloppe le voisin, comme sa rigueur atteint l'absent; chaque jour tombe une de ses vietimes, que ni la dent ni la griffe n'ont déchirée. — Et Amr, fils de Feredj? — Un gros homme, vorace et qui aime la vue du sang; on le place en guise de bouclier dans la mêlée. — Quelle opinion as-tu de Fadl, fils de Merwan? - Celui-là est un déterré; il ne compte plus parmi les vivants, et il est muet comme la tombe. — Et Abou 'l-Wézir, qu'en dis-tu? — On le prendrait pour le fameux bélier des Zendiks. Voyez-vous, si le Khalife l'oublie, il mène vie joyeuse et plantureuse;

التى توصف الا ترى ان اذا اهله للليفة سمن ورقع واذا هـرّة امطر وامرع (١) قلت فا تقول في اجه بن للتصيب تال ذاك اكل الله تَهِم فَهْرِق دُرقة بُشِم قلت فا تقول في ابيرهم اخبه تال أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ قلت فا تقول في الموهم (٤) قال لله درّة الى فاعل هـو واى صابير انخه الصبر دثارًا وللود شعارًا (٤) قلت فا تقول في سلمان بن وهب قال ذلك رجل السلطان وبهآء الهيوان قلت فا تقول في اخيه للسن تال عود نضير غُرِس في منابت الكرم حتى اذا اهتز لهم حصدوة قلت فا تقول في ابرهم بن رباح قال ذلك رجل اوثقه كرمة واسلمة فضلة ولة دعاء لا يسلمة وربّ لا يخذلة وفوقة

s'il le pousse en avant, il trouve la pluie féconde et les gras pâturages. - Quelle opinion as-tu d'Ahmed, fils de Khaçib? - Pour celui-là, il mange comme un glouton et digère comme un malade (c'est-à-dire il reçoit beaucoup et donne peu). — Et son frère Ibrahim? — Ètres inanimés, cadavres sans vie, ils ne savent pas quand ils ressusciteront. » (Koran, xvi, 21, 22.) — Que dis-tu d'Ahmed, fils d'Ibrahim? — Que Dieu le récompense! Quel homme bon et patient! il s'est fait de la patience un manteau et de la générosité un vêtement intérieur. » Je lui demandai son avis touchant Suleiman, fils de Wehb! - « C'est l'homme du gouvernement et la parure du Divan , » répondit l'Arabe. Je poursuivis : « Que penses-tu de son frère Haçan? — C'était un rameau verdoyant planté dans le sol de la générosité; quand il s'est couvert de feuillage, ils l'ont coupé. — Quelle opinion as-tu d'Ibrahim, fils de Ribah? - C'est un homme que sa générosité a enchaîné et que sa bienfaisance a trahi, mais ses prières ne le trahiront pas, son Dieu ne le trompera pas et le Khalife, son maître, ne sera point injuste

خليعة لا يظلمه قلت فما تقول في نجاح بن سلمة قال الله درّة الى طالب وتر ومدرك فاريلتهب كانه شعلة نارله من الخليعة في الايام جلسة تريل نعمًا وتحل نقّاً قلت يا اعرابي اين منزلك حتى آتيك قال اللهم غفرًا سالي منزل انا اشتمل النهار والتحف الليل نحيثما ادركني الرقاد رقدت قلت فكيف رضاك عن اهل العسكر قال لا اخلق وجهي بمسئلتهم ان اعطوني لم اجدهم وان منعوني لم اذمّهم امّا سمعت هذا الطائي حيث يقول وما ابالي وخير القول اصدقه حقنت لي مآء وجهي اوحقنت دمي قلت انا قائل هذا الشعر قال أئنّك الطائي قلت نعم قال لله الهدي وانت القائل

envers lui. — Que dis-tu de Nidjah, fils de Salamah? — Que Dieu le récompense! Comme il sait poursuivre l'objet de sa haine et atteindre sa vengeance! C'est une flamme qui brille. La familiarité que lui témoigne le Khalife a tari les bienfaits et déchaîné les vengeances. — Arabe, lui dis-je alors, où est ta demeure? je veux aller te voir. » Il reprit : « Que Dieu te pardonne! de demeure, je n'en ai pas, je m'enveloppe de ma tunique, le jour, et de mon manteau, la nuit; partout où le sommeil me surprend, je dors. — As-tu à te louer de ces troupes? — Je ne m'abaisse pas jusqu'à solliciter leur générosité, je ne remercie pas ceux qui me donnent, je ne blâme point ceux qui me repoussent. N'astu pas entendu le poëte de Tayi lorsqu'il disait:

Je ne fais pas de différence (et rien ne vant la franchise) si tu souilles mon honneur on si tu verses mon sang.

— « C'est moi qui ai dit cela, m'écriai-je. — Quoi, tu serais le poête tayite? — Oui, vraiment. — Que ton père soit au nombre des élus! reprit-il; alors tu es aussi l'auteur de ce vers:

ما جود كغَّك ان جادت وان بخلت من مآء وجهى وقد اخلقتُه عَوْض

قلت نعم قال انت اشعر اهل زمانك (۱) فرددته معى حتى لقيت ابن ابى دوًاد وحدثته بخبرة واوصله الى الواثق فامر له بالغ ديفار واخذ له من سائر اللتّاب واهل الدولة ما اغناه به واغنى عقبه بعدة فهذا الخبر مخرجه عن ابى تمتّام فان كان صادقًا فيما قال ولا اراة فقد احسن الاعرابي في الوصف وان كان ابو تمتّام هو الذي صنعه وعزاة الى هذا الاعرابي فقد قصر في نظمة اذ كانت منزلته اكبر من هذا وكانت وفاق ابى تمتام بلوصل سنة ثمان وعشرين ومائتين وكان ماجناً خليعاً في بعض احواله وريما ادّاة ذلك الى ترك موجبات فرضه تماجناً

Les bienfaits de ta main, (et peu m'importe) qu'elle soit généreuse ou avare, ne me consoleraient pas de l'injure que tu fais à mon honneur.

— « C'est moi, répondis-je. — Eh bien, répliqua l'Arabe, tu es le plus grand poëte de ton siècle. » Je le ramenai avec moi chez Ibn Abi Douad, auquel je racontai cette aventure; ce ministre le présenta à Watik qui, non content de gratifier cet homme de mille dinars, lui fit donner aussi, par ses secrétaires et ses officiers, une somme qui l'enrichit lui et ses héritiers. » L'anecdote précédente provient d'Abou Tammam. Si elle est authentique, et je ne la crois pas telle, elle fait honneur au talent descriptif de l'Arabe; si elle a été fabriquée par Abou Tammam et attribuée par lui a ce nomade, le style n'en est que médiocrement réussi et l'on pouvait attendre mieux de son talent.

Abou Tammam mourut à Moçoul, en 228 de l'hégire; il eut quelques écarts de conduite et un certain déréglement de mœurs qui l'amenèrent à négliger ses devoirs religieux, plutôt par libertinage que par incrédulité. — Abd Allah لا اعتقادًا حدت عبد الله بن سعد الكاتب وابن ابي الازهر عن كيد بن يزيد النحوى المبرّد عن الحسن بن رجاء قال صار الى ابو عمّام وإنا بغارس فاقام عندى مقامًا طويلًا ونحى الى من غير وجه انه لا يصلى فوكلت به من يراعيه ويتغقده في اوقات الصلوات فوجدت الامر على ما اتصل بي عنه فعاتبته على فعله فكان من جوابه ان قال اتراني انشط للشخوص البيك من مدينة السلام وانحشم هذه الطرقات الشاقة وأكسل عن ركعات لا مؤونة على فيها لو كنت اعلم أن لمن صلاها ثوابًا وعلى من تركها عقابًا قال وهمت والله بقتله ثم تخوفت أن يصرف الامرال في عيد جهة قال المبرد وهو مع هذا الدي

(fils de Saad), le Secrétaire, et Ibn Abi 'l-Azhar ont recu, du grammairien Mohammed (fils de Yézid) Moberred, le fait suivant raconté par Haçan (fils de Ridja). « Abou Tammam vint me trouver pendant mon séjour en Perse et demeura longtemps chez moi. Il me revint de différents côtés qu'il ne faisait pas la prière; je chargeai donc quelqu'un de l'observer et de le surveiller aux heures canoniques, et.je trouvai que cette information était exacte. Comme je censurais sévèrement sa conduite, il me répondit : « Crois-tu qu'après être accouru de Bagdad jusque chez toi, après avoir supporté les fatigues de cette longue route, je négligerais quelques génuflexions faciles, si je croyais qu'une récompense est réservée à qui les accomplit et une peine à qui les néglige? » Je songeai à le tuer, ajoute le narrateur et je ne renonçai à ce projet que dans la crainte qu'on ne l'attribuât à un autre mobile. » Moberred fait à ce propos les réflexions suivantes : « C'est pourtant le même poète qui a dit:

واحق الانام أن يقضى الديدن أصرواً كان الاله غريما وهذا قول مباين لهذا الفعل والناس في ابي عيّام في طرقٌ نقيض متعصب له يعطيه آكثر من حقه ويتجاوز به في الوصف قدرة ويرى أن شعرة فوق كلّ شعر أو منحرن عنه معاند له فهو ينفى عنه حسنه ويعيب مختارة ويستقبح المعاني الظريفة الني ينفى عنه حسنه ويعيب مختارة ويستقبح المعاني الظريفة الني سبق اليها وتفرد بها وذكر عبد الله بن الحسن بن سعد أن المبرّد اخبرة أنه كان في بجلس القاضى أبي أشحاق اسجعيل آبن المجاق وحضر جهاعة سمّاهم منهم الحارق الذي قال فيه على أبن الجهم الشاهي

## لم يطلعا الله لآبدة للحارق وكوكب الذنب

De tous les hommes , le plus astreint au payement de sa dette est celui qui doit à Dieu.

« Quelle différence entre cette parole et le fait cité plus haut! Abou Tammam a donné naissance à deux partis diamétralement opposés : l'un, celui de ses fanatiques, lui accorde plus qu'il ne lui est dû, l'exalte au-dessus de son mérite, et estime sa poésie supérieure à toute autre. Le parti opposé dédaigne et repousse ce poëte, lui dénie tout mérite, critique ce qu'il y a de meilleur chez lui et bafoue les beaux endroits par où il excelle et se distingue. »

Abd Allah (fils d'El-Haçan, fils de Saad) a recueilli de Moberred le récit suivant. Moberred se trouvait dans le salon du Kadi Abou Ishak Ismàïl (fils d'Ishak) avec plusieurs personnages dont il cite les noms, et entre autres Hareti, contre lequel Ali (fils de Djehm) le Syrien a composé ce vers:

C'est toujours pour annoncer une catastrophe qu'on voit apparaître Hareti on une comète,

نجرى ذلك الشعروان كان الكلام تسلسل الى ذكر ابى تمام وشعرة وان للحارق انشد لابى تمام معاتبة احسن فيهما وان للبرد استحيى ان يستعيد للحارق الشعر او يكتبه منه لاجل القاضى قال ابن سعد فاعلمت المبرد انى احفظ الشعر فانشدته اياة فاستحسنه واستعادة منى مرارًا حتى حفظه منى وهو (۱) جعلت فداك عبد الله عبدى لعقب النأى عنه والبعاد له لمكت من الفتيان بين قضوا حق الصداقة والوداد دعوتهم عليك وكنت عمن يعتينه على الفقر الجياد تقل وسألته عن ابى تمام والبحترى ايبها اشعر قال لابى تمام استخراجات لطيفة ومعان ظريفة وجيدة اجود من شعر

vers d'une pièce très-connue. La conversation étant venue à tomber sur Abou Tammam et ses poésies, Hareti cita une plainte en vers fort remarquable de ce poëte; mais Moberred n'osa pas le prier de la redire ou de la lui dicter, par respect pour le Kadi. Ibn Saad (Abd Allah) poursuit ainsi sa narration : « J'appris à Moberred que je savais ces mêmes vers par cœur, et les lui récitai; il les loua fort et me les fit répéter jusqu'à ce qu'ils fussent gravés dans sa mémoire. Ge sont les suivants:

Que ma vie soit ta rançon! Abd Allah mon esclave blâme à la fois ceux qui sont près de lui et ceux qui s'éloignent.

Il est entouré de nobles jeunes gens qui s'acquittent des devoirs de la sincérité et de l'amitié;

Je les invoque contre toi, et je suis de ceux qu'une protection généreuse sauvegarde de la pauvreté, etc.

« Je demandai à Moberred (ajoute Ibn Saad) quel était le meilleur poëte d'Abou Tammam ou de Bohtori. — Voici sa réponse : « Abou Tammam se distingue par des inventions gracieuses et des pensées délicates ; là où il est excellent, il البحترى ومن تقدمه من المحدثين وشعر البحترى احسن استوآء من شعر ابي عملم لان البحترى يقول القصيدة كلّمها فتكون سلهة من طعن طاعن او عيب عائب وابو عملم يقول البيت البيت النادر ويتبعد البيت السخيف وما اشبهد الله بغائص البحر بخرج الدرّة والخشلبة فيجعلها في نظام واحد واتما البحر بخرج الدرّة والخشلبة فيجعلها في نظام واحد واتما يؤتي هو وكثير من الشعراء من البخل باشعارهم والا فلو اسقط من شعرة على كثرة جيده ما انكر مند لكان اشعر نظرآئد فدعاني هذا القول مند الى ان قرأت عليد شعرابي عملم واسقطت خواطئد وكل ما ذم من شعرة وافردت جيده فوجدت فيد ما يشتر له ويجرى على السنة الخاصة وكثير من العامة مائدة

l'emporte sur Bohtori et sur tous ceux qui l'ont précédé parmi les modernes. Mais la poésie de Bohtori est d'un ton plus soutenu et plus égal; ce poëte composait une kaçideh tout entière sans laisser la moindre prise au blâme ni aux sévérités de la critique, tandis qu'Abou Tammam, après avoir trouvé un vers d'une beauté rare, le fait suivre d'un vers assez faible. Je ne saurais mieux le comparer qu'au plongeur qui retire du fond de la mer perles et fucus et les étale sur la même ligne. Si Abou Tamuiam n'était accusé, comme beaucoup d'autres poëtes, d'aimer ses productions en avare, il faudrait éliminer de ses poésies, quelque nombreuses que soient leurs beautés, tout ce qui choque le goût, et il resterait le plus grand parmi les poêtes ses émules. « Cette appréciation (poursuit Ibn Saad) m'engagea à lire les œuvres d'Abou Tammam sous la direction de Moberred; après avoir supprimé les passages fautifs et tout ce qui était répréhensible, en ne laissant que le bon, je tronvai que les distiques réputés classiques et cités non-sculement par les gens lettrés, mais même par le peuple, s'élevaient à cent cinquante; je

وخسين بيتاً ولا اعرف شاعرًا جاهليًا ولا اسلاميًا يتهشل له بهذا المقدار من الشعر ثم قال المبرّد والبحترى بختم السعر وانشدن له بيتين زعم المبرّد انها لو اضيغا الى شعر زهير لجازا فيه وها

فا سغه السغية وان تعدّى بانجع فيك من حلم للحلم متى احفظت ذاكرم تخطّى اليك ببعض افعال الاحتم قال وكان مما ذكرناه من شعر البحترى في هذا المجلس وقدمه عدد بن يزيد على نظرآئه قوله في ابنى صاعد بن مخلد واذا رأيت مخايل ابنى صاعد ادّت اليك مخايل ابنى محلد كالفرقدين اذا تأمل ناظر لم يعل موضع فرقد من فرقد

ne sache pas un poëte du paganisme ou de l'islam dont on cite un pareil nombre de vers. Moberred ajoutait que Bohtori avait mis le sceau à la grande poésie, et il me récita ces deux vers qui, disait-il, s'ils étaient insérés dans les œuvres de Zoheïr, passeraient pour lui appartenir:

La sottise d'un ignorant, si execssive qu'elle soit, n'agit pas contre toi avec plus d'efficacité que la prudence du sage,

Lequel, si tu as irrité un bienfaiteur généreux, t'attribue quelque action blâmable.

Ibn Saad ajoute : « Au nombre des vers de Bohtori cités dans cet entretien, que Mohammed ben Yézid (Moberred) plaçait au-dessus de ceux des poëtes ses émules, sont les suivants à l'adresse des deux fils de Sâèd ben Makhled :

Quand tu vois les indices de la générosité (littéralement les nuages) des deux fils de Sâèd, des signes analogues t'annoncent celle des deux fils de Makhled;

Comme ces deux étoiles (de la petite Ourse) que l'œil observe sans distinguer si l'une s'élève au-dessus de l'autre.

وقولة (١)

اولاد من بـتروس احـسـانِ واريت نج للجود حيث اراني بخملى فافقرني كما اغـناني منه واعطيت الذي اعطاني

من شاكر عنى للخليفة الله ذى حتى لقد افضاله المنالة المنت يداة يدى وشرّد جودُة ووثقتُ بالخُلق للجميل متجهادً

وقوله اينطا

مكان بياض الشيب كان بمغرق

وددت بياض السيف يوم لقيتني

وقولة اينضا

فسأناك أنحسدار وارتفاع ويدنو الضوء منها والشعاع دنوتَ تواضعًا وعلوتَ قـدرًا كذاك الشمس تبعد ان تسامي

#### Et ceux-ci:

Qui transmettra au Khalife mes remercîments de la part de celui qu'il comble de favenrs et de bienfaits?

Sa générosité m'a rendu généreux, et j'indique à mon tour la route de la munificence, comme il me l'a indiquée.

Ses mains ont enrichi les miennes, sa bonté m'a déponillé de mon avarice, et en me faisant riche, il m'appauvrit;

Car, confiant en son noble cœur, j'escompte ses bienfaits et j'ai déjà donné ce qu'il me donne.

#### Et cet autre passage :

J'aurais préféré, quand tu m'as rencontré, qu'un glaive brillât sur ma tête plutôt que des cheveux blancs.

#### Ainsi que ces vers:

Humble par ta modestie et grand par ton mérite, il te sied de descendre et de monter,

Comme le soleil qui, en s'élevant, s'éloigne, tandis que ses rayons lumineux se rapprochent.

وقولة في الفتح بن خاقان وقد نزل الى اسد فقتله (١)

ولا يدك ارتدّت ولا حدّد نبا وصمّم لما لم يجد منك مهربا لضربته لم تبق للسيف مضربا

جلت عليه السيف لاعزمك انتنى ناجم لما لمر بجد فيك مطمعًا وكنت منى تجمعٌ يمينك والعلا

وقولد

ما زال صرف الدهريُوكس صفقتى حتى رهنت على المشيب شبابي وقوله في المنتصر<sup>(2)</sup>

وان علميًا لاولى بكم وازى يدًا عندكم من عروكُ له فضله والجسو ليوم المبراذين دون الغُور

Et ceux-ci en l'honneur de Fath (fils de Khakan) qui avait attaqué et tué un lion :

Tu tèves ton sabre sur lui, et ta résolution ne fléchit pas; ton bras ne tremble pas; la pointe du sabre ne s'émonsse point.

Le lion refuse le combat parce que tu déjoues sa férocité; il résiste parce qu'il ne sait comment t'éviter.

Et lorsque ton bras s'unit à ta majesté pour le frapper, rien ne s'offre plus aux coups de ton sabre ( c'est-à-dire que le lion est déjà anéanti).

#### Et celui-ci:

Les caprices de la fortune ont ruiné mon commerce à ce point que j'ai mis ma jeunesse en gage pour mes vieux jours.

#### Cet autre passage adressé à Mountaçir :

En vérité Ali tient à vous de plus près; et sa main vous paraît plus pure que celle d'Ómar;

A chacun son mérite; mais, an jour du marché, les chevaux qui ont des taches blanches aux pieds valent moins que ceux dont le front est marqué de blanc.

وقولد

تعیب الغانیات علی شیبی ومی لی آن آمتّع بالمشیب ثم ذکر انتقاض الصلح بین عشیرته فقال (۱)

على تلك الفوادح والندوب تبيّن فيه تغريط الطبيب الى الرامى من السهم المصيب وكانسوا رقّعموا ايام صلح اذا ما للجرح زُمّ على فسساد وللسهم الشريد اختّ غبًّا

وقولد ايضا

ولكنتها الايام تعطى وتحررُمُ وجر عدانى فيضه وهو مُفعَمُ وموضع رجلى منه اسود مظكم

وما منع الغتم بن خاتان نيكه سحاب خطاني جودة وهومُسبلً وبدر اضاء الارض شرقًا ومغربًا

#### Ce vers:

Les chanteuses me reprochent d'être vieux; à qui devrai-je de jouir de ma vieillesse?

Après lequel, rappelant la rupture de la paix dans sa propre tribu, il continue en ces termes:

Aux jours de concorde, ils dominaient ces désastres et ces périls.

Mais fermer une plaie que la gangrène ronge, c'est, pour le médeeiu, faire preuve de négligence.

La flèche qui s'égare atteint plus facilement l'archer que celle qui va droit au but.

#### Enfin les vers que voici :

Ce n'est pas Fath, fils de Khakau, qui refuse ses bienfaits, mais les destins les accordent ou les suppriment à leur gré.

Sa honté est un nuage bienfaisant qui a passé sur moi sans m'atteindre; sa munificence est une mer immense qui s'est éloignée de moi.

Comme la lune, il éclaire le monde de l'orient à l'occident, mais le lieu où se pose mon pied est noir et ténébreux. أَأْشَكُونَدَاهُ بعد أَن وسع الورى ومن ذَا يَذُمّ الغيث اللّ مذَمَّمُ وذَكَر مُحِد بن أَلَى الازهر قال كان ابرهم بن المحتبر مع حكم في العلم والادب والمعرفة يسىء الرأى في أبي تمتّام ويحلف أنه لا يحسن شيئًا قط فقلت له يومًا ما تقول فهن يقول (1)

سبيل الردى منها الى النغس مَهْيَعُ وذو الالف يقلَى والجَديد يرقّعُ ولكنّه في القلب السود السقعة وانف الفتى من وجهة وهو اجدعُ

غدا الشيب مختطًا بفَوْدَى خطّةً هو الرَوْر بخفى والمعاشر بجنوى له منظر في العين ابيض واضح ونحن نرجيه على الكرة والرضا

وفيمن يقول (I)

Puis-je accuser sa générosité lorsqu'elle s'étend sur le genre humain? Et qui ne serait blâmable d'accuser la pluie?

Voici ce que rapporte Mohammed, fils d'Abou 'l-Azhar: Malgré sa science distinguée, son esprit cultivé et ses talents, Ibrahim, fils de Moudebbir avait une opinion défavorable d'Abou Tammam et jurait que ce poëte n'avait pas le moindre mérite. Je lui demandai un jour ce qu'il pensait de l'auteur de ces vers :

La vieillesse a tracé ses sillons dans les boucles de ma chevelure et ouvert par là à la mort un chemin spacieux jusqu'à mon âme.

Voilà mes hôtes qui disparaissent, mes parents qui m'évitent, j'inspire du dégoût à mes amis intimes; et l'étoffe (de ma vie) est converte de pièces.

La vieillesse peut briller d'un certain éclat extérieur, mais elle est la

unit et le dépérissement du cœur.

Et pourtant, bon gré, mal gré, nous espérons toujours; un nez mutilé fait encore partie du visage (proverbe dans le sens de : Il faut se contenter de ce qu'on a).

Et de ceux-ci:

نان ترم عن عرو تداعى به المدا نخانك حتى لم تجد فيه مفزعا ها كنت الا السيف لاق ضريبة فقطعها شم انشنى فتقطعا وفيهن يقول

شرى على اولى النومان واتما المستشرف المناسب ما يكون كريما وفيهن يقول

اذا احسى الاقوام ان يتطاولوا بلا نعمة احسنت ان تتطولا وفيمن يقول

عمطرً لى بالجاة والمال لا السقاك الا مستوهبًا أو وهوبا واذا ما اردت كنت رشاءً واذا ما اردت كنت قليبا وفي القائل (1)

Si tu cherches à atteindre le but en évitant Amr, il t'abuse jusqu'à ce que tu n'aies plus d'issue;

Et tu es comme un sabre qui rencontre un obstacle, le brise, puis fléchit et tombe brisé en morceaux.

#### Que dis-tu de l'auteur de ce vers :

C'est une gloire supérieure à celle des plus grands, mais la véritable gloire est dans une action généreuse.

#### Et de celui-ci :

Tandis que les autres recherchent la puissance sans les bienfaits, tu mets ta gloire à faire le bien.

#### Et du vers suivant :

Tu répands sur moi les dignités et les richesses. Je ne me suis jamais présenté à toi que pour solliciter on pour donner,

Et je deviens à ton gré ou la corde (qui sert à puiser l'eau), ou le puits (qui l'absorbe).

### Oui est aussi l'auteur de ces vers :

كالموت يأتى ليس فيه عـشارُ خون انتقامك وللحيث سرارُ بـك واللـيالى كلّـما اسحارُ رفـقال السروارُ الـروارُ

خشعوا لصولتك التي هي عندهم فالمشي هس والندآء اشارة الاسمارة الاسماء الاسماء المسرافيها تندي عفاتك للعفاة ويغتدي

وفيمن يقول

اذا اوهدت ارضًا كان فيها رضاك فلا تحسل الى رُباها

قال ابن ابى الازهر فكانى والله اغريت ابن المدبر بابى تقام حتى سبّه ولعنه فقلت له لئى فعلت ذلك لقد حدثنى المعرون بابى عدو بن الحسن الراوية (١) ان اباة وجّه به الى ابى عبد

Ils redoutent ton attaque, car elle est pour eux comme la mort qui arrive d'un pas rapide et assuré :

Craignant ta vengeance, leur marche est un glissement furtif, leur appel un signe, leurs paroles un murmure.

Grâce à toi, nos journées sont à l'abri du danger (littér, fourbies comme la pointe d'un sabre) et nos nuits aussi sûres que l'aurore.

Tes hôtes invitent d'autres hôtes et ceux que tu héberges offrent aussi l'hospitalité.

#### Et du vers que voici :

Si tu descends dans une plaine qui a su te plaire, nons n'irons pas camper sur les hauteurs.

«Il semblait, ajoute Ibn Abi 'l-Azhar, que j'avais attisé la colère d'Ibn el-Moudebbir contre Abou Tammam, car il se répandit en invectives et en malédictions contre ce poëte. « Pnisque vous agissez ainsi, lui dis-je, écoutez le récit que m'a fait un certain Abou Amr (fils d'El-Haçan), le *rhapsode*. Son père l'avait envoyé chez Abou Abdallah ibn el-Arabi pour étudier sous sa direction le divan des Hodeïlites. « On

الله ابن الاعرابي يقرأ عليه اشعار هذيل قال شرّت بنا اراجيز فانشدته ارجوزةً لابي تمتّام لم انسبها اليد وهي (١)

فظن ان جاهل من جهله من لك يومًا باخيك كلّه وملك في كبرة ونسبله بذلت مدى فيه بافي بذله من بعد ما استعبدن بمطله ذا عُنُق في الكبد لم يخله لحظ الاسير حِلَقات كبله يخب من تخبى من بخله يخب من تخبى من بخله

وعاذل عذلته في عدله ما غبن المغبون مثل عقله ما غبن المغبون مثل عقله لبست ريعاني فدعني ابله وسوقة في قبوله وفعله في حبل أملي من وصله ثم اغتدى معتذرًا بجهله يلحظني في جدّة وهوله حتى كاني جئته بعذله

vint à parler des poëmes du mètre *redjez*, racoute Abou Amr, et je récitai à Ibn el-Arabi une de ces pièces composée par Abou Tammam, sans toutefois lui en nommer l'auteur; c'est la suivante:

Plus d'un censeur auquel je reproche sa critique croit, dans sa sottise, que je suis un ignorant.

L'homme n'est jamais mieux trompé que par lui-même. Qui done sera

un jour entièrement ton frère?.....

Je suis revêtu d'une étoffe neuve, laisse-moi l'user..... Roi par sa fierté et son rang illustre,

Homme du peuple par son langage et sa conduite, je lui ai prodigué mes louanges, comptant sur ses largesses.

Mais il a tranché le fil de l'espérance qui me rattachait à lui, après m'avoir captivé par ses vaines promesses.

Puis il est venu s'excuser de son erreur, le con tendu vers des éloges dont il ne peut plus se passer.

Sérieux ou folâtre, il me regarde de l'air d'un prisonnier captif dans les anneaux de sa chaîne;

Et quand je vais hii adresser des reproches, il s'étonne que son avarice excite ma surprise....

يا واحدًا منفردًا بعدله البستك العنى فلا تملّه ما اضيع الغمد بغير نصله والمدح ما لمريك عند اهله فقال لابنه اكتبها فكتبها على ظهر كتاب من كتبه فقلت له جعلت فداك انها لابي تمّام فقال خرّق وخرّق وهذا من ابن المدّر قبيع مع علمه لان الواجب الديوضع احسان محسن عدوًا كان او صديقًا وان تؤخذ الفائدة من الرفيع والوضيع وقد روى عن امير المؤمنين على رضه انه قال للحكة ضالة المؤمن فخذ ضالتك ولو من اهل الشرك وقد ذكر عن بزرجمهر بن فخذ ضالتك ولو من اهل الشرك وقد قدمنا ذكرة فيها سلف البختكان وكان من حكماء الغرس وقد قدمنا ذكرة فيها سلف من هذا اللتاب في اخبار ملوك آل ساسان وهم الفرس الثانية

Objet unique, toi qui te distingues par ta justice, je t'ai donné la richesse (en te louant), ne la dédaigne pas.

A quoi bon le fourreau sans la lame, et la louange lorqu'elle ne va pas

à celui qui en est digne?

«Ibn el-Arabi ordonna à son fils d'écrire ces vers sur la couverture d'un de ses livres. — Que ma vie soit la rançon de la vôtre! lui-dis-je, ils sont d'Abou Tammam. — Déchire-les! » dit-il à son fils, et la copie fut mise en morceaux. » Tout savant qu'était Ibn el-Moudebbir, sa conduite fut répréhensible en cette occasion, car on ne doit jamais dénigrer le mérite en quelque lieu qu'il se trouve, chez un ennemi ou chez un ami, et il faut accepter un service aussi bien des petits que des grands. La tradition a conservé les paroles suivantes du Prince des Croyants Ali: « La science est la brébis égarée du vrai croyant; reprends ta brebis, même chez les infidèles. » On attribue la sentence que voici à Buzurdjmihr, fils de Bakhtekan, l'un des principaux sages de la Perse, dont nous avons parlé précédemment en racontant l'histoire de la dynastie de Sassan, rois de la seconde époque

انه قال اخذت من كلّ شيء احسن ما فيه حتى من الكلب قال الغه والهرّة والخنزير والغراب فقيل له ما اخذت من الكلب قال الغه لاهله وذيّه عن صاحبه قيل له فا اخذت من الغراب قال شدة حذرة قيل فا اخذت من الخنزير قال بكورة في حوائيه قيل فا اخذت من الهرّة قال حسن نغمتها وتملّقها لاهلها قيل فا اخذت من الهرّة قال حسن نغمتها وتملّقها لاهلها عند المستملة ومن عاب مثل هذه الاشعار التي ترتاح لها القلوب وتحرك بها النفوس وتصغى اليها الاسماع وتشحذ بها الاذهان ويعم كلّ من له قريحة وفضل ومعرفة أن قائلها قد بلغ في الاجادة ابعد غاية واقصى نهاية فانما غص من نفسه وطعن على معرفته واختيارة وقد روى عن ابن عباس انه قال الهوى

(cf. t. II, p. 206). "J'ai recueilli, disait-il, ce qu'il y a de meilleur partout où je l'ai trouvé, même chez le chien, le chat, le porc et le corbeau.—Qu'avez-vous pris au chien? lui demanda-t-on. — Sa fidélité et la vigilance avec laquelle il défend son maître. — Qu'avez-vous pris au corbeau? — Son extrême prudence. — Et au porc? — L'empressement avec lequel il pourvoit à ses besoins. — Et au chat? — Sa voix caressante et ses cajoleries quand il veut obtenir quelque chose. »

On ne peut donc critiquer des vers comme ceux-ci, qui charment le cœur, émeuvent l'àme, flattent l'oreille et enflamment l'imagination, des vers dont l'auteur, de l'aven de tout homme bien doué, impartial et instruit, a atteint les limites du beau et le dernier terme de la perfection; on ne peut, dis-je, les critiquer, à moins d'être plein de soimême et de faire tort à son propre savoir et à son goût. Ibn Abbas, ainsi que la tradition nous l'enseigne, disait de la passion : « C'est une divinité qu'on adore ; » et il appuyait

الله معمود واحتج بقوله تعالى أَفَرراً يُتَ مَنِ آتَخَذَ إِلَهُ لَهُ هَـوَالاً ولان معام اشعار حسان ومعان لطان واستخراجات بديعة وقد حُرى عن بعض علاء بالشعر انه سئل عن ابى تمّام فقال كانه جمع شعر العالم فانتخب جوهرة وقد كان ابو تمّام الله كنابًا يسمى كتاب للماسة وفي الناس من يسميه كتاب للبية (١) انتخب فيه شعر الناس ظهر بعد وفاته وقد صنّف ابو بكر الصولى كتابًا جمع فيه أخبار ابى تمّام وشعرة وتصرّفه في انواع علومه ومداهم واستدلّ الصولى على ما وصف عن ابى تمّام علومه ومداهم واستدلّ الصولى على ما وصف عن ابى تمّام على ما يوجد من شعرة من ذلك قوله في صغة للحمر

جههية الاوصان الا انهم قد لقبوها جوهر الاشياء

cette sentence sur ce passage du livre de Dieu: « Vois-tu celui qui a fait un dieu de ses passions? » (Koran, XLV, 22.) Abou Tammam a produit de belles poésies, des pensées délicates, et il a fait preuve d'une imagination merveilleuse. Un bon juge en matière de vers, auquel on demandait son avis sur cet auteur, disait : «Il semble qu'il ait recueilli tout ce qu'il y a de poésie dans le monde, et qu'il en ait choisi la quintessence. » Abou Tammam est l'auteur d'un livre intitulé Hamaçah, que quelques personnes dans le public nomment Kitab el-Khabyah. Cet ouvrage, qui est un recueil de poésies de différents auteurs, parut après sa mort. Abou Bekr Souli a consacré un livre spécial à l'histoire d'Abou Tammain, à ses poésies, à ses connaissances diverses et à ses croyances, et il recherche dans les œuvres du poëte les preuves de l'exactitude du portrait qu'il a tracé de lui; c'est ainsi qu'il cite ce vers, où il est dit au sujet du vin :

Que de mal on pourrait en dire, si les hommes ne le nommaient l'essence de toute chose! وقد رثته الشعرآء بعد وفاته والادبآء من اخوانه منهم لخسن آبن وهب الكاتب وكان شاعرًا ظريفيًّا له حظٌ في المنثور والمنظوم فقال (١)

سحائب ينتحبن له نحيبا شعيب المزن يتبعها شعيبا وشققت الرعود له جيوبا حبيبا كان يدى لى حبيبا اصيل الرأى في الجالي ارببا يسترك رقة منه وطيبا لقينا بعدك المجب المجيبا ضريبا نصيب له مدى الدنيا ضريبا

سقى بالموصل الكذت الغريبا اذا اطللنه اطللس فيه ولطّمت البروق لا خدودًا فان تراب ذاك القبر يحوى لبيبًا شاعرًا فطناً اديبًا اذا شاهدت روّاك فيها ابيا تمّام الطائق الساعة الساعة السائة ا

La mort d'Abou Tammam fut pleurée par les poëtes et par tous ses confrères en littérature; citons ce passage d'El-Haçan (fils de Wehb) le Secrétaire, poëte élégant qui a réussi aussi bien en prose qu'en vers :

Les nuages qui arrosent ce précieux tombeau à Moçoul gémissent douloureusement;

Quand ils passent au-dessus de cette tombe, ils répandent à larges ondées leur pluie bienfaisante.

L'éclair en soufflette les parois et la foudre les déchire (en signe de deuil);

Car la terre de ce monument recouvre un Habib (ami, nom d'Abou Tammam) qui me donnait le nom d'ami;

Homme de cœur, poëte, esprit pénétrant et cultivé, jugement solide, lumineux et fin;

Des qu'on le voyait, sa grâce et sa houté laissaient une impression heureuse.

Abou Tammam le Tayite, ta mort nous a plongés dans une stupeur profonde,

Car nous avons perdu en toi un maître que nous ne saurions remplacer dans le monde entier. وكنت اختا إلنا ابدى الينا ضمير الودّ والنسب القريبا فلما بنت كدّرت الليالي قريب الدار والاقصى الغريبا وابدى الدهر اقدي صنحتيه ووجها كالحتا جهما قطوبا فاحرى ان يطيب الموت فيك واحرى عيشنا ان لا يطيبا

وللحسن اشعار حسان ومعان جياد منها قوله

عليك الرقاد وبرد الوسس وقلبك مختلس مرتبهن لعمرك مستتر قد كمن تناج الديار وتبكى الدمن وتذرى الدموع على من ظعن

ابت مقلتاك لغرط للحن وحق لعينيك الاتنام وبين للحوائح داء دفي أى كل يوم تطيل الوقون وتستخبر الدارعن اهلها

Tu étais pour nous comme un frère qui nous témoignait une amitié sincère, une tendresse de parent.

Depuis que tu n'es plus, les nuits de tes amis présents ou éloignés sont pleines d'amertume.

La fortune se présente à nous sous son aspect le plus laid; elle nous montre un visage chagrin, sombre et ridé.

Il est juste que tu sois mort doucement (en odeur de sainteté), comme il est juste que la vie pour nous n'ait plus de douceur.

Les poésies d'El-Haçan se distinguent par leur élégance et par leur inspiration élevée; en voici un autre fragment:

Dans l'excès de ta douleur, tes paupières ne veulent plus goûter le repos, ni les douceurs du sommeil.

Tes yeux n'ont plus droit au sommeil, depuis que ton cœur est ravi et retenu comme otage.

Tes flancs recèlent un mal mystérieux, une douleur qui, je le jure, est invisible et cachée.

Mais dois-tu chaque jour prolonger ta visite à ces douar que tu salues tout bas, à ces traces de campement qui font couler tes larmes?

Interrogeant cette demoure sur ceux qui l'habitaient et pleurant ceux qui sont partis?

من الدهرذا صبوة مغتتن وفرعك فرع نضير الغصن ب عنك وولّى كإن لمر يكن قناع بياض كلون القبطن يختّك عهدًا وان لمر تخن وكنت نهي زمانًا سكن عما فيه رشدك طبّ فطن

كانك لم تبر فيها منضى غدرتك (1) ايام شمخ الشباب ناما وقد زال ظلّ الشبا والبسك الشيب بعد الشباب وصرت قدًى في عيون الحسان ويصدفن عنك اذا رمتهي في المدووني عند وانت امرووي

وفى خلافة الواثق مات على بن لجعد مولى بنى مخروم وكان مى علية اصحاب للحديث واشل النقل وذلك فى سنة تلاثين ومائتين وفى سنة احدى وثلاثين ومائتين قتل الواثق احدى آبن نصر للزاعى فى المحنة على القرآن قال المسعودى وكان يحضر

On dirait que tu n'as jamais vu, durant les jours qui ne sont plus, un amant victime de sa passion.

Tu as été trompé par les temps heureux où ta jeunesse se parait de branches verdoyantes;

Puis elle s'est éloignée de toi comme une ombre, elle a fui comme si elle n'avait jamais existé.

La vieillesse, en lui succédant, a jeté sur la tête un voile dont la blancheur égale celle du coton.

Tu blesses le regard des belles jeunes filles qui te trompeut sans respect pour la fidélité;

Elles s'éloignent de toi quand tu les appelles, de toi qui les charmais autrefois.

Mais tu n'as pas d'excuse, car tu es un homme intelligent et tu sais ce qui peut te sauver.

Sous le règne de Watik, en 230 de l'hégire, mourut Ali (fils de Djàd), mawla des Benou Makhzoum, l'un des principaux traditionnistes et rapporteurs de hadis. — En 231, Watik fit mourir Ahmed (fils de Nasr) Khozâyi, lors de l'épreuve publique sur la nature du Koran.

بحلس الواتق فتى برسم الندمآء وكان يقوم قامًا لصغر سنّه ولم يكن لذلك يلحق في الجلوس بمراتب ذوى الاسنان وكان ذكيًا مأذونًا له في الافاضة مع الندمآء في كلّ ما يعرض له الكلام فيه والتكم بما يسنح ويختلج في صدرة من مثل سائر وبيت نادر وحديث ممتع وجواب مسرع قال وكان الوائدق من شدّة الشهوة المطعام والنهمة فيه على للحالة المشهورة المتعالمة فقال لهم الوائق يومًا ما تختارون من النقل فبعض قال نبات السكّر وبعض قال رمّان وبعض قال تقاح وبعض قال نبات السكّر فيه عماء الورد وبعض اخرجته الفلسفة الى النقيض فقال ملح يفتى وقال آخر صير بحقفًا كمذهب النبذيين وتجلّدًا على سورة يغلى وقال آخر صير بحقفًا كمذهب النبذيين وتجلّدًا على سورة

Il y avait à la cour de ce Khalife et parmi ses courtisans un jeune homme qui se tenait debout à cause de sa jeunesse, n'étant pas encore autorisé à s'asseoir dans les rangs des personnes plus àgées; mais comme il était spirituel, on lui permettait de prendre part à la conversation avec les autres convives, et de citer tout ce qu'il savait, tout ce que sa mémoire lui fournissait de proverbes célèbres, de vers rares, de nouvelles instructives et de réparties improvisées. Watik, dont l'appétit et la gourmandise sont choses connues et notoires, demandait un jour à ses convives quelles friandises ils préféraient pour s'exciter à boire. L'un d'entre eux cita la canne à sucre; l'autre, la grenade; un troisième, la pomme; un autre, la canne à sucre arrosée d'eau de rose; un autre, rejetant tout cela au nom de la science, préférait du sel ébouillanté; celui-là choisissait la saumure afin d'avoir le gosier sec, comme le font les buveurs de nébid, et pour mieux supporter la force du vin et l'amertume des excitants à la boisson. — « Vous n'y êtes pas, répondit le Khalife; et toi, jeune homme, quel est ton avis? - Je préfère le bisالشراب ومرارة النقل (1) قال ما صنعتم شيًا ولكن ما تقول انت يا غلام قال خشكنانج مسيّر فوافق بذلك مراد الواثنق وقسرع به ما في نفسه وقال اصبت واحسنت بارك الله لك وكان ذلك اوّل جلوسه وقيل ان ابا جعفر محد بن على بن موسى الرضا عليهم الرضوان توفى في خلافة الواثق وقد بلغ من السسن ما قدمناه في خلافة المعتصم من هذا اللتاب ويقال انه كتب الى الواثق يا امير المؤمنين ليس من احد وان ساعدته المقادير ان يستخلص غضارة عيش الا من خلال مكروهة ومن ترك معاجلة الدرك انتظارًا مؤاجلة الاشيآء سلبته الايام فرصته من شرط الزمان الآفات وحكم الدهر السلب وفي سنة ثلاثين

cuit moçeyyar (nom d'une pâtisserie à la mode), » répliqua celui-ci. Cette réponse s'accordait parfaitement avec le sentiment du prince et touchait juste sa préférence secrète : « C'est bien, c'est parfait, s'écria-t-il, que Dieu t'accorde ses bénédictions! » Et le jeune homme fut autorisé, pour la première fois, à s'asseoir parmi les courtisans.

On croit qu'Abou Djâfar Mohammed (fils d'Ali, fils de Mouça, surnommé Rida, que Dieu les agrée!) mourut sous le règne de Watik; nous avons dit, dans le chapitre consacré à Moutaçem, quel était son âge quand il mourut (voir cidessus, p. 115). On cite ce fragment d'une lettre adressée par lui à Watik: « Prince des Croyants, l'homme, même le plus favorisé de la destinée, ne peut obtenir quelque jouissance qu'entre deux afflictions. Quiconque abandonne un à-compte immédiat pour attendre des échéances lointaines se voit enlever par la fortune l'occasion favorable, car la loi du destin est le malheur, et la règle de la fortune, le vol. »

En l'année 230 de l'hégire, sons le khalifat de Watik,

ومائتين وذلك في خلافة الواثق مات ابو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين وكانت وناته في ربيع الاوّل من هذه السنة وفيه يقول الشاعر حين كان عبد الله على مصر من كلة له

يقول اناس ان مصر بعيدة ومابعدت مصروفيها ابن طاهر فابعد من مصر رجال تراهم بحضرتنا معروفهم غير حاضر عن الخير موق ما تبالى أزرتهم على طَمَع ام زرت اهل المقابر

وكان الواثق بالله عبًا المنظر مكرمًا الهاله مبغضًا المتقليد واهله محبًا الاشران على علوم الناس وآرائهم عمن تقدم وتأخر من الفلاسغة وغيرهم من الشريعيين نحضرهم ذات يوم جماعة من الفلاسغة والمتطببين نجرى بحضرته انواع من العلموم من

Abou 'l-Abbas Abd Allah (fils de Taher, fils d'El-Huçein) mourut pendant le mois de rébî premier. Voici un passage d'une pièce de vers relative à ce personnage lorsqu'il gouvernait l'Égypte:

On dit que l'Égypte est bien loin : non elle n'est pas éloignée, si le fils de Taher y réside.

Plus loin de nous que l'Égypte sont ceux dont la personne est ici et dont la bonté est toujours absente.

Cœurs morts à la bienveillance, celui qui les visite dans sa détresse pourrait aussi bien visiter les hôtes du tombeau.

Autant Watik aimait la libre recherche et honorait ceux qui s'y adonnaient, autant il haïssait la routine et ses partisans; il suivait d'un œil curieux le développement de la science et les doctrines tant des philosophes que des docteurs orthodoxes, parmi les anciens et les modernes. Un jour que plusieurs philosophes et médecins étaient réunis à sa cour et discutaient en sa présence sur différentes questions physiques et métaphysiques, le Khalife leur parla en ces

الطبيعيات وما بعد ذلك من الالهيات فقال لهم الواتيق احببت ان اعم كيفية ادراك معرفة الطبّ ومأخذ اصوله أذلك بالحسّ ام بالقياس والسنة ام يدرك باوائل العقل ام عم ذلك وطريقه يدرك عندكم من جهة السمع كما يذهب اليه جهاعة من اهل الشريعة وكان ابن بختيشوع وابن ماسويه ومخائيل فيمن حضر وقيل ان حنين بن اسخاق وسلموية فيمن حضر في هذا المجلس ايضاً فقال تأثل منهم يا امير المؤمنين حضر في هذا المجلس ايضاً فقال تأثل منهم يا امير المؤمنين زعم طوائف من الاطبّاء وكثير من متقدميهم ان الطريق الذي يدرك به الطبّ هو التجربة فقط وحددوه بانه عمل ايتكرر بالحس على المحسوس واحد في احوال متغايرة فيوجد بالحسّ في آخر الاحوال كا يوجد في اولها وللحافظ لذلك هو

termes : « Je voudrais savoir comment on acquiert la connaissance de la médecine et des principes d'où cette science est tirée? Est-ce le témoignage des sens? Ou bien l'analogie et la coutume? Est-elle perçue a priori par l'intelligence, ou, au contraire, cette science et sa méthode reposent-elles sur l'enseignement oral, ainsi que le prétendent plusieurs docteurs orthodoxes? « Ibn Bakhtiechou, Ibn Masaweih et Mikhaïl (son fils) se trouvaient à cette réunion; on cite aussi parmi les assistants Honein, fils d'Ishak, et Salamaweih. L'un d'eux répondit ainsi au Khalife : « Prince des Croyants, plusieurs médecins, surtout parmi les anciens, ont prétendu que la scule route qui conduit à la connaissance de la médecine est l'expérience; la médecine est définie par eux une science due à l'observation réitérée des sens sur un objet sensible et unique, étudié dans ses différentes manières d'être. Grace à cet examen, la dernière de ses manières d'être se révèle comme la première aux sens qui l'observent, et celui qui retient la série de ces observations المجرّب ورهوا ان التجربة ترجع الى مباد اربعة هن لها اوائل ومقدمات وبها علمت وصحّت واليها تنقسم التجربة فيصارت بذلك اجزاء لها فرهوا ان قسمًا من تلك الاقسام طبيعي وهو ما تفعله الطبيعة في المصيع والمريض من الرعان والعرق والاسهال والتيء التي تعقب في المشاهدة منفعةً او ضرارًا وقسم عرضي وهو ما يعرض الحيوان من الحوادث والغوازل وذلك كا يعرض الانسان ان يجرح او يسقط فيخرج منه دم قليل او كثير او يشرب في مرضه او صحته ماء باردًا او شرابًا فيعقب في المشاهدة منفعةً او ضرارًا وقسم الزادي وذلك يقع من قبل النفس الناطقة وذلك كمثل منام يرأة الانسان وهو ان يحرى

est dit expérimenté (ou empirique). Cette école ramène l'expérience à quatre principes qui en forment les prémisses et l'introduction, qui fui donnent le caractère d'étude scientifique, la partagent en différentes sections et en sont comme les parties intégrantes. Le premier de ces principes est appelé naturel, parce qu'il embrasse les phénomènes naturels qui se produisent dans l'état de santé ou de maladie, comme le saignement de nez, la transpiration, la diarrhée, le vomissement et les conséquences bonnes ou mauvaises qu'ils révèlent à l'observateur. Le second principe est dit accidentel, parce qu'il consiste dans l'étude des accidents fortuits qui se présentent dans tout être créé; par exemple, l'hémorragie plus ou moins abondante qui se détermine chez l'homme à la suite d'une blessure ou d'une chute, l'eau froide ou toute autre boisson absorbée par un sujet sain ou malade, et les résultats salutaires ou nuisibles qui se manisestent ensuite. Le troisième principe est nommé rationnel, parce qu'il dérive de l'âme raisonnante; par exemple le médecin rêve qu'il soigne une maladie déjà observée et qui se كانه يعالج مريضًا به علّة مشاهدة معقولة بشيء من الاشيآء معرون فيبرأ ذلك المريض من مرضه ويخطر ذلك بباله في حال فكرة فيتردد ويعطب ظنّه بغطنه (1) فيجربه بان يفعله كما رأى فيمامه فيجدة كما يرى او يخالع ذلك ويفعله مرارًا فيجدة كذلك وتسم هو نقيل وهو على ثلاثة اقسام امّا ان ينقل من الدواء الواحد من مرض الى مرض يشبهه وذلك كالنقلة من ورم الحرة الى الورم المعرون بالنهلة وإمّا من عضو الى عضو يشبهه (2) وذلك كالنقلة من العضد الى النخد وامّا من دواء الى دواء يشبهه كالنقلة من السغرجل الى الزعرور في علاج انطلاق البطن وكلّ ذلك لا يعمل به عندهم الا بالتجربة وذهـبـت

déduit de symptômes parfaitement connus, et qu'il guérit cette maladie; ensuite le médecin évoque ce souvenir, le médite, le retourne dans son esprit, et soumet à la réflexion l'opération spontanée de son intelligence. Il expérimente alors le traitement tel qu'il l'a vu en songe : ou le résultat est conforme à sa vision, ou il y est contraire, et, dans ce second cas, il renouvelle le traitement jusqu'à entière réussite. En dernier lien, le principe dit de translation, lequel est de trois espèces, à savoir : l'application d'un seul et même traitement d'une maladie à une autre maladie analogue, par exemple de l'anthrax pestilentiel à la tumeur bénigne nommée nemleh (formicatio); ou bien la translation du traitement d'un membre à un autre membre similaire, comme du bras à la cuisse; ou bien enfin le passage d'un remède à un autre remède analogue, comme celui du sirop de coing au sirop de néflier sauvage (ou azerole) dans le relâchement des voies intestinales. Or tout cela, d'après les médecins précités, est fondé sur l'expérience. - Mais il v

طائعة اخرى منهم يا امير المؤمنين ان الحيلة في تقريب امر صناعة الطبّ وتسهيلها ان تردّ اشخاص العلل ومولداتها الى الاصول الحاصرة الجامعة لها اذكان لا غاية لتولدها وان يستدل على الدواء من نغس الطبيعة والمرض الحاضر الموجود فى الحال والوقت دون الاسباب المؤثرة الغاعلة التى قد عدمت ودون الازمان والاوقات والعادات والاسغان ومعرفة طمائع الاعضاء وحدودها والرصد والتحفظ لكلّ ما يكون فى كل علّة وجدت او لم توجد ويذهبون بان النهدين لا يجوز اجتماعهما فى حالة واحدة لا ربيب فيها ان الضدّين لا يجوز اجتماعهما فى حالة واحدة وان وجود احدها ينفى وجود الآخر فى الحل لا محالة قالوا وان وجود احدها ينفى وجود الآخر فى لكلّ شيء خفيّ والشيء واليش هذا كشيء ظاهر يُستدلّ به على كلّ شيء خفيّ والشيء

a, Sire, une autre École qui soutient que, pour faire de la médecine une science pratique et facile, il faut ramener les faits pathologiques et les organes où ils prennent naissance aux principes qui les comprennent et les réunissent tous, puisque leurs différentes manifestations n'ont pas de limites. Cette École déduit le mode de traitement de la nature ellemême et de la maladie prise sur le fait et dans son état actuel, sans tenir compte ni des causes génératrices qui n'existent plus, ni des considérations de temps, de mœurs et d'âge; enfin sans étudier la nature et les limites de chaque organe, sans observer ni recueillir l'ensemble des faits que présente chaque maladie constatée ou non. Ils appuient leur système sur le raisonnement suivant : C'est un axiome évident et incontestable que deux principes contraires ne peuvent coexister et qu'ils s'excluent mutuellement. « N'en est-il pas de cela, disent-ils, comme d'une chose extérieure d'où l'on peut déduire l'existence d'une autre chose interne et cachée? Or la chose extérieure, quoique supposant الظاهر يحتمل الوجود فيختلف في الاستدلال فيكون القلط على ما يوجبه غير متيقن وهذا يا امير المؤمنين قول جهاعة من حذاق المتطببين واهل التقدم في اليونانيين مثل نامونيس وساساليس (ا) وغيرها وهم قوم يُعرَفون باصحاب الطب الحيلي قال الواثق لهم جهيعًا فاخبروني عن جهورهم الاعظم الى ما يذهبون في ذلك فقالوا الى القياس قال وكيف ذلك قالوا جهيعًا بذهبون في ذلك قالوا الى القياس قال وكيف ذلك قالوا جهيعًا مأخوذ من مقدمات اولية فمنها معرفة طبائع الابدان والاعضاء وافعالها ومنها معرفة الابدان في المحة والمرض ومعرفة الاهوية واختلافها والمنائع والعادات والاطعمة والاشربة والاسنان ومعرفة قوى المرض وقالوا ثبت في الشاهد ان الحيوان يختلف ومعرفة قوى المرض وقالوا ثبت في الشاهد ان الحيوان يختلف

l'existence (d'une chose cachée), contredit cependant les déductions qu'on en tire et, par conséquent, infirme la certitude de la conclusion. » Telle est, Prince des Croyants, l'opinion de plusieurs habiles médecins dans l'ancienne école grecque, tels que Namounius, Sasalius (Thessalus de Tralles?) et d'autres médecins connus sous le nom de méthodiques. » Watik demanda ensuite à tous les docteurs réunis quel était le système qui avait prévalu dans la majorité. Ils répondirent: « C'est l'analogie (ou méthode comparative), » et, à la demande du Prince, ils ajoutèrent d'un commun accord les explications suivantes : « D'après l'opinion de cette école, la méthode et la règle des études médicales ont pour point de départ certaines connaissances qui en forment les préliminaires, par exemple, la notion de l'idiosynerasie des corps, celle des membres et de leurs fonctions, celle des corps dans l'état de santé et de maladie; la connaissance des variations climatériques; celle des faits et gestes et de la profession du malade, ses habitudes, son alimentation, sa boisفي صورته وطبائعة وكذلك اعضاؤه مختلفة في طبائعها وصورها وان الاجساد لليوانية تتغير بالاهوية المحيطة بها وبالحركة والسكون والاغذية من المأكول والمشروب وبالنوم والمعقطة واستفراغ ما يخرج من للسد واحتباسة والاعراض النفسانية من الغم والغزع والغضب والهم قالوا والغرض بالطبّ في تدبير الاجساد حفظ المحة الموجودة في البدن المحيج واجتلابها للحليل فالواجب أن يكون حفظ المحة أنما هو بمعرفة الاسباب للمحليل فالواجب على الطبيب لا محالة من هذة المقدمات التي قد محت أذا أراد علاج المريض والنظر في طبائع الامراض والديدان والاغذية والعادات والازمان والاوقات للحاضرة والاسباب

son et son âge; enfin la connaissance des forces de la maladie. « Il est établi par l'observation, disent ces médecins, que les différences de forme et de tempérament qui existent chez l'animal se présentent également dans ses organes. Les corps des animaux varient entre eux en raison de l'atmosphère ambiante, du mouvement ou du repos, des aliments et des boissons qu'ils absorbent, du sommeil ou de l'état de veille, des matières qu'ils expulsent ou qu'ils retiennent, enfin en raison des accidents moraux, comme le chagrin, la crainte, la colère et l'inquiétude. La médecine, en gouvernant les corps, a pour but de leur conserver la santé dont ils jouissent ou de la rendre à ceux qui l'ont perdue; or la conservation de la santé suppose la connaissance des causes qui peuvent concourir à ce résultat. C'est donc un devoir pour le médecin qui entreprend une cure non-seulement de posséder ces premières connaissances positives, mais, en outre, d'examiner la nature des maladies et celle des corps, l'alimentation, les habitudes, les circonstances de temps, en un mot, l'ensemble des causes qui doivent le guider. » Ces

يستدل بجميع ذلك وهذا يا امير المؤمنين قول بقراط وجالينوس فيمن تقدم وتأخر عنهم وقد اختلفت هذه الطائغة في كثير من الاغذية والادوية مع اتفاقهم على ما وصغنا وذلك لاختلافهم في كيفية الاستدلال فنهم من زعم انه يستدل على طبيعة الشيء من الادوية والاغذية بطعمة او رائحته او لونه او قواة او فعله او تأثيرة في الجسد وزهوا ان الوثيقة في كيفية الاستدلال بالاجزآء اذا كانت الالوان والروايج وسائر ما ذكرنا من افعال الطبائع الاربع كما ان الاسخان والتبريد والتبيس فعل لها وزعت طائغة اخرى منهم ان اصح الشهادات القضايا في الحكم على طبيعة الدوآء والغذآء بما اخذ

doctrines, Prince des Croyants, sont celles d'Hippocrate, de Galien et de beaucoup de médecins anciens et modernes. Ces médecins ne s'accordent pas, il est vrai, sur un grand nombre d'aliments et de remèdes, tout en étant d'accord sur les principes que nous venons d'établir. Ces divergences d'opinion résultent de leurs procédés différents de déduction. Ainsi les uns croient qu'on arrive à connaître la nature des remèdes et des aliments en se guidant d'après leur saveur, leur odeur, leur couleur, leurs vertus, l'action et l'influence qu'ils exercent sur le corps; ils soutiennent donc que la seule méthode de déduction qui mérite confiance consiste dans l'analyse des substances, puisque les couleurs, les saveurs et le reste sont soumis aux quatre éléments, selon qu'ils exercent sur elles une impression de chaleur, de froid, de sécheresse, etc. Un autre système, au contraire, prétend que le témoignage le plus sûr, le jugement le plus solide que l'on puisse établir sur la nature des remèdes ou des aliments, consiste dans la connaissance de leur action sur le من فعله في الجسد دون الطعم والترائحة وما سوى ذلك فان الاستدلال بما سوى ذلك الفعل والتأثير لا يقطع ولا يعوّل في الاستدلال بما سوى ذلك الفعل والتأثير لا يقطع ولا يعوّل في الحكم على طبيعة الدوآء المفرد والمركب قال الواثق لحنين من بين الجماعة ما اوّل آلات الغذآء من الانسسان قال اوّل آلات الغذآء من الانسان الفم وفيه الاسغان والاسغان اثنتان وثلاثون سنًا منها في اللحى الابحلي ستة عشر وفي اللحي الاسغل منها مثل ذلك ومن ذلك اربعة في كلّ واحد من اللحيين عراض منها مثل ذلك ومن ذلك اربعة في كلّ واحد من اللحيين القواطع وذلك ان بها يقطع ما يحتاج الى قطعه من الاطعمة اللينة كما يقطع هذا النوع من المأكول بالسكّين وفي الثنايا والرباعيات وعن حنبي هذه الاربعة في كل واحد من اللحيين سنّان رؤسها

corps, abstraction faite de leur saveur, de leur odeur, etc.; et qu'en dehors de cette observation des influences et effets, il ne peut y avoir ni solution ni jugement infaillibles sur la nature d'un remède soit simple, soit composé. »

Watik s'adressant alors à Honeïn, parmi tous les docteurs réunis, lui demanda quel était le premier instrument de la nutrition chez l'homme; Honeïn répondit en ces termes: « Le premier instrument de la nutrition est la bouche, et les dents qu'elle renferme. Celles-ci sont au nombre de trente-deux: seize dans la mâchoire supérieure et seize dans la mâchoire inférieure. Dans chaque mâchoire se trouvent quatre dents larges et pointues que les médecins grecs ont nommées incisives, parce qu'elles servent à couper les aliments mous comme ils pourraient être coupés par le coutean: c'est ce que nous nommons tenaya wa robayat (doubles et quadruples). A côté de celles-ci, dans chacune des deux mâchoires, se placent deux dents aiguës à leur extrémité et

حادة واصولها عريضة وفي الانياب وبها يكسركل ما يحتاج الى تكسيرة من الاشيآء الصلبة نما يؤكل وعن جنبى النابين في كل واحد من اللحيين خس اسنان اخر عوارض خشن وفي الاضراس ويسميها اليونانيون الطواحي لانها تبطن ما يحتاج الى طحنة نما يؤكل وكل واحد من الثنايا والرباعيات والانياب له اصل واحد واما الاضراس فاكان منها في اللحي الاعلى فله ثلاثة اصول خلا الضرسين الاقصيين فانة ربما كان لكل واحد منها اصول اربعة وماكان الاضراس في اللحي الاسفل فلكل واحد منها اصلان خلا الضرسين الاقصيين فانة ربماكان لكل واحد منها اصلان خلا الضرسين الاقصيين فانة ربماكان لكل واحد منها اصول ثلاثة وانما احتيج الى كثرة اصول الاضراس ورحد منها اصول ثلاثة وانما احتيج الى كثرة اصول الاضراس واحد منها الدول ثلاثة وانما احتيج الى كثرة اصول الاضراس واحد منها الدول ثلاثة وانما احتيج الى كثرة اصول الاضراس واحد منها الدول لتعلقها باعلى الغم قال الدوائيق احسنت

larges à leur base : ce sont les canines (eniab), qui servent à couper les aliments durs. A côté des deux canines se trouvent, dans chaque màchoire, cinq autres dents larges et massives : ce sont les adras, que les Grecs ont nonmées molaires, parce qu'elles servent à moudre les aliments. Tandis que les incisives et les canines n'ont qu'une seule racine, les molaires de la mâchoire supérieure ont trois racines, à l'exception des deux molaires du fond, qui en ont ordinairement quatre; quant aux molaires de la mâchoire inférieure, elles ont chacune deux racines, mais les deux molaires du fond en ont ordinairement trois. Le nombre plus grand des racines appartenant aux molaires est nécessité par le travail plus pénible que font ces dents, et les molaires supérieures sont pourvues de plus de racines parce qu'elles sont comme suspendues à la voûte du palais. »

Watik félicita ce médecin de la description qu'il venait

فيما ذكرت من هذه الآلات فصنّف لى كتابًا تذكر فيد جميع ما يحتاج الى معرفته من ذلك فصنّف له كتابًا جعله ثلاث مقالات يذكر فيه الغرق بين الغذآء والدوآء المسهل وآلات الجسد وقد ذكر ان الواثق سأل حنينا في هذا المجلس وفي غيرة عن مسائل كثيرة وان حنينًا اجاب عن ذلك وصنّف في كل ذلك كتابًا ترجمه بكتاب المسائل الطبيعية يذكر فيه انواعًا من العلوم فكان عما سأل الواثق حنينًا من المسائل وقيل بل احضر له الواثق بعض ندمائه فكان يسأله بحضرته والواثق يسمع ويتجب عما يوردة السائل والبحيب الى ان قال له كم الاسباب المغيّرة المهواء قال حنين اسباب خسة وهي اوقات السنة وطلوع الكواكب وغروبها والرياح والبلدان والمحار قال السائل

de lui donner de l'appareil dentaire; après quoi il l'invita à composer pour son propre usage un traité dans lequel il réunirait les notions médicales les plus nécessaires; c'est à cette occasion que Honein rédigea pour le Khalife un ouvrage en trois parties contenant divers renseignements sur les aliments, sur les purgatifs et sur les organes du corps humain. D'autres rapportent que Watik sit à Honein différentes questions dans cette conférence et dans d'autres réunions semblables, et que ce savant, après y avoir répondu, réunit toutes ses explications dans un traité qu'il intitula Livre des questions naturelles, ouvrage où il touche à différentes sciences. Au nombre des questions adressées par Watik à ce docteur (d'après une autre version, un courtisan était chargé d'interroger Honein en présence du Khalife, lequel écoutait avec admiration les questions et les réponses) se trouvait celle-ci : « Combien y a-t-il de causes qui déterminent les changements atmosphériques? — Il y en a cinq, répondit Honein, à savoir les saisons, le lever et le coucher des

فكم في اوقات السنة قال حنين اربعة وفي الربيع والصيف وللويف والشتآء فمزاج الربيع معتدل في الحرارة والرطوبة ومزاج الصيف حاريابس ومزاج الحريف بارد يابس ومزاج الشتآء بارد رطب قال السائل فاخبرني عن كيفية تغيير الكواكب للهواء قال حنين ان الشمس اذا قربت منها او قربت في من الشمس كان الهواء ازيد مخونة وخاصة كلما كانت اعظم ومتى بعدت الشمس او بعدت في من الشمس كان الهوآء ازيد بردًا قال السائل فاخبرني عن كيفية اعتداد الرياح قال حنين في الشمال والجنوب والصبا والدبور فاما قوة الشمال فباردة يابسة واما الحبا الهادبور فعتدلان غير ان المبا الهال الهرادة واليبس والدبور أميل الى البرد

étoiles, les vents, les (conditions respectives des) pays et les amas d'eau. - Combien y a-t-il de saisons? continua le questionneur. — Quatre : le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. La température du printemps est un mélange bien équilibré de chaleur et d'humidité; l'été est chaud et sec; l'automne, froid et sec; l'hiver, froid et humide. - Comment les étoiles peuvent-elles exercer une influence sur les variations atmosphériques? » Honein répondit : « Lorsque le soleil se rapproche des étoiles on celles-ci du soleil, le temps devient plus chaud et la chaleur est d'autant plus intense que l'étoile est plus grande; au contraire, lorsque le soleit s'éloigne d'elles ou qu'elles s'éloignent de cet astre, la température devient plus froide. - Combien compte-t-on de vents? - Le vent du nord, le vent du sud, le vent d'est et le vent d'ouest. L'action du vent du nord est froide et sèche; celle du vent du sud est chaude et humide; celle des vents d'est et d'ouest tempérée, avec cette différence que le vent d'est tend plutôt à la chaleur et à la sécheresse, le vent d'ouest au

والرطوبة من الصبا قال فاخبرنى عن اصغان البلدان قال حنين هي اربعة اولها النواج والثانى الارتفاع والاتخفاص والشالت مجاورة للبال والبحار والرابع طبيعة تربة الارض والنواج اربعة هي للجنوب والشمال والشرق والغرب فناحية للجنوب اسخن وناحية الشمال ابرد وأما ناحية الشرق والغرب فعتدلان واختلان البلدان بحسب ارتفاعها وانخفاضها لان ارتفاعها وختلان البلدان تحسب عجلها اسخن والبلدان تختلف بحسب مجاورة للجبال لها لان للجبل متى كان من المبلد في ناحية للجنوب جعل ذلك البلد ازيد بردًا لانه يسترة عن الرياح للجنوبية وأما تهت فيه الري الشمالية فقط ومتى كان للبل من ناحية الشمال جعل ذلك البلد اسخن قال اخبرنى عن اختلان البلدان عند مجاورتها للمحاركيف اختلفت قال حنين ان

froid et à l'humidité. — Comment classe-t-on les pays? — En quatre groupes, en raison: 1º des quatre points cardinaux; 2º de l'altitude ou de la dépression; 3º du voisinage des mers ou des montagnes; 4° de la nature du sol. Les quatre points cardinaux sont le Sud, le Nord, l'Orient et le Couchant. La chaleur domine dans le Sud et le froid dans le Nord; le climat de l'Orient et du Couchant est modéré. Les pays diffèrent entre eux par l'altitude ou la dépression, ce qui veut dire que, s'ils sont plus élevés, ils sont plus froids, et plus chauds, s'ils sont plus déprimés. Quant à la différence établie par le voisinage des montagnes, en voici la loi : Tout pays dominé au sud par une montagne est plus froid, parce qu'il est séparé du vent du sud et exposé seulement au vent du nord; si, au contraire, la montagne est située au nord, la température de ce pays est plus élevée. » Le questionneur poursuivit ainsi : « Je voudrais savoir quelles

كان البحر من البلد في ناحية الجنوب فان ذلك البلد يسخن ويرطب وان كان في ناحية الشمال كان ذلك البلد ابرد قال السائل فاخبرني عن البلدان كيف اختلفت بحسب طبيعة تربة ارضها قال ان كانت ارضها مخرية (۱) جعلت ذلك البلد ابرد واخف وان كانت تربة البلد حصيانية جعلت ذلك البلد اخف واسخن وان كانت طينا جعلته ابرد وارطب قال السائل فلما اختلف الهوآء من قبل البحار قال اذا جاورت انقع مآء او جيف او بقول عفنة او غير ذلك ما يتعفى تغير هواؤها فلما كثر هذا الكلام بين السائل والجيب المجر ذلك الواتق فقطع عليهم كلامهم واجاز ذلك اليوم سائر من حضرة في منهم ثم امر الجميع ان يخبر كل واحد منهم عا حضرة في منهم ثم امر الجميع ان يخبر كل واحد منهم عا حضرة في

sont les différences que le voisinage de la mer établit entre les pays. — Si la mer baigne une contrée au sud, répondit le savant, la température est chaude et humide; si la mer est au nord, le climat est plutôt froid. - Quelles sont les différences qui proviennent de la nature du sol? - Si le sol est rocheux, l'air est froid et léger; si le sol est pierreux, l'air est léger et chaud; si le sol est argileux, le froid et l'humidité dominent. - Quelle est l'influence des amas d'eau sur l'atmosphère? — Le voisinage des eaux stagnantes, des corps ou des végétaux en décomposition, et de tout ce qui est susceptible de se putréfier, corrompt l'atmosphère environnante. » Cet échange de questions et de réponses se poursuivit ainsi longtemps, jusqu'à ce que le Khalife, dont l'attention se lassait, y mît un terme. Il fit un présent à tous les savants qui s'étaient trouvés à cette conférence, après quoi il invita chacun d'eux à citer de souvenir quelques sentences sur le renoncement à ce monde où tout passe et s'anéantit,

الرهد في هذا العالم الذي هو عالم الدثور والغنا فذكر كل واحد منهم ما سنح له من الاخبار عن زهد الفلاسفة المتقدمين ولحكاء من اليونانيين كسقراط وديوجانس قال الواتق قد اكترتم فيها وصغتم وقد احسنتم لحكاية فيها ذكرتم فليخبرني مخبر منكم باحسن ما سمع من نطق لحكاء الذيب حضروا موت الاسكندر وقد جُعل في تابوت الذهب الاجر فقال بعض من حضرة يا امير المؤمنين كلّ ما ذكروة حسن واحسن ما نطق به من حضر ذلك المشهد من لحكاء ديوجانس وقد قيل انه لبعض حكاء الهند فقال ان لاسكندر كان امس انطق منه اليوم وهو اليوم اوعظ مند امس وقد اخذ ابو العتباهية هذا المعنى من هذا المسروقد اخذ ابو العتباهية هذا المعنى من هذا

et ils racontèrent l'un après l'autre tout ce qu'ils savaient de faits de ce genre tirés de la vie des anciens philosophes et des sages de la Grèce, comme Socrate et Diogène. Watik leur dit ensuite : « Vous avez développé ce sujet et vous l'avez orné du charme de votre éloquence, je désire maintenant que l'un d'entre vous me cite la plus belle sentence qui fut prononcée par les sages qui entouraient le cercueil d'or massif où Alexandre venait d'être déposé (cf. t. II, p. 251). "Un des docteurs réponditainsi au Khalife: « Toutes leurs paroles sont dignes d'admiration, mais la plus belle sentence prononcée parmi les sages convoqués à cette cérémonie fut celle de Diogène, sentence que d'autres attribuent à un sage de l'Inde; la voici : « Alexandre était hier moins silencieux qu'aujourd'hui; mais aujourd'hui il nous instruit mieux qu'hier. » — Abou 'l-Atahyah a fait passer l'aphorisme de ce philosophe dans les vers suivants :

كفى حيزًا بدفنك شَمّ ان نفضتُ تراب قبرك من يديّا وكانت في حيات وانت اليوم اوعظ منك حيّا فاشتدّ بكآء الواتق وعلا نحيبه وبكى كلّ من حضر من الناس ثم قام من فورة وهو يقول

وصرون الدهر في تقديرة خلقت فيها انخفاض وانحدار بينما المرء على اعلائها اذ هوى في هُوّة منها نحار أنما منعة قدوم ساعة وحياة المرء ثوب مستعار

قال المسعودى وللواثيق اخبار حسان مما كان في ايامه من الاحداث وما كان يجرى من المباحثة في بجلسه الذي عقدة للنظر بين الفقهآء والمتكليين في انواع العلوم من العقليات

La vue de ta tombe en ce lieu sussit pour m'accabler de douleur lorsque je secoue mes mains pleines de la terre de ta fosse.

Vivant tu me prodignais de sages conseils, mais tu m'instruis mieux

encore aujourd'hui que pendant ta vie.

Watik répandit des larmes abondantes et sanglota avec force, et tous les assistants mêlèrent leurs larmes aux siennes. Puis il se leva brusquement et dit :

Dans les vicissitudes capricieuses de la destinée il y a des chutes et des effondrements.

L'homme était au faite de sa fortune, et le voilà qui tombe et demeure immobile au fond de l'abîme.

Les jouissances humaines sont éphémères, la vie de l'homme n'est qu'un vêtement d'emprunt.

Le récit intéressant des événements qui se produisirent sous le règne de Watik, l'exposé des discussions auxquelles se livrèrent les jurisconsultes et les théologiens qu'il réunissait en conférence pour disserter sur les principes et les corollaires des sciences qui sont du domaine de la raison et de والسمعيات في جيم المغروع والاصول وقد اتينا على ذكرها فيها سلف من كتبنا وسنورد فيها يبرد من هذا الكتاب في باب خلافة القاهر بالله بن المعتضد بالله جهداً من الاخبار في اخلاق للخلاق الخلاق من بني العباس لمعنى اوجب ايبرادها في باب خلافة القاهر واعتل الواثق فصلى بالناس يوم المحر احد آبن ابي دواد وكان تاضى القضاة فدعا في خطبته للواثق فقال اللهم الشغه مما ابتليته وقد قدمنا ذكر وقت وناته فيها سلف من اخبارة في هذا الباب فاغنى ذلك عن اعادته،

la tradition, tous ces détails sont rapportés dans nos ouvrages d'une date plus ancienne. Plus loin, dans le chapitre consacré au khalifat de Kaher-Billah (fils de Moutaded-Billah), nous rapporterons encore quelques traits du caractère des souverains abbassides, pour éclaircir un fait que nous aurons à mentionner dans l'histoire de ce Khalife.

Watik étant tombé malade, ce fut Ahmed (fils d'Abou Douad), le chef des kadis, qui récita la prière publique, le jour de la fête des Sacrifices (10° jour de dou 'l-hiddjeh); ce magistrat mêla à son oraison (khoutbah) des vœux pour le prince et prononça ces paroles: « O mon Dieu, sauvez-le de l'épreuve que vous lui avez infligée! » Quant à la date de la mort de Watik, nous en avons parlé au début de ce chapitre, il est donc inutile d'y revenir (voir ci-dessus, p. 145).

## الباب السابع عشر بعد المائة ذكر خلافة المتوكّل على الله

وبويع جعفر بن شهد بن هارون ولقّب بالمنتصر بالله فلما كان في اليوم الثاني لقّبه ابن ابي دوًاد المتوكّل على الله وذلك في اليوم الذي مات فيه الواثق اخوة وهو يوم الاربعآء لسبت بقين من ذي الجهة سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ويكني بابي الفضل وبويع له وهو ابن سبع وعشرين سنة واشهر وقتل ابن الخضل واربعين سنة فكانت خلافته اربع عشرة سنة وتسعة اشهر وتسع ليال وامّه ام ولد خوارزمية يقال لها شجاع وقتل ليلة الاربعآء لثلاث خلون من شوال سنة سبع واربعين

## CHAPITRE CXVII.

## KHALIFAT DE MOTEWEKKIL-ALALLAH.

Djàfar (fils de Mohammed, fils de Haronn) fut ensuite proclamé; il avait d'abord reçu le surnom de Mountasir-Billah, mais dès le lendemain de son avénement, Ibn Abi Donad lui donna celui de Motewekkil-Alallah. Ceci se passait le jour même où mourait le Khalife Watik son frère, c'est-à-dire le mercredi 24 du mois de dou'l-hiddjeh, 232 de l'hégire. Le surnom patronymique de Motewekkil était Abou'l-Fall; il avait vingt-sept ans et quelques mois quand il fut proclamé; il fut assassiné à l'àge de quarante et un ans, après avoir régné quatorze ans, neuf mois et neuf jours (le mercredi 3 du mois chawal 247). Sa mère, esclave originaire du Khârezm, se nommait Chudjâ.

## ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامة

ولما افضت للحلافة الى المتوكّل امر بترك النظر والمساحشة في للحدال والترك لما كان عليه الناس في ايام المعتصم والواتق والمأمون وامر الناس بالتسليم والتقليد وامر شيوخ المحدثين بالتحديث واظهار السنة وللجماعة واظهر لبس ثياب الملحمة وفضّل ذلك على سائر الثياب واتبعه من في دارة على لبس ذلك وشمل الناس لبسم وبالغوا في ثمنه اهتمامًا بفعله واصطنع للييد منها لمبالغة الناس فيها وميل الراعى والراعية اليمها فالباق في ايدى الناس منها الى هذه الغاية من تلك الثياب يعرن بالمتوكّلية وفي نوع من الثياب الملحمة في نهاية للسن والصنيع بالمتوكّلية وفي نوع من الثياب الملحمة في نهاية للسن والصنيع

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; ÉVÉNEMENTS PRINCIPAUX DE SON RÈGNE.

A peine en possession du pouvoir, Motewekkil abolit le libre examen, les discussions philosophiques et tout ce qui avait passionné les esprits sous Moutaçem, Watik et Mamoun. Il rétablit l'orthodoxie et la soumission à la coutume religieuse, et exigea des chefs de l'école traditionniste qu'ils enseignassent la tradition, ainsi que les dogmes et les pratiques consacrés par la sunnah. Il adopta l'usage des vêtements d'un drap particulier qu'il préférait à toute autre étoffe, et cette mode, suivie par les gens de sa maison, se répandit ensuite parmi le peuple: chacun voulant imiter le souverain, les étoffes de drap atteignirent des prix élevés, et l'on en perfectionna la fabrication pour répondre à la vogue et satisfaire aux goûts du prince et des sujets. On trouve encore de nos jours quelques-unes de ces étoffes; elles sont connues sous

وجودة الصبغ وكانت ايام المتوكّل احسن ايام وانضرها من استقامة الملك وشمل الناس بالامن والعدل ولم يكن المستوكّل من يوصف في عطائه وبذله بالجود ولا بتركه وامساكه بالبخل ولم يكن احد من سلف من خلفآء بني العباس ظهر في يجلسه العبث والهزل والمضاحك وغير ذلك مما قد استفاض في الناس تركه الله المتوكّل فانه السابق الى ذلك والمحدث له واحدث اشيآء من نوع ما ذكرنا فاتبعه فيها الاغلب من خواصّه والاكثر من رعيته ولم يكن في وزرآئه والمتقدمين من خواصة والاكثر من يوصف بجود ولا افضال ولا يتعالى عن مجون وطرب وكان الفتح بن خاقان التركي مولاة اغلب الناس عليه واقربهم اليه واكثرهم تقدماً عندة ولم يكن الغتم مع هذه

le nom de motewekkili; c'est une espèce de tissu de drap fort beau, bien fabriqué et d'un excellent teint.

Le règne de Motewekkil fut un des plus heureux et des plus prospères, par l'ordre qui régna dans l'empire, par le maintien de la sécurité et de la justice. Ce Khalife ne peut être cité pour sa générosité et sa munificence, mais il ne doit pas être non plus taxé de parcimonie ni d'avarice. Aucun des Khalifes abbassides ses prédécesseurs n'avait admis dans son palais les jeux, les frivolités, le goût des bouffonneries et de tous les plaisirs qu'on proscrit ordinairement; Motewekkil fut le premier qui les adopta, et les distractions de ce genre qu'il inventa se propagèrent ensuite chez la plupart de ses courtisans et dans le public. Personne parmi ses vizirs et ses principaux secrétaires et officiers ne se signala par sa générosité et la noblesse de son caractère, et ne sut s'élever an-dessus de ces habitudes de dissipation et de frivolité. Son affranchi Fath ben khakan le turc, celui de ses favoris qui prit le plus d'empire sur lui et qu'il admit le plus souvent

المغرلة من للحلافة عمن يرى فصله ويخان شرّة وكان له نصيب من العلم ومغزلة من الادب والمعب كتابًا في انبواع من الادب وترجيه بكتاب البستان واحدث المتوكّل في ايامه بناءً لم يكن الناس يعرفونه وهو المعرون بالحيرى والكمّيّن والاروقة وذلك ان بعض سمّارة حدثه في بعض الليالي ان بعض ملوك للحيرة من النعمانية من بني نصر احدث بنيانًا في دار قرارة وهي للحيرة على صورة للحرب وهميتها للحجه بها وميلة اليها لمثلا يغيب عنه ذكرها في سائر احواله فكان الرواق فيه مجلس الملك وهو الصدر والكمّان مينة وميسرة ويكون في البيتين اللذين ها الصدر والكمّان مي يقرب اليه من خواصة وفي اليمين منها خرانة

dans son intimité, ne sut jamais, malgré le crédit dont il jouissait auprès du Khalife, se faire aimer par ses bienfaits ni se faire craindre par ses rigueurs. Ce fut pourtant un homme instruit et un littérateur distingué; il a laissé sur différentes parties de la littérature et de la morale un livre intitulé le Verger (Boustan).

. Motewekkil se sit construire, pendant son règne, un palais d'une sorme inconnue jusqu'alors et qui a reçu le nom d'El-Hiri, « des deux ailes et des portiques. » L'idée lui en sut suggérée par un de ses courtisans qui, dans une causerie du soir, lui raconta qu'un roi de Hirah, de la famille de Nôman et de la tribu des Benou Nasr, passionné pour la guerre et voulant que le souvenir en sût toujours présent à son esprit, avait sait bâtir dans Hirah, sa capitale, un édifice rappelant une armée rangée en ordre de bataille. La partie supérieure du palais, destinée au logement du roi, sigurait le centre de l'armée, les deux ailes représentant la droite et la gauche de l'armée étaient réservées à ses principaux courtisans; le pavillon de droite rensermait le vestiaire royal, et le pavillon

الكسوة وفي الشمال ما احتيج البه من الشراب والرواق قد عمّ فضاؤه الصدر والكمين والابواب الثلاثة على الرواق فسمّى هذا البنيان الى هذا الوقت بالحيرى والكمين اضافةً الى للحيرة واتبع الناس المتوكّل في ذلك ائتمامًا بفعله واشتهر الى هذه الغاية وبايع المتوكّل لبنيه الثلاثة عجد المنتصر بائله وابي عبد الله المعترّ بائله والمستعين بائله وفي ذلك يقول ابن المدبر في ذكرة لهذه المبيعة

يا بيعة مثل بيعة الشجرة فيها لكلّ للخلائق الخيرة آكذها جعفر وصيّرها الى بنية الثلاثة المبررة وفي ذلك يقول على بن الجهم

de gauche tout ce qui servait à ses festins; la partie élevée du palais commandait le centre et les deux ailes, et les trois portes du palais y conduisaient. Tel est l'édifice qui porte encore aujourd'hui le nom des deux ailes et celui d'el-hiri en souvenir de la ville de Hirah: le peuple se fit construire des habitations semblables, en se conformant au style du palais de Motewekkil, édifice qui est resté célèbre jusqu'à nos jours.

Ce Khalife fit reconnaître ses trois fils comme héritiers présomptifs, à savoir Mohammed Mountasir-Billah, Abou Abd Allah Moutazz-Billah et Moustaïn-Billah (Mouayyad). Le poëte Ibn el-Mudebbir a rappelé cette circonstance dans les vers suivants:

Cette élection, semblable à l'élection sous l'arbre, est une source de bénédictions pour le genre humain;

Elle a été établie par Djáfar (Motewekkil) en faveur de ses trois fils illustres.

Ali, fils de Djehm, a dit sur le même sujet

قل الخليفة جعفريا ذا الندى وآبن الخلائف والائمة والهدى الما اردت صلاح دين محتد وليت عهد المسلمين محتدا وتنيت بالمعتبر بعد محتد وجعلت اللهم اعر مؤيدا وكان استخلاف المتوكّل على الله بعد ان استخلف ابو العباس السقاح بمائة سنة وبعد موت العباس بن عبد المطلب بمائتى سنة وقد قيل غير ذلك على الفاوت التواريخ وتنازع الناس فى كيفية اوتاتهم وعدد سنيهم والريادة فى الايام والشهور ونقصانها من مدّة مكلهم وقد كان شخط المتوكّل على محد بن عبد الملك الريّات بعد خلافته باشهر فقبض اموالة وجيم ما كان له وقد مكانه ابا الوزير وقد كان ابن الريّات اتخذ للصادرين والمغضوب عليهم تنورًا من الحديد رؤوس مساميرة

Dis au Khalife Djâfar: Prince généreux, fils des Khalifes et des imams, guide de la voie sainte,

Voulant fortifier la religion du Prophète, tu as investi Mohammed de

l'autorité future sur les musulmans;

Puis tu as donné Moutazz pour successeur à Mohammed, et tu as désigné en troisième lieu le noble Mouayyad.

Motewekkil-Alallah fut promu au khalifat un siècle après l'élection d'Abou 'l-Abbas Saffah et deux siècles après la mort d'Abou 'l-Abbas, fils d'Abd el-Mottalib; mais les opinions ne s'accordent pas sur ce point, et il faut tenir compte de la divergence des Chroniques, de l'évaluation différente des années de leur règne, et du nombre de mois et de jours que les historiens y ajoutent ou en retranchent. — Motewekkil, peu de mois après son avénement, disgracia Mohammed, fils d'Abd el-Mélik Zeyyat, confisqua ses richesses et tout ce qu'il possédait et investit de ses fonctions Abou 'l-Wézir. Ibn Zeyyat avait inventé, pour torturer les coupables et ceux qui avaient mérité sa colère, un grand cylindre de fer, garni

الى داخل قائمة مثل رؤوس المسال في ايام وزارته للعتصم والواثق فكان يعذب الناس فيه فامر المتوكل بادخاله في ذلك الستنور فقال محتد بن عبد الملك الزيّات للوكل به ان يأذن له في دواة وبطاقة ليكتب فيها ما يريد فاستأذن المتوكّل في ذلك فأذن له فكتب فيها

هي السبيل شن يـوم الى يـوم كانه ما تربيك العين في النوم لا تجرعن رويداً انها دول دنيا تنقّل من قـوم الى قـوم وتشاغل المتوكّل في ذلك اليوم فلم تصل الرقعة اليه فلما كان لغد قرأها فامر باخراجه فوجدوه ميّتاً وكان حبسه في ذلك التنور الى ان مات اربعين يوماً وكان كاتباً بليغاً شاعرًا عجيدًا

de clous, dont la pointe, acérée comme des aiguilles d'emballeur, se dressait dans l'intérieur. Ce fut dans ce même instrument de supplice, où il torturait ses victimes sous le règne de Moutaçem et de Watik, qu'il fut placé lui-même par ordre de Motewekkil. Il pria son gardien de lui faire obtenir de l'encre et une feuille de papier afin d'écrire quelques lignes, et, le Khalife ayant fait droit à sa demande, il écrivit les vers que voici :

Telle est la route qu'il faut suivre; entre la veille et le lendemain il semble qu'on soit le jouet d'un rêve.

Cesse de gémir et prends patience, car les vicissitudes de la destinée frappent une famille après l'autre.

Ce jour-là Motewekkil était occupé et il ne reçut pas le billet, mais il en prit connaissance dès le lendemain et ordonna qu'on mit le prisonnier en liberté. On ne trouva plus qu'un cadavre. Son incarcération dans ce cylindre avait duré quarante jours. Ibn Zeyyat était un rédacteur habile et un poëte distingné; on cite de lui ces vers, dans lesquels il وهو العائل في تحريض المأمون على ابرهيم بن المهدى عد حين خرج عليه (١)

تكون له كالنار تقدح بالرند يدلّك ما قدكان قبل على البعد سيبعث يومًا مثل ايامه النكد وايامه في الهزل منه وفي الجـدّ تغنّى بليلي او عية او هنـد ألم تر ان الشيء للشيء علّة كذلك جربنا الامبور واتما وظتى بابرهم الله مكانمة تذكّر امير المؤمنين قيامة اذا هر اعواد المنابر باسته

ق شعر طويل جدّا ومن شعرة قوله في مرثية للعتصم بالله وظـل له سيف المنبيّ كاتهـا مدامعه من شدّة للون تذرن حائله والبرد تسمهد انه هو الطيّب الاولى الذي كان يعرن

excitait Mamoun contre Ibrahim (fils de Mehdi), son oncle, qui venait de se révolter :

Ne vois tu pas qu'une chose eu enfante une autre, comme l'étincelle qui jaillit du briquet (et allume l'incendie)?

C'est ce que nous enseigne l'expérience de la vic, et le souvenir du

passé pouvait te révéler l'avenir.

l'ai toujours pensé qu'Ibrahim, dans la situation où il se trouvait, susciterait une catastrophe funeste comme sa vie.

Qu'on rappelle au Prince des Croyants les occupations et la conduite de cet homme, dans les circonstances gaies ou sérieuses:

Lorsqu'il ébranlait les piliers de la chaire sous le poids de son corps, c'était pour chanter les charmes de Leila, de Meyah ou de Hind.

Cette poésie est fort longue. Voici un fragment d'une élégie funèbre qu'il composa en l'honneur de Moutaçem-Billah :

Le sabre du Prophète semblait, dans sa douleur, répandre un torrent de larmes;

Le baudrier, la tunique (du Prophète) étaient cucore imprégnés de ce parfum de vertu qui s'exhalait de sa personne. اقول ومن حقّ الذي قلت انني اقول واثنى بعد ذلك واحلف لما هاب اهل الظم مثلك سائسًا ولا انصف المظلوم مثلك منصف

وقد اتينا على اخبارة وما استحسن من اشعارة في الكتاب الاوسط فكانت ايام إلى الوزير في الوزارة يسيرة وقد كان اتخذ للوزارة محد بن الغضل الجرجراتي(۱) ثم صرّفه فاستكتب عبيد الله بن يحيى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين الى ان قتل وقد اتينا في الكتاب الاوسط على اخبارة واتصاله بالمتوكل واخبار الفتح بن خاقان وذكر محد بن يبزيد المبرد قال ذكرت للتوكل لمنازعة جرت بينه وبين الفتح بن خاقان في تأويل آية

Je l'atteste (et ce que je dis est si vrai que je suis prêt à le répéter sous la foi du serment):

Jamais un maître aussi sévère n'avait fait trembler les méchants, jamais un roi plus juste n'avait protégé les opprimés.

On trouvera son histoire et des extraits de ses poésies les plus remarquables dans notre Livre Moyen. — Abou 'l-Wézir n'exerça que peu de temps les fonctions de ministre; le Khalife lui donna pour successeur Mohammed (fils de Fadl), originaire de Djardjaraïa, mais il révoqua bientòt celui-ci et le remplaça par Obeïd Allah (lils de Yahya), en 233 de l'hégire, lequel resta en fonctions jusqu'à ce qu'il fût assassiné. Nous avons raconté dans le Livre Moyen les faits qui le concernent, ses rapports familiers avec Motewekkil et l'histoire de Fath, fils de Khakan.

Voici ce que raconte Mohammed (fils de Yézid) Moberred : « Mon nom ayant été prononcé devant Motewekkil à la suite d'une discussion entre ce prince et Fath, fils de Khakan, relativement au sens d'un verset du Koran qui présentait des variantes (keri), le Khalife adressa un message à Moوتذازع الناس في قرأتها فبعث الى محمد بن القاسم بن محمد بن سلجمان الهاشمى وكانت الية البصرة فحمداى الية مكرمًا فيلما اجتزت بناحية النعمانية بين واسط وبغداد كرلى ان بدير هرقل جهاعة من المجانين يعالجون فيلما حذيته دعتنى نفسى الى دخولة فدخلته ومعى شاب من يُرجع الى دين وادب فاذا الى بجنون من المجانين قد دنا الى فقلت ما يقعدك بينهم وانت بائن عنهم فكسر جفنة ورفع عقيرتة وانشأ يقول

ان وصّفونی فناحل السِم و فتشونی فابیض الکبد اضعف حالی وزادنی سقیا ان لست اشکو الهوی الی احد وضعت کنی علی فؤادی من حرّالاسی وانطویت فوق یدی

hammed (fils de Kaçem, fils de Mohammed, fils de Suleïman) le Hachémite, son gouverneur à Basrah; celui-ci me fit conduire à la cour du Khalife avec les plus grands égards. Comme je traversais le canton de Nômanyeh entre Waçit et Bagdad, on m'apprit qu'on avait établi dans le couvent de Saint-Héraclius un hôpital de fous: j'étais tout près de cet endroit, j'éprouvai le désir de le visiter et j'y entrai suivi d'un jeune homme aussi distingué par sa piété que par son instruction. Un fou s'étant approché de moi, je lui demandai: « Pourquoi résides-tu parmi ces gens-là et pourquoi te tiens-tu à l'écart? » Il baissa les yeux, et haussant le ton de sa voix, il prononça ces vers:

Si l'on décrit mon extérieur, mon corps est décharné; si l'on scrute mes sentiments, mon cœur est pur.

Ce qui redouble ma tristesse et ajoute à ma souffrance, c'est que je ne puis me plaindre à personne de mon amour.

Dans les ardeurs du désespoir, j'appuie ma main sur mon cœur et je me replie sur moi-même. آة من للحب آة من كبدى ان لم امت في غد فبعد غد كان قلبى اذا ذكرتهم فريسة بين ساعدى اسد قلت احسنت لله ابوك زدني فانشأ يقول

ما اقتل البين للمنفوس وما اوجع فقد للمبيب للكبيد عرضت نفسى من البلاء لما اسرن في مهجتي وفي جلدي يا حسرتي ان اموت معتقلًا بين اعتبلاج الهموم والكيد في كل يسوم يبغين معولة عيني لعضويموت من جسدي

قلت احسنت لله درّك ولا فضّ فوك زدنى فانشأ يقول (۱) الله يعمل انسنى كمِسك الاستطيع ابتّ ما اجك

Hélas! quel amour! Hélas, mon pauvre cœur! Si je ne meurs pas demain, je mourrai le jour suivant.

Mon cœur, sous l'étreinte du souvenir, est comme une proie dans les griffes du lion.

Je le complimentai et le priai de continuer, ce qu'il fit en ces termes :

Que la séparation est mortelle pour l'âme, que le départ d'uue amie est douloureux au cœur!

Ma vie touche à son terme par l'excès de la souffrance qui accable mon âme et mon corps;

Qu'il est triste de mourir ainsi prisonnier et sous les coups répétés de la douleur et des soucis!

Chaque jour mes yeux répandent des larmes sur une partie de moimême que la mort a envahie.

— « C'est très-bien, m'écriai-je, que Dieu te récompense et que ta bouche ne reste pas muette! Continue. » Il ajouta ces vers :

Dieu sait que, malgré ma douleur, je suis incapable de divulguer ce que j'éprouve.

نفسان لى نفس تصمّنها بلد واخرى حازها بلك وارى المقمة ليس ينفعها صبر وليس يعينها جلك واظنّ غائبتى كشاهدة مكانها تجد الذى اجد

فقلت والله احسنت فاستزدته فقال اراك كها انسدتك استزدتني وما ذاك الا لغرط ادب او فراق شجن فانشدني انت ايضًا فقلت للذي معي انشده فانشأ يقول

عذل وبین وتودیع ومرتحلُ اتّی العیون علی ذا لیس تنهلُ تالله ما جلدی من بُعدهم جلد ولا اختران دموی عنهم بخلُ بلی وحرمة ما القین من خبل قلبی الیهیّ مشتاق وقد رحلُوا

J'ai deux cœurs, l'un est enfermé ici, l'antre est dans une autre contrée;

Mais je ne trouve pour celui qui est ici ni secours dans la patience, ni soulagement dans la résignation,

Et je crois que mon cœur absent est, comme mon cœur présent, coudamné aux souffrances que j'endure.

— «En vérité, lui dis-je, c'est parfait!» et je le priai de poursuivre. — Je vois, me répondit-il, qu'à peine ai-je achevé un morceau tu m'en demandes un autre; ce désir est chez toi l'effet d'une grande curiosité littéraire, ou d'une séparation doulourense. A ton tour à me réciter quelques vers. » Sur mon invitation, le jeune homme qui m'accompagnait lui récita ceux-ci:

Reproches, séparation, adicux, départ; quels yeux après tout cela ne fondraient pas en larmes?

Dieu sait que, si je me résigne, ce n'est pas à leur absence, et que, si je retiens mes pleurs, ce n'est pas que j'en sois avare.

Non, je le jure par les tourments auxquels je suis condamné, depuis qu'elles se sont éloignées, mon cœur ne désire qu'elles. وان جسمى دموع للها هـ لُ فَ كُلَّ جارحة يوم النوى مُعَلُ لانهِ مَنها وشيكًا ذلك الجبلُ طلائع يتراعى دونها الاجلُ (١)

وددت أن البحار السبع لى مددً وأن لى بدلاً من كلّ جانحة لا درّ درّ النوى لوصادفت جبلاً المجر والبين والواشون والابل

فقال المجنون احسنت وقد حضرنى في معنى ما انشدت الى شعر أنانشده قلت هات فقال (2)

لوكنت امكلهم يومًا لما رحلوا لما استقلّت وسارت بالدّى الابلُ رفقًا قليلاً فنى توديعها الاجـلُ فليت شعرى وطال الدعرما فعلوا ترخلوا ثم نيطت دونهم سجف ما راعنى اليوم شيء غير فقدهم يا حادى العيس رفقاً كى اودعهم ان على العهد لم انقض مودّتهم

Je vondrais que, les sept mers venant à mon aide, mon corps tout entier se transformat en un déluge de larmes.

Je voudrais que dans tout mon corps, en guise de membres, il n'y eût eu que des yeux, le jour de la séparation.

Séparation maudite! une montagne qui la rencontrerait ne tarderait pas à s'écrouler.

Le départ, l'éloignement, les espions, les chameaux (chargés pour le voyage), indices sinistres derrière lesquels se montre le trépas.

— « C'est bien, s'écria le fou, je me souviens de quelques vers sur le sujet que tu viens de me faire entendre. Venx-tu que je te les récite? » Je le priai de les dire et il continua ainsi :

Ils sont partis et les rideaux (du palanquin) se sont refermés sur eux. Ah! si j'avais été le maître un seul jour, ce départ n'aurait pas en lieu.

Rien ne m'alarmait aujourd'hui, si ce n'est leur éloignement lorsque les chameaux, se redressant, emportèrent ces chères idoles.

Ó guide de la caravane, arrête-toi afin que je leur adresse mes adieux, arrête un instant; dans ces adieux, il y a pour moi la mort.

Fidèle à mon serment, je n'ai pas brisé le pacte de mon amour. Que je vondrais savoir ce qu'ils sont devenus depuis une absence si longue! قال المبرد فقال الغتى الذى مبى ماتوا فقال المجنون آلا آلا ان ماتوا فسون اموت فسقط ميّنتا فيا برحت حيى غسل وكفن وصلّيت عليه ودفنته ووردت سرّمن رأى فادخلت على المتوكّل وفد عل فيه الشراب فسألنى عن بعض ما وردت له فاجبت وبين يدى المتوكّل المجترى الشاعر فابتما ينشده قصيدة يمدح بها المتوكّل وفي المجلس ابو العنبس الصمرى (١) فانشد المجترى قصيدته التي اولها

عن الى ثغر تبترم وبالى طرن تحترم حن الى شعر تبديم الكرم حسن يضى عصد السمتوكل أبن المعتصم قل المعتصم ا

Moberred poursuit ainsi son récit: «Le jeune homme qui était avec moi s'écria: «Ils sont morts! — Hélas! hélas! gémit le fou, s'ils sont morts, moi aussi je veux mourir!» et il tomba expirant. Avant de m'éloigner, je fis laver et ensevelir le corps, je récitai la prière des funérailles et le fis inhumer. En arrivant à Sorra-men-râ, je fus introduit chez Motewekkil; quoique sous l'influence de la boisson, ce prince m'adressa quelques-unes des questions pour lesquelles il m'avait fait venir et je lui rendis réponse. Ensuite le poête Bohtori, qui se tenait debout devant le Khalife, commença à réciter un poème en l'honneur de Motewekkil; or Abou l'Anbas Saïmari (poête burlesque) était dans l'auditoire. Voici le début de la poésie de Bohtori:

De quelle bouche tu souris, de quel regard (sévère) tu rends tes jugements!

Ta beauté brille de son propre éclat, et rien ne ressemble plus à ta heauté que ta munificence.

Dis au Khalife Djâfar el-Motewekkil, fils de Moutaçem,

الموتضى آبن المجتبى والمنعم آبن المنتقم اما الرعية فهى من امنات عدلك في حرم يا باني المجدد الذي قد كان قُوِّى فانهدم اسلم لدين حجد فاذا سلات فقد سلم نلنا الهدى بعد العمى بك والغنى بعد العدم

فها انتهى الى ذلك مشى القهقرى الانصران فوثب ابو العنبس فقال يا امير المؤمنين تأمر بردّه فقد والله عارضته في قصيدته هذه فامر بردّه فاخذ ابو العنبس ينشد شيئًا لولا ان في تركها بتر النبر لما ذكرناه وهو (١)

> في الى سلح ترتطم وبالى كن تلتقِم ادخلت رأس المحتر تي ابي عمادة في الرَحْ

Au roi bien-aimé, fils du roi élu de Dieu, au bienfaiteur, fils du vengeur :

Quant à tes sujets, leur bonheur est inviolable, sous l'égide de ta justice; Mais toi qui as relevé l'édifice de la gloire qui était renversé et en ruines, Conserve-toi pour la religion de Mohammed, car son salut dépend du tieu.

Après l'aveuglement nous avons trouvé, grâce à toi, la lumière (de la religion), et la richesse après le dénûment.

Quand il eut dit ce dernier vers, le poëte marcha à reculons comme pour se retirer, mais Abou 'l-Anbas, se levant vivement de sa place, dit au Khalife: «Prince des Croyants, ordonnez qu'on le ramène, car en vérité j'ai trouvé la parodie de son poëme. » Sur un signe du prince, le poëte revint sur ses pas, et Abou 'l-Anbas se mit à débiter les vers suivants que nous eussions passés sous silence si ce n'était tronquer l'anecdote:

Dans quelle fange es-tu embourbé? De quelle main pourras-tu manger? Je condamne à l'ignominie la tête d'Abou Ybadeh el Bohtori, etc. ووصل دلك بما اشبهه من الشتم فعمك المتوكّل حتى استلقى على قفاة ونحص برجله اليسرى وقال يدفع الى ابى العنبس عشرة الان درهم فقال الفتح يا سيّدى البحسرى الذي يُحكى واسمع المكروة ينصرن خائبًا قال ويدفع الى البحترى عشرة الان درهم قال يا سيّدى فهذا البصرى الذي اشخصناة من بلدة لا يشركهم فيما حصلوة قال ويدفع الميه عشرة الان درهم فانصرفنا كلنا في شفاعة الهزل ولم ينفع البحترى جدّة واجتهادة وحرمة شم قال المتوكّل لابي العنبس اخبرن عن واجتهادة وماكان من شعرة في الرؤيا التي رأيتها قال نعم يا امير المؤمنين كان اعقل من القضاة ولم يكن له جرية ولا

Et il ajouta d'autres vers pleins d'invectives du même genre. Motewekkil fut pris d'un tel accès de rire, qu'il tomba en arrière en trépignant du pied gauche, puis il gratifia le bouffon d'un don de dix mille dirhems. Fath (fils de Khakan), lui dit alors : « Et Bohtori ; après avoir été satyrisé et abreuvé d'injures, faut-il qu'il s'en aille les mains vides?» Le Khalife lui fit donner dix mille dirhems. « Et ce Basrien. (Moberred), ajouta le courtisan, que nous avons fait venir de son pays, n'aura-t-il pas une récompense égale à la leur? - Qu'on lui donne dix mille dirhems, » ordonna le prince. Nous nous retirâmes ainsi sous les auspices de cette bouffonnerie, sans que Bohtori tirât aucun avantage particulier de son application, de ses travaux et de son talent. A la suite de cette scène, Motewekkil dit à Abou 'l-Anbas: « Raconte-moi l'histoire de ton âne et sa mort, et dis-moi les vers qu'il te récita en songe. — Volontiers, Sire, répondit le bouffon. Ce baudet était plus sensé que tous les kadis ensemble : jamais d'emportement, jamais de faux pas. Survint une maladie subite qui me l'enleva; je le vis en-rêve et lui dis : « Ô mon

رلّة ناعتلّ علّه على غفلة ومات منها فرأيته فيما يسرى السنائم فقلت له يا حارى ألم ابرّد لك المآء وانق لك الشعير واحسن اليك جهدى فهم متّ على غفلة وما خبرك قال نعم لما كان في اليوم الذى وقفت على فلان الصيدلاني تنكلمه في كذا وكذا مرّت بي اتان حسنآء فرأيتها فأخذت بعجامع قلبى فعشقتها واشتد وجدى بها فت كمدًا متأسفًا فقلت له يا حارى هل

هـــام قــلـبى باتان عند باب الصيدلانى تتهـــتـنى بــدلال بشناياها للـسـانِ وبخـــتدين اسيليسين كلـون الشقرانِ فبها مـت ولوعــشــت اذا طال هــوانى

âne, est-ce que ton eau n'était pas toujours fraîche et ton orge soigneusement mondé? Est-ce que je ne te prodiguais pas tous mes soins. Pourquoi cette mort subite? Que t'est-il arrivé? — Voici, me dit-il: le jour où vous vous arrêtâtes chez le mercier un tel, tandis que vous causiez de la pluie et du beau temps, une ânesse splendide vint à passer : je la vis, mon cœur s'en éprit; je l'aimai d'un amour si violent, que je succombai à ma tristesse, à mon désespoir. — Eh bien, mon âne, n'as-tu pas fait quelques vers à ce propos? — Si fait, répondit-il, les voici:

Mon cœur s'est épris d'une ânesse A la porte d'un brocanteur. Esclave de sa gentiflesse Et de son sourire enchanteur, De son minois plein de finesse, De son teint frais comme une fleur, L'en suis mort. C'eût été faiblesse De vivre dans le déshonneur. فقلت يا جارى فا الشقراني قال شذا من غريب للحمير فطرب المتوكّل وامر الملهين المغنين ان يغنوا ذلك اليوم بشعر للحمار وفرح ذلك اليوم فرحًا شديدًا وسرّ سرورًا لم يُر مشله وزاد في تكرمة ابي العنبس وجائزته وحدث ابو عبد الله مجد آبن عرفة المحوى (۱) قال حدثنا مجد بن يزيد المبرد قال قال المتوكّل لابي للسن على بن مجد بن على بن موسى بن جعفر آبن مجد بن على بن ابي طالب رضهم ما يقول ولد ابيك في العباس بن عبد المطلب قال وما يقول ولد ابي يا امير المؤمنين في رجل افترض الله طاعة بنية على خلقه وافترض طاعته على

— « Je demandai à mon âne ce que voulait dire le terme chakarani. Il me répondit : « Ce mot s'applique aux plus beaux d'entre les ânes. » Motewekkil que ce récit avait égayé, ordonna à ses musiciens et chanteurs de mettre en musique, pour ce jour-là, la chanson de l'âne; jamais on ne le vit manifester une gaieté plus vive, ni une joie plus expansive. Quant à Abou 'l-Anbas, il fut comblé d'honneurs et de présents.

Abou Abd Allah Mohammed (fils d'Orfah), le grammairien, a recueilli le récit suivant de Mohammed (fils de Yézid) Moberred : « Le Khalife Motewekkil dit, un jour, à Abou 'l-Haçan Ali (fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djåfar, fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'Abou Talib) : « Quels propos les fils de ton père tiennent-ils contre Abbas, fils d'Abd el-Mottalib? » Ali répondit : « Prince des Croyants, comment la postérité de mon père pourrait-elle parler mal d'un homme, aux fils duquel Dieu a ordonné que ses créatures fussent soumises, tandis qu'il a ordonné aux fils d'Abbas de lui obéir? » Cette réponse lui valut cent mille dirhens; néanmoins sa pensée véritable était celle-ci:

بنيه فامر له بمائة الف درهم وانما اراد ابو للحسن طاعة الله على بنيه فعرض (۱) وقد كان سعى بابى للحسن على بن محد الى المتوكّل وقيل له ان فى منزله سلاحًا وكتبًا وغيرها من شيعته فوجه اليه ليلًا من الاتراك وغيرهم من هجم عليه فى منزله على غفلة عن ف دارة فوجه في بيت وحدة مغلق عليه وعليه مدرعة من فعر ولا بساط فى البيت الا الرمل وللحما وعلى رأسم ملحفة من العنون متوجه الى ربه يترنم بآيات من القرأن فى الوعد والوعيد فأخِذ على ما وُجِد عليه وجل الى المتوكّل فى جون الليل شمل بين يديه والمتوكل يشرب وفى يدة كاس فلها راءة اعظمة واجلسة الى جنبة ولم يكن فى مغزلة شيء عما قيل

« Un homme qui a prescrit à ses fils d'obéir à Dieu; » seulement il eut recours à une expression détournée (taarid). Ce même Abou 'l-Hacan Ali avait été calomnié auprès du Khalife: on l'accusait de cacher dans sa demeure des armes, des livres et d'autres indices du chiisme; une troupe de Turcs et d'agents apostés par ordre du prince envahirent sa maison à l'improviste. On trouva Ali seul dans une chambre où il se tenait enfermé; il était vêtu d'une simple robe de bure, le sol de sa chambre, entièrement dépourvu de tapis, était formé de sable et de caillonx; il avait la tête couverte d'une melhafah (sorte de capuchon) de laine, se recueillait en Dieu et psalmodiait des versets du Koran sur les récompenses et les châtiments. On s'empara de lui dans l'accoutrement où il se trouvait et on le mena chez Motewekkil, au milieu de la nuit. Le Khalife, quand le prisonnier parut devant lui, était occupé à boire et tenait une coupe à la main; en le voyant entrer, il l'accueillit avec considération et le fit asseoir à ses côtés. Apprenant que rien de suspect n'avait été trouvé dans sa maison et qu'aucune

فيه ولا حالة يتعلل عليه بها فناوله المتوكّل الكاس الدى في يده فقال يا أمير المؤمنين ما خامر لحمى ودمى قط فاعفنى منه فعافاه وقال انشدني فانشده

غلب الرجال شا اغنتهم القلل فاودعوا حفرًا يا بمس ما نسزلوا اين الاسترة والسلجان وللسلا من دونها تضرب الاستار والكلل تلك الوجوة عليها الدود يقتتل فاصبحوا بعد طول الأكل قد اكلوا فغارةوا الدور والاهلين وانتقلوا

باتوا على قلل الاجدال تحرسهم واستنزلوا بعد عزّمن معاقلهم ناداهم صارخ من بعد ما قبروا ابن الوجود التي كانت منعّمة فافعج القبرعنهم حين سآءلهم قد طالما اكلوا دهرًا وما شربوا وطالما عروا دورًا لتحصنهم

charge ne s'élevait contre lui, il lui tendit la coupe qu'il tenait à la main: « Prince des Croyants, s'écria Ali, jamais cette boisson ne s'est mêlée à ma chair ni à mon sang; veuillez donc m'excuser. » Le Khalife n'insista point, mais il lui demanda de dire quelques vers; Ali récita ceux qui suivent :.

Ils habitaient les cimes des montagnes, protégés par des cohortes nombreuses; mais à quoi leur ont servi leurs retraites inaccessibles?

Après quelques jours de puissance, ils sont descendus de leurs forteresses pour être couchés dans la fosse; quelle triste chute!

Une fois dans le tombeau, ce cri s'est fait entendre : Où sont les trônes, les couronnes, les vêtements somptueux?

Que sont devenus ces visages rayonnants de bonheur, devant lesquels les rideaux et les voiles s'abaissaient?

Et à ces questions la tombe a répondu pour eux : Ces visages, les vers se les disputent.

Ceux qui étaient assis à la table du plaisir, après en avoir épuisé les jouissances, servent eux-mêmes de pâture aux vers.

Hs avaient bâti pour leur défense de solides édifices ; châteaux etfamille, ils out tout quitté et sont partis. وطالما كنَّزوا الاسوال وٓآدَّخروا نخلَّفوها على الاعدآء وارتحلوا الصت منازلهم قفرًا معطَّلة وساكنوها الى الاجدان قدرحلوا

قال واشفق كلّ من حضر على على وظمّوا ان بادرة ستبدر منه البه قال والله لقد بكى المتوكّل بكاءً طويدلاً حيى بلّت دموعه لحيته وبكى من حضرة ثم امر برفع الشراب ثم قال له يا ابا للسن أعليك دين قال نعم اربعة الان دينار فامر بدفعها البه وردّه الى منزله من ساعته مكرماً وكانت وفاة مجد بن ساعة القاضى صاحب مجد بن للسن وصاحب ابى حنيفة فى خلافة المتوكّل وذلك فى سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (1) وهو ابن مائة سنة صحيح للجسم والعقل وللواس ويفتض الابكار ويدركب

Les trésors qu'ils amassaient et qu'ils cachaient depuis longtemps, ils les ont laissés à leurs ennemis et se sont éloignés.

Leurs demeures sont vides et désolées, et ceux qui les habitaient ont été portés au sépulere.

Moberred ajonte: « Tous les témoins de cette scène s'apitoyaient sur le sort d'Ali, persuadés qu'une sentence terrible allait l'atteindre; mais il n'en fut rien. Motewekkil répandit des larmes si abondantes, que sa barbe en fut toute mouillée, et tous les assistants pleurèrent avec lui. Puis il fit disparaître l'appareil du festin et demanda à Ali: « Abou'l-Haçan, as-tu des dettes? — Oui, répondit-il, je dois quatre mille dinars. » Motewekkil ordonna qu'on remît à Ali cette somme et qu'on le reconduisît ensuite à son logis avec toutes sortes d'égards.

Mohammed (fils de Samaâh) le juge, disciple de Mohammed ben el-Haçan (Cheïbani) et d'Abou Hanifah, mourut sous le règne de Motewekkil, en l'année 233; quoique centenaire, il était vigoureux de corps et d'esprit; il jouissait de toutes ses facultés, déflorait des vierges, domptait des che-

لخيل التى تقطف وتعتنق لمرينكر من نفسه شيئًا وحكى ابنه سماعة بن محدد في حياة سماعة بن محدد في حياة سوار بن عبد الله قاضى المنصور كتابًا له مخطّه اراة من شعرة او ابيات استحسنها وفي (1)

سلبت عظای لحمها فترکتها عواری فی اجهددها تستکسسر واخلیت منها مخها فکانها قواریر فی اجوافها المربح تصفر خذی بیدی ثم ارفی الثوب وانظری ضنی جسدی کلننی اتستر

ولمحمد بن سماعة تصنيفات حسان في الفقه وروايات عس محد بن للسان وغيرة منهاكتاب نوادر المسائل عس محسد

vaux difficiles et ombrageux et ne se refusait rien. Voici ce que rapporte son fils Samaàh: « Mon père Mohammed ben Samaàh m'a dit avoir trouvé, du vivant de Sawar, fils d'Abd Allah, juge sous Mansour, une pièce de sa main renfermant ces vers que, selon mon père, il avait lui-même composés ou que du moins il affectionnait:

J'ai dépouillé mes os de leur chair et je les laisse nus et fragiles dans leur mince enveloppe.

J'en ai épuisé la moelle et les voilà comme des fioles de verre à travers

lesquelles siffle le vent.

Si ta main me soulevait et écartait mes vêtements, tu verrais la maigreur de mon corps; mais je le dérobe aux regards.

Ce Mohammed ben Samaàh a laissé de bons ouvrages sur le droit, ainsi que des traditions recueillies de Cheïbani et d'autres savants : de ce nombre est le *Traité des questions* rares, d'après Cheïbani, manuscrit composé de mille folios. الصقين به وبابك ينظر ذات البصين وذات الشمال ويمير للرجال والعدد ويظهر الاسف والعنين على ما ناته من سفك دمائهم غير مستعظم لما يرى من كثرتهم وذلك يوم الخميس لليلتين خلتا من صغر سنة ثلاث وعشرين ومائتين ولم يسر الناس مثل ذلك اليوم ولا مثل تلك الرينة ودخل الافشين على المعتصم فرفع منزلته واعلى مكانه واق ببابك فطون به بين يديه فقال له المعتصم انت بابك فلم يجب وكررها عليه مرارًا وبابك ساكت قال اليه الافشين وقال الويل لك امير المؤمنين وبابك ساكت قال اليه الافشين وقال الهيد لك امير المؤمنين عاطبك وانت ساكت فقال انا بابك فسجد المعتصم عند ذلك وامر بقطع يديه ورجليه قال المسعودي ووجدت في كتاب اخبار بغداد انه لما وقف بابك بين يدى المعتصم لم يكله

de son frère, que portait la chamelle bactrienne, s'avançait entre les deux rangées de troupes au pas cadencé de son éléphant : il regardait à droite et à gauche, observait ces soldats et cet appareil militaire et manifestait ses regrets et son désespoir de n'avoir pu répandre leur sang: mais la vue de ces forces immenses ne lui causa aucune surprise. Ce fut le jeudi, deuxieme jour de safer 223, que ce spectacle d'une magnificence inouie fut donné au peuple. Moutacem recut Afchin avec considération et lui accorda une place d'honneur; Babek fut conduit et promoné devant lui : « Estu bien, Babek? » lui demanda le Khalife; pas de réponse. Il repéta plusieurs fois sa question: le prisonnier continnait a se taire; Afchin se pencha vers lui et lui dit : « Malheureux, le Prince des Crovants t'adresse la parole et tu gardes le silence! » Il repondit enfin : « Oui, je suis Babek. » Montacem se prosterna et pria : puis il lui fit couper les mains et les pieds.

Voici ce que j'ai trouve dans les Annales de Bagdad. Lorsque Babek lui tut amene, Moutacem demoura silenمليًا ثم قال له انت بابك قال نعم انا عبدك وغدامك وكان اسم بابك للحسن (۱) واسم اخيه عبد الله قال جرّدوه فسلبه للحدام ما كان عليه من الرينة فقطعت يمينه فضُرِب بها وجهه وفعل مثل ذلك بيسارة وثلث برجليه وهو يتمرغ في النطع في دمة وقد كان تكم بكلام كثير يرخّب في اموال عظيمة وبمد يلتغت الى قولة واقبل يضرب بما بقي من زنديه وجبهة وامر المعتصم السيّان أن يدخل السيف بين ضلعين من اضلاعه اسغل من القلب ليكون اطول لعذابه فععل ثم امر بجرّ رأسه وضم اطرافة الى جسدة فصلب ثم جل رأسة الى مدينة السلام فنصب على الجسر وجل بعد ذلك الى خراسان فطيف

cieux pendant un moment; il lui demanda ensuite s'il était Babek. « Oui, répondit celui-ci, je suis votre esclave et votre serviteur. » Le vrai nom de Babek était Haçan, et celui de son frère, Abd Allah. Le Khalife ayant ordonné de le mettre à nu, les valets lui enlevèrent les vêtements magnifiques qui le couvraient; on lui coupa la main droite et l'on sousseta son visage avec cette main; on sit de même avec la main gauche, et, en troisième lieu, on lui coupa les pieds. Le supplicié se tordait sur le tapis de cuir des exécutions dans une mare de sang; il parlait avec volubilité et offrait spontanément de grandes richesses. Comme on ne l'écoutait pas, il se frappait le visage avec ses deux moignons. Moutaçem ordonna au bourreau d'enfoncer son sabre entre deux côtes au-dessous du cœur, afin de prolonger le supplice, ce qui fut fait. Enfin il donna l'ordre de trancher la tête; les membres furent réunis au tronçon du corps et attachés au gibet; quant à la tête, portée d'abord à Bagdad et exposée sur le pont de cette ville, elle fut ensuite envoyé dans le Khoraآبی للسن فی الدون می الاوراق وی هذه السنة وجی سنة خس تلات وتلاثین ومائتین مات یحیی بن معین و فی سنة خس وثلاثین ومائتین مات ابو بکر بن ابی شیبة والقواریری وکانا می علیة اصاب للحدیث وحفاظهم وفیها مات اتحاق بن ابرهم آبی مصعب وکان علی بغداد (۱) وولی ابنه مکانه وله اخبار حسان قد اتینا علی غررها فی کتابنا اخبار الرمان ومی طرائف اخباره والمستحسی شاکان فی ایامه وسیره ببغداد ما حدث به عنه موسی بن صالح بن شیخ بن عیرة الاسدی (۱) انده رأی فی منامه کان النبی صافح بی شیول له اطلق القات فارتاع لذلك روعًا عظیمًا ونظر فی الکتب الواردة لاصحاب السجون فلم یرکتابًا فیم ذکر قاتل فامر باحضار السندی وعباس فسألها هل رفع الیها احد ادی علیه بالقتل فقال له العباس نعم وقد کتبنا

<sup>-</sup> En la même année 233 mourut Yahya, fils de Màvin, et en 235, moururent Abou Bekr, fils d'Abou Cheïbah et (Obeïd Allah ben Omar) Kawariri, tous deux traditionnistes éminents. C'est aussi en 235 que mourut Ishak (fils d'Ibrahim, fils de Moçâb); il gouverna la ville de Bagdad et fut remplacé dans ses fonctions par son fils. Nous avons, dans les Annales historiques, cité quelques traits intéressants de sa vie. De ce nombre est le curieux épisode suivant qui se passa pendant qu'il gouvernait Bagdad et dont le récit a été recueilli de sa bouche, par Mouça (fils de Salih, fils de Cheïkh, fils d'Omeïrah) el-Açedi. Le Prophète lui apparut en songe et lui dit : « Rends la liberté au meurtrier. » Ishak fut saisi d'une grande frayeur; il examina les rapports qu'on venait de lui adresser des prisons et, n'y trouvant aucune mention d'un · meurtrier quelconque, il fit appeler Sindi et Abbas et leur demanda si quelque individu ne leur avait pas été amené

جبره ناعاد الفظر فوجه الكتاب في اضعاف القراطيس واذا الرجل قد شهد عليه بالقتل واقرّ به نامر اسحاق باحضاره فلما دخل عليه ورأى ما به من الارتباع قال له ان صدقتنى اطلقتك فابتدأ يخبره بخبره وذكر انه كان هو وعدّة من اصحابه يرتكبون كلّ عظيمة ويستحلّون كلّ محرّم وانه كان اجتماعهم في منزل بمدينة أبي جعفر المنصور يعتكفون فيه على لا بلية فلما كان في هذا اليوم جاءتهم عجوز كانت تختلف اليهم للغساد ومعها جارية بارعة للحمال فلما توسطت للحارية اليها من بين اصحابي وادخلتُها الدار صرخت صرخةً فبادرت اليها من بين اصحابي وادخلتُها بيتاً وسكّنت روعها وسألتها عن قصتها فقالت الله الله في ان

sous l'inculpation d'assassinat. « Oui, répondit Abbas, et nous en avons dressé procès-verbal. » Ishak recommenca ses recherches et trouva cette pièce qui s'était glissée au milien de nombreux dossiers : il y était question d'un homme accusé de meurtre par différents témoins et qui avait avoué son crime. Le gouverneur le manda en sa présence et le voyant en proie à une grande terreur, il lui promit la liberté s'il faisait des aveux sincères; cet homme lui révéla les faits suivants. De concert avec quelques complices, ils commettaient des méfaits de tout genre et violaient toutes les prescriptions de la loi; ils se réunissaient dans une maison de la ville d'Abou Djâfar Mansour (yieux Bagdad, sur la rive droite du Tigre), qui était le théâtre ordinaire de leurs turpitudes. Un certain jour, une vieille femme qui pourvoyait à leurs débauches, y amena une jeune fille remarquablement belle; cette enfant poussait des cris déchirants en traversant la maison. « Je quittai mes compagnons (ajoutait le prisonnier), et, courant à elle, je la sis entrer dans une chambre; après avoir calmé son effroi, je voulus connaître son hisهذه التجوز خدعتنى واعلمتنى ان في خزانتها حُقًا لم يسر مثله فشوّقتنى الى النظر الى ما فيه نخرجت معها واثقة بقولها فكجمت بى عليكم وجدّى رسول الله واتى فاطمة وابي السس أبن على فاحفظوهم في قال الرجل فضمنت خلاصها نخرجت الى المحابى وعرفتهم بذلك فكانى اغريتهم بها وقالوا لما قضيت حاجتك منها اردت صرفنا عنها وبادروا اليها وقبت دونها امنع عنها فتفاقم الامر بيننا الى ان نالتنى جراح فعمدت الى اشدّهم كان في امرها واكلبهم على هتكها فقتلته ولم ازل امنع عنها الى ان خلصتها سالمة وتخلصت الجارية آمنة ما خافته على نفسها فاخرجتها من الدار فسمعتها تقول سترك الله كما

toire: « Mon Dieu, s'écria-t-elle, mon Dieu, protégez-moi : cette vieille m'a trompée en me disant qu'elle avait dans son armoire une boîte d'une beauté incomparable; elle a si bien flatté ma curiosité, que je l'ai suivie sans méfiance et c'est ainsi qu'elle m'a entraînée chez vous. Mon aïeul est l'Apôtre de Dieu, Fatimah est ma mere et Haçan ben Ali mon père. Que leur mémoire soit ma sauve-garde!» Décidé à sauver cette jeune fille, je retournai auprès de mes amis et les informai de ce qui se passait; mais on eût dit que mes paroles les excitaient davantage, car ils me répondirent : « C'est après avoir assouvi tes désirs que tu cherches à l'éloigner de nous!» Ils se précipitèrent vers la pauvre fille; je me plaçai devant elle pour la défendre et la querelle s'envenima à ce point, que je reçus des blessures. Je me jetai sur le plus acharné au moment où il s'élançait sur elle avec. une fureur bestiale, et je le tuai. Puis, redoublant d'efforts pour la défendre, je finis par la tirer saine et sauve de leurs mains; une fois échappée au périt qui la menaçait, je la fis sortir de la demeure et je surpris ses paroles : « Que Dieu te

سترتنى وكان لك كما كنت لى فسمع للبيران النعجة فتبادروا الينا والسكين في يدى والرجل يتشخط في دمية فرفعيت على هذة للحالة فقال له اسحاق قد عرفت لك ما كان مي حفظك للرأة ووهبتك لله ورسولة قال فوحق مي وهبتني لة لا عاودت معصية ولا دخلت في ربية حتى التي الله فاخبرة اسحاق بالرؤيا التي راءها وان الله لم يضيع لة ذلك وعرض علية براً واسعتا فايي قبول شيء مي ذلك وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين رضى فاي قبول شيء مي ذلك وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين رضى المتوكّل عن ابي محد يحيى بن آكثم القاضي فاشخص الى سُرّ مي رأى وولى قضاء القضاة وسخط على احد بن ابي دؤاد وولدة ابي رأى وولى قضاء القضاء واخذ من ابي الوليد مائة الف

protége comme tu m'as protégée; qu'il soit pour toi ce que tu as été pour moi-même! » Cependant les voisits attirés par les cris étaient accourus. En me voyant un couteau à la main près d'un homme baignant dans son sang, ils m'arrêtèrent et me livrèrent en cet état à la justice. » Ishak dit alors au prisonnier : «Je veux reconnaître la protection que tu as accordée à cette femme, je te pardonne, pour l'amour de Dieu et de son Apôtre. — Et moi, répondit cet homme, je jure par ceux en faveur de qui vous me pardonnez, que je ne retomberai plus dans le crime et que j'éviterai toute action blamâble jusqu'à ce que je me présente au tribunal de Dieu. » Ishak lui fit part ensuite de son rêve en ajoutant que Dieu ne laissait pas une telle action sans récompense, et il lui offrit, en conséquence, une somme considérable; mais cet homme ne voulut rien accepter.

En 237, Motewekkil rendit ses bonnes grâces à Abou Mohammed Yahya (fils d'Aktem) le kadi, qu'il rappela à Sorra-men-rà, pour l'investir des fonctions de Grand-Juge. Il disgrâcia Ahmed ben Abi Douad, et son fils Abou 'l-Walid وعشرين الف دينار وجوهرًا باربعين الف دينار واحدر الى بغداد وقد كان ابو عبد الله احد بن ابى دوًاد فلج بعد موت عدوّة ابن الزيات بسبعة واربعين يومًا وذلك في سنة تلاث وثلاثين ومائتين وفي سنة اربعين ومائتين كانت وفاة ابى عبد الله احد بن ابى دوًاد بعد وفاة ولدة ابى الوليد محد آبن احد بعشرين يومًا وكان من اجرى الله لخير على يديد على ما اشتهر من امرة وسهل الله سبيله الية وحبّب اليه المعروف وفعله وذكر ان المعتصم كان بالجوسق يومًا مع ندمائه وقد عزم على الاصطماح وامر كلّ واحد منهم ان يطبخ قدرًا اذ بصر بسلامة غلام ابن ابى دوًاد فقال هذا غلام ابن ابى دوًاد

Mohammed, qui occupait cette place; il confisqua sur la fortune de ce dernier une somme de cent vingt mille dinars et des bijoux pour une valeur de quarante mille dinars, puis il l'exila à Bagdad. Abou Abd Allah Ahmed (fils d'Abou Douad) avait été frappé de paralysie quarante-sept jours après la mort de son ennemi Ibn Zeyyat (en 233 de l'hégire); il mourut en 240, vingt jours après la mort de son propre fils Abou 'l-Wélid (Mohammed ben Ahmed).

Ahmed (fils d'Abou Douad) fut, comme on le sait, un de ces hommes privilégiés dont Dieu se sert pour répandre ses bienfaits, un de ceux devant qui il aplanit la route du salut et à qui il inspire l'amour du bien et la pratique des bonnes œuvres. On raconte que le Khalife Moutaçem avait réuni quelques courtisans à Djançak (palais près de Bagdad) pour boire le vin du matin et leur avait ordonné de préparer chacun un plat de sa façon, lorsqu'il aperçut Sallamah, le page d'Ibn Abi Douad; «Voici, dit-il, le page d'Ibn Abi Douad qui vient s'enquérir de ce que nous faisons; dans un moment son maître va se présenter; il me parlera d'un tel de la fa-

يتعرن خبرنا والساعة ياتي فيقول فلان الهاشمي وفلان القرشي وفلان الانصاري وفلان العربي فيعطلنا بحوائجه عا عزمنا عليه وفلان الانصاري وفلان العربي فيعطلنا بحوائجه عا عزمنا عليه وانا اشهدكم اني لا اقضى اليوم له حاجةً فلم يكن بين قوله وبين استمذان الايتاخ (1) لابي عبد الله الاهنيهة فقال لجلسائة كيف ترون قولى قالوا فلا تأذن له قال سوءً لكم حتى سنة اهون على من ذلك ودخل فا هو الا ان سمّ وجلس وتكلم حتى اسغر وجه المعتصم وضحكت اليه جوارحة ثمر قال له يا ابا عبد الله قد طبخ كل واحد من هؤلاء قدرًا وقد جعلناك حكًا في طبخها قال فلتحضر ثم آكل ثم احكم بعلم نحملت اليه القدور ووضعت بين يديه نجعل يأكل من اوّل قدر آكلًا الله القدور ووضعت بين يديه نجعل يأكل من اوّل قدر آكلًا

mille de Hachem, d'un tel de Koreich, et d'un Ansar, et d'un Arabe, de sorte qu'avec ses requêtes il troublera nos projets de plaisir. Je vous prends à témoins que je n'accueillerai pas une seule de ses demandes aujourd'hui. » Il venait à peine de prononcer ces paroles lorsque (le chambellan) ltakh annonça Abou Abd Allah. « Que vous disais-je? » ajouta le prince en s'adressant à ses convives; et comme ceux-ci l'engageaient à ne pas recevoir le kadi, Moutaçem répondit: « Malheureux que vous êtes! une fièvre d'un an me serait chose plus facile! » Le kadi entra et salua; à peine avait-il pris sa place et commencé à parler que le visage du Khalife se déridait et que la joie se répandait dans tout son être. « Père d'Abd Allah, dit-il ensuite au nouveau venu, chacun de ceux qui sont ici vient d'apprêter un plat de sa façon et nous te prenons pour juge en cette affaire. - Qu'on me serve ces mets, répondit le kadi, afin que je puisse y goûter et prononcer en connaissance de cause. » On apporta les plats et on les posa devant lui. Il se mit à manger copieusement du premier qui lui fut présenté. « Voilà qui est injuste, lui dit تاساً فقال له المعتصم هذا ظلم قال وكبيف ذلك قال لاني اراك قد امعنت في هذا اللون وستحكم لصاحبه قال يا امير المؤمنين على ان آكل من هذه القدور كلّها كما اكلت بن هذه القدر فتبسم له المعتصم وقال شأنك اذًا فاكل كما قال ثم قال اما هذه فقد احسن طابخها اذا أكثر فلفلها واقل كمونها واما هذه فقد اجاد طابخها اذا أكثر خلّها واقل ربتها واما هذه فقد طيّبها طابخها باعتدال توابلها واما هذه فقد حذق من علها بقلّة مائها وكثرة مربها حتى وصف القدور حذق من علها بقلّة مائها وكثرة مربها حتى وصف القدور كلّها بصفات سرّبها المحابها ثم اكل مع القوم كما اكلوا انظف اكل واحسنه مرّة بحدثهم باخبار الاكلة في صدر الاسلام مثل

Montagem. — Et pourquoi, Sire? — Il me semble qu'après avoir mangé de ce plat avec tant de plaisir, tu te prononceras en faveur de celui qui l'a préparé. — Prince des Croyants, répliqua Ibn Abi Douad, je m'engage à faire honneur aux autres plats tout autant qu'à celui-ci. - Soit, dit le Khalife en souriant, cela te regarde. » Le kadi tint sa promesse et se prononça ensuite en ces termes : « Le mérite de celui qui a accommodé ce mets, c'est qu'il y a prodigué le poivre en ménageant le cumin; le mérite de cet autre, c'est qu'il y a prodigué le vinaigre et ménagé l'huile. Ce qui rend cet autre plat excellent, c'est que les épices y sont mélangés en égale proportion; quant à celui-ci, l'auteur a fait preuve de goût en y mettant moins d'eau que de bouillon; » et il signala ainsi le mérite de chaque ragont avec des éloges qui charmaient celni qui l'avait préparé. Puis il se mit à table avec les convives, et mangea de la meilleure grâce et du meilleur appétit, en rappelant les prouesses des grands mangeurs des premiers âges de l'islam, comme

معاوية بن ابي سغيان وعبيد الله بن زياد والحاج بن يوسف وسلمان بن عبد الملك ومرّة يحدثم عن الملة دهرة مشل ميسرة (1) الممّار ودورق العصاب وحاتم الكمّال واتحاق الحمائ فلما رفعت الموائد قال له المعتصم ألك حاجة يا ابا عبد الله قال نعم يا امير المؤمنين قال اذكرها فان اصحابنا يريدون ان يتشاغلوا قال نعم يا امير المؤمنين رجل من اهلك قد وطمّه الدهر فعرّ حاله وخس معيشته قال ومن هو قال سلمان بن عبد الله النوفلي قال قدر له ما يصلحه قال خسين الف درهم قال انفذت ذلك له قال وحاجة اخرى قال وما هي قال ضياع البرهم بن المعتمر (2) تردّها له قال قد فعلت قال وحاجة اخرى

Moâwiah, fils d'Abou Sofian; Obeïd Allah, fils de Ziad; Haddjadj, fils de Youçouf, et Suleïman, fils d'Abd el-Mélik, ou bien celles des plus fameux gourmands de l'époque, comme Meïçarah le marchand de dattes, Dawrak le boucher, Hatem le mesureur de grains et Ishak le baigneur. Quand la table fut enlevée, le Khalife lui demanda: « Père . d'Abd Allah, as-tu quelque requête à m'adresser? — Oui Sire, répondit le juge. — Parle, car nos convives sont impatients de se divertir. - Eh bien, Prince des Croyants, un membre de votre famille a été disgràcié de la fortune; il se trouve dans une situation pénible et il vit misérablement. — Qui est-il? » demanda Moutaçem. Le kadi nomma Suleïman (fils d'Abd Allah) Naufeli. — « Estime ce qu'il lui faut. - Cinquante mille dirhems. - Je les lui donne. -J'ai une autre requête, reprit le juge. — Quelle est-elle? — Veuillez rendre à Ibrahim, fils de Moutamer, ses biens domaniaux. - J'y consens, répondit le prince. - Voici une troisième demande. --- Accordé, » répliqua Moutaçem; de

قال قد فعلت قال فوائله ما خرج حتى سأل ثلاث عشرة حاجة لا يردّة عن شيء منها حتى قام خُطيبًا فقال في خطبته يا امير المؤمنين عبّرك الله طويلاً فبعموك تخصب جمّات رعيتك ويلين عيشهم وتشر اموالهم ولا زلت مُتعًا بالسلامة تحبوًا بالكرامة مرفوعًا عنك حوادث الايام وغيرها ثم انصرف فقال المعتصم هذا والله الّذي يترين بمثله ويبته بقربه ويعدل الونا من جنسه اما رأيتم كيف دخل وكيف سلم وكيف تكلم وكيف اكل وكيف وصف القدور ثم انبسط في الحديث وكيف طاب به اكلنا ما يردّ هذا عن حاجة اللا لئيم الاصل خبيث الغرع والله لو سألنى في بحلسي هذا ما قيمته عشرة آلان الف

sorte que le kadi ne s'éloigna pas avant d'avoir exposé treize affaires pour lesquelles il n'essuya pas un seul refus. Il se leva alors et prononça l'allocution suivante : « Prince des Croyants, que Dieu vous accorde de longues années, car votre existence donne à vos sujets des campagnes fertiles, une vie heureuse et des richesses fécondes! Puissiez-vous jouir d'une félicité parfaite, être comblé des faveurs de Dieu et préservé de tout malheur, de toute disgrâce! » Quand il se fut éloigné, Moutaçem ajouta : « En vérité, on est fier de connaître un homme tel que lui et heureux de le fréquenter; il l'emporte sur mille de ses égaux. Avez-vous remarqué comme il s'est présenté, comme il a salué et pris la parole? Avec quel art il a su goûter et louer les mets et s'étendre dans l'entretien, enfin quelle gaieté il a répandue sur notre repas? Pour repousser une demande venant de lui il faudrait être un homme vil et de basse origine. Vrai Dieu, s'il m'eût demandéséauce tenante la valeur de dix millions de dirhems, je n'aurais su les lui refuser, parce que je suis convaincu

درهم ما رددته عنها وانا اعلم انه یکسبنی بها فی الدنیا چداً وفی الاخرة ثواباً وفی اجد بن ایی دؤاد یقول الطائی (۱) لقد انست مساوی کل دهر کاسن أچد بن أیی دؤاد شدا سافررت فی الآفاق الا ومن جدواه راحلتی وزادی مقیم الظن عند والامانی وان قفلت رکایی فی البلاد وحکی عن الفتح بن خاقان قال کنت عند المتوکل وقد عزم علی الصبوخ بالجعفری وقد وجّه خلف الندمآء والمغنیی قال فجعلنا نطون وهو متکیء علی وانا احادثه حتی وصلنا الی موضع نشرن منه علی الخلیج فدعا بکرسی فقعد علیم واقبل موضع نشرن منه علی الخلیج فدعا بکرسی فقعد علیم واقبل جادثنی اذ بصر بسفینة مشدودة بالقرب من شاطیء الحلیج

qu'en retour de ce don il m'aurait acquis de la gloire en ce monde et une récompense dans la vic future. » — Voici quelques vers du Tayite (Abou Tammam) en l'honneur d'Ahmed, fils d'Abou Douad:

Les perfidies de tous les âges sont effacées par les nobles actions d'Ahmed, fils d'Abou Douad.

Je n'ai jamais voyagé dans le monde sans devoir à sa générosité ma monture et mes provisions de route;

Ma pensée et mes espérances demeurent stables auprès de toi, alors même que ma caravane erre à travers les pays.

La tradition a conservé l'anecdote suivante racontée par l'ath, fils de Khakan: «Je me trouvais, dit-il, auprès de Motewekkil un jour où, ayant l'intention de boire le vin du matin dans (son château de) Djâfari, il avait envoyé quérir ses courtisans et ses chanteurs. Nous nous promenions et, s'appuyant sur moi, le Khalife prêtait l'oreille à mes discours; nous arrivâmes ainsi sur une éminence d'où nous pouvions voir le canal. Le prince se fit apporter un fauteuil

et s'assit; tandis qu'il causait avec moi, il aperçut une embarcation attachée tout près de la berge du canal; un matelot faisait cuire dans une grande marmite placée devant lui un sikbadj de bœuf (vinaigrette de viande hachée et assaisonnée de miel), dont l'odeur se répandait au loin. « Fath, me dit le Khalife, cela sent le sikbadj; par Dieu, sens-tu, mon cher, quel délicieux fumet? Qu'on me l'apporte tel quel! » Les valets de pied s'empressant coururent enlever la marmite des mains du matelot; ce que voyant, les mariniers de l'embarcation faillirent mourir de saisissement et de peur. La marmite apportée au Khalife toute bouillante et telle qu'on l'avait prise fut placée devant nous. Enchanté du parfum et de la couleur appétissante du ragoût, Motewekkil demanda une miche de pain, en cassa un morceau qu'il me donna, en prit un autre morceau pour lui et nous mangeames l'un et l'autre trois bouchées de ragoût; après nous, les courtisans et les chanteurs vinrent en prendre chacun une bouchée; on apporta ensuite le déjeuner et les tables furent servies. Le repas terminé, Motewekkil fit vider الغدر فغرّغت وغسلت بين يديد واصر ان تمالًا دراهم نجيء ببدرة ففرّغت فيها فغضل من الدراهم مقدار الغي درهم فقال لخادم كان بين يديد خذ هذه القدر فامض بها حتى تدفعها لاصحاب السغينة وقبل لهم هذا ثمن ما اكلنا من قدركم وادفع الى من طبخها ما فضل من هذه البدرة من الدراهم هبة له على تجويد طبخها أن قال الغتج فكان المتوكل كثيرًا ما يقول اذا ذكر قدر الملّاح ما اكلت احسن من سكباج اصحاب السغينة في ذلك اليوم واخبرنا ابو القاسم جعفر بن عدان الموصلي (1) الغقيد بجهينة وكان من حديثة الموصل قال حدثنا ابو الحسن المالحي قال قال الجاحظ ذكرتُ لامير المؤمنين المتوكل لتأديب بعض ولدة فلما رآني استبشع

et laver la marmite en sa présence et ordonna qu'on la remplît de dirhems; on y versa tout le contenu d'un group; mais comme il restait encore dans le sac environ deux mille dirhems, le prince dit au valet qui se trouvait devant lui : «Tu vas prendre ce vase, tu le porteras aux mariniers et tu leur diras : Voici le prix de ce que nous avons consommé de votre ragoût. Puis tu donneras à celui qui l'a préparé l'excédant de cette somme pour le récompenser de son excellente cuisine. » Fath ajoute que le Khalife disait souvent, lorsqu'on lui rappelait le plat du matelot : «Je n'ai jamais mangé rien de meilleur que le sikbadj assaisonné, ce jour-là, par les mariniers. »

Le jurisconsulte Abou 'l-Kaçem Djâfar (fils de Mohammed, fils de Hamdan) Moçouli, qui était originaire de Haditat el-Moçoul, m'a transmis, dans la ville de Djoheïnah, le récit suivant fait à Abou 'l-Haçan Salihi par Djahiz. « On m'avait recommandé au Khalife Motewekkil, raconte Djahiz, pour diriger l'éducation d'un de ses fils; mais quand ce prince me

منظرى نأمرنى بعشرة آلان درهم وصرّفنى وخرجت من عندة فلقيت محد بن ابرهم وهو يبريد الانتصران الى مدينة السلام فعرض على الخروج معم والانحدار في حرّاقتم فركبنا فيها فلما اتينا فم نهر القاطول وخرجنا من سامرّا انصب ستارته وامر بالغناء فاندفعت عرّادة له فغنت

ينقضى دهرنا ونحن غضابُ دون ذا للخلق ام كذا الاحبابُ

كلّ يسوم قطيعة وعتاب لبت شعرى انا خصصت بهذا وسكتت فامر الطنبورية فغنت

ما ان اری لهم معینا ن ویقطعون فیصبرونا

وارجتا للعاشقينا

vit, il trouva mon physique déplaisant et, me faisant donner dix mille dirhems, il me congédia. En sortant de chez lui, je rencontrai Mohammed ben Ibrahim (gouverneur de la Perse), qui était sur le point de se rendre à Bagdad; il me proposa de l'accompagner et de descendre le Tigre dans son embarcation. J'y pris place à côté de lui; quand nous arrivâmes à l'embouchure du canal de Katoul, après avoir quitté Samarra, Mohammed fit dresser une tente fermée par des rideaux et appela ses chanteuses. Une jouense de luth commença sur les paroles que voici:

Chaque jour, une rupture, des reproches! Le temps s'écoule et notre colère ne s'apaise point;

Qui me dira si ce malheur ne frappe que moi seul au monde ou s'il est commun à tout ce qui aime?

Elle s'arrèta, et sur l'ordre du prince une guitariste chanta l'air suivant :

Pitié pour de pauvres amants que je vois abandonnés de tons. Avec quelle cruanté on les repousse, on les éloigne, on les sépare, et ils seraient patients! فقالت لها العوادة فيصنعون ماذا قالت هكذا يصنعون وضربت بيدها الى الستارة فهتكتها وبرزت كانها فلقة قر فزجّت بنفسها الى المآء وعلى رأس محد غلام يضاهيها في الجمال وبيده مذبّة فلما رأى ما صنعت التى المذبّة من يدة واتى الى الموضع فنظر اليها عُرّبين المآئين فانشا يقول (1)

## انت الني غرقتنين بعد القضا لو تعلينا

فن بنفسه في اثرها فادار الملاح للتراقة فاذا بهما معتنقان شم غاصا فلم يُريا فهال ذلك مُحدًا واستعظمه وقال يا عرو لتحدّثني حديثًا يسليني عن فقد هذين وألّا للحقتك بهما قال فقلت

La joueuse de luth reprit : « Que doivent-ils faire alors ? » La guitariste répondit : « Voilà ce qu'ils font ; » et de sa main elle déchira le rideau, nous apparut brillante comme le demi-disque de la lune et se précipita dans le fleuve. Au chevet de Mohammed se tenait un jeune page, qui pouvait rivaliser de beauté avec elle; en voyant cet acte de désespoir, il jeta le chasse-mouche qu'il avait à la main, courut à l'endroit d'où elle était tombée et la voyant passer entre deux eaux, il s'écria :

C'est toi, après le destin, qui me jettes dans le gouffre; peux-tu encore le comprendre?

Et il se précipita dans le fleuve sur ses traces. Les matelots ayant viré de bord, on aperçut les deux amants qui se tenaient entrelacés; puis ils disparurent. Cette scène avait assombri et gravement impressionné Mohammed; il me dit alors : « Amr, raconte-moi une histoire qui puisse me consoler de la perte de ces deux serviteurs, sinon je t'envoie les rejoindre. » Voici, ajoute Djahiz, le récit que je lui fis. « On رُوى ان يزيد بن عبد الملك قعد يومًا للظالم وعرضت عليه القصص فترت به قصّة فيها ان رأى امير المؤمنين اعرّة الله ان يخرج الى جاريته فلانة حتى تغنينى ثلاثة اصوات فعل فاغتاظ يزيد وامر من يخرج اليه ويأتيه برأسه ثم اتبع الرسول برسول آخر يأمرة ان يدخل الرجل اليه فلما اوقف بين يديه قال له ما الذى جلك على ما صنعت قال الشقة بحلك والاتكال على عغوك فامرة بالجلوس حتى لم يبق احد من بنى امية الا خرج ثم امر فاخرجت للجارية ومعها عودها فقال لها الغتى غنى

## أفاطم مهلاً بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرى فاجملي

raconte que Yézid, fils d'Abd el-Mélik, présidant, un jour, l'audience de justice, trouva parmi les pièces qui lui furent présentées une requête ainsi conçue: « Plaise au Prince des Croyants (que Dieu le glorifie!) faire venir en ma présence son esclave une telle, pour qu'elle me chante trois airs. » Yézid courroucé ordonna qu'on lui apportât la tête du coupable; mais il envoya un second messager sur les traces du premier avec l'ordre d'amener l'auteur de la requête. Quand cet homme fut en sa présence, le prince lui demanda ce qui avait pu lui inspirer une action aussi hardie. « C'est, répondit-il, ma croyance en votre bonté, ma confiance en votre pardon. » Le Khalife le fit asseoir et lorsque tous les Omeyyades, jusqu'au dernier d'entre eux, se furent éloignés, il fit venir l'esclave avec son luth à la main. Le jeune homme lui demanda cet air:

Doucement, Fatimali, modère la coquetterie dédaigneuse, et, si tu as juré de me quitter, du moins sois douce envers moi.

فعنته فقال له يزيد قل قال غنيي (١)

تألّق البرق نجدياً فقلت له يا ايها البرق انى عنك مشغول يكفيك عنى عدو تأثر حنيق في كفّه صارم كالرمج مسلول فغنّته فقال له يزيد قل قال تأمر لى برطل خير فامر له به فيا استمّ شربه حتى وثب فصعد على اعلى قبة ليزيد فرى بنفسه على دماغه فات فقال يزيد انا لله وانا البه راجعون اتراه الاحق الجاهل ظنّ انى اخرج البه جاربتى واردها الى ملكى يا غلمان خذوا بيدها فانطلقوا بها الى اهله أن كان له اهل والا فبيعوها وتصدقوا بشهنها عنه فانطلقوا بها فلما توسطت قاعة

L'esclave chanta; ensuite le jeune homme, avec l'autorisation de Yézid, réclama cet autre air :

L'éclair brille dans la direction du Nedjd et je lui dis : Éclair, je n'ai plus le temps de t'observer.

Un autre que toi m'occupe, un ennemi altéré de vengeance et de haine, dont la main tient une lame nue, acérée comme la pointe d'une lance.

Elle le chanta aussi. « Parle, dit le prince au jeune homme. — Ordonnez qu'on m'apporte une amphore de vin, » répondit-il. On la lui apporta; à peine l'eut-il vidée qu'il se leva brusquement, grimpa au faîte du dôme sous lequel le Prince était assis, se précipita la tête la première et expira. Yézid s'écria alors: « Nous appartenons à Dieu et nous retournons vers lui. Voyez le sot, l'insensé, qui croyait qu'après lui avoir montré une de mes esclaves je la garderais en ma possession! Pages, faites sortir cette fille et conduisez-la dans sa famille, si elle en a; sinen vendez-la et distribuez l'argent en aumônes, à l'intention du mort. » On l'emmena aussitôt; en traversant la cour du palais, elle vit une fosse qu'on avait creusée au

الدار نظرت الى حفرة فى وسط دار يزيـد قـد أُعِـدّت للـطـر نجـذبت نفسها من ايديهم وانشأت تقول

من مات عشقاً فليمت هكذا لا خيبر في عشق بلا موت فرجّت بنفسها على دماغها فاتت فسُرِّى عن مجد واحسّن صلتى وتبيل ان هذا للبر انما كان مع سليمان بن عبد الملك وليس هذا عن يزيد بن عبد الملك قال للباحظ فذكرت هذا للديت لابي عبد الله مجد بن جعفر الانبارى بالبصرة فقال انا اخبرك بنحومى هذا للديت الذي حدثتنى به حدثنى نايق (۱) للخادم وكان مولى لحجد بن جيد الطوسى ان مجد بن جيد كان جالسًا مع ندمائه يومًا فغنت جارية لد من ورآء الستارة

milieu du palais de Yézid pour recevoir les eaux de pluie; elle échappa aux mains de ses gardiens et prononçant ce vers:

Ceux qui meurent d'amour doivent mourir aiusi; l'amour ne vaut rien sans la mort,

Elle s'y précipita la tête en avant et mourut. Ce récit (ajoute Djahiz) consola Mohammed, et je reçus de lui une belle gratification. » D'autres cependant font figurer dans cette aventure Suleïman, fils d'Abd el-Mélik, au lieu de Yézid, fils d'Abd el-Mélik.

Djahiz poursuit ainsi : « Lorsque j'eus transmis ce récit à Abou Abd Allah Mohammed (fils de Djàfar) Anbari dans la ville de Basrah, il me dit : « Je veux à mon tour te raconter un fait analogue à celui que tu viens de me révéler. Je le dois à l'eunuque Faïk, qui était mawla de Mohammed (fils d'Homeïd) Toussi. Ce dernier était assis, un jour, avec quelques intimes et il écoutait une esclave qui, séparée de l'assemblée par un rideau, chantait ces vers :

يا قر القصر متى تبطيع اشتى وغيرى بك يستهتع ان كان ربى قد قصى ما ارى منك على رأسى فيا اصنع وعلى رأس مجد غلام بيدة قدح يسقيه فرى بالقدح عن يدة وقال تصنعين هكذا ورى بنفسه من الدار الى دجلة فهتكت الجارية الستارة تم رمت بنفسها على اثرة فنزلت الغلة خلفها فلم يجدوا احدًا منهها فقطع مجد الشراب وقام عن مجلسه قال المسعودي وفي سنة ثلاث وثلاثين ومائتين سخط المتوكّل على عربن الغرج الرخبي (أ) وكان من علية الكتّاب واخذ منه مالاً وجوهرًا نحو مائة الف وعشرين الف دينار تم صولح مجد اخية عين مناز تم صولح محدد

Belle qui habites ce château, lorsque tu te lèves brillante comme la lune, je souffre parce qu'un autre que moi te possède;

Mais si Dieu lui-même a voulu que tu me fasses éprouver cette dou-

leur, que puis-je faire?

Derrière Mohammed, un jeune page, une coupe à la main, lui servait à boire; il la jeta à terre, courut à la fenêtre et se précipita dans le Tigre en s'écriant: « Voilà ce que tu dois faire! » Aussitôt la chanteuse déchira le rideau et se jeta dans le fleuve sur ses traces; toutes les recherches faites par les serviteurs pour retrouver les deux victimes furent inutiles et Mohammed, interrompant la fête, se retira.

En 233 de l'hégire, Motewekkil, irrité contre Omar ben Feredj, originaire de Rokkhedj, écrivain d'un talent supérieur, confisqua ses biens et ses bijoux, ce qui représentait environ cent vingt mille dinars. Les biens de son frère furent également confisqués jusqu'à concurrence de près de cent cinquante mille dinars. (Ce dernier qui se nommait) Mohammed obtint ensuite sa grâce et la restitution de ses domaines

على احد وعشرين الف الف درهم على ان يردّ البه ضياعه شم غضب عليه غضبة تانية وامر ان يصفع في كلّ يوم فاحصى ما صُغِع فكان ستة الان صفعة والبسه جبّة صون شم رضى عفه وسخط عليه ثالثة واحدر الى بغداد واقام بها حتى مات واهدى الموبذان (۱) الى المتوكّل قارورة دهن وكتب البه ان المهدية اذا كانت من الصغير الى الكبير فلطفت ودقّت كان ابهى لها واحسن وان كانت من الكبير الى الصغير فعظمت كان ارفع لها وانغع قال المسعودي وكانت وناة احد بن حنبل في خلافة المتوكّل بمدينة السلام وذلك في شهر ربيع الآخر سنة احدى واربعين ومائتين ودفن بباب حرب في الجانب الغم ي وصلّى عليه محد بن طاهر واحضر جنازته خلق من

moyennant une somme de vingt et un millions de dirhems. Le Khalife le disgrâcia une seconde fois et le condamna à être souffleté tous les jours; d'après le calcul qui en fut fait, le malheureux reçut six mille soufflets; il fut, en outre, revêtu d'une robe de bure. Après une réconciliation passagère, il encourut pour la troisième fois le courroux du prince et fut exilé à Bagdad, où il résida jusqu'à sa mort.

Le chef des môbeds offrit, un jour, au Khalife une fiole d'huile parfumée en y ajoutant ce message : « Un présent, offert par un inférieur à un supérieur, paraît d'autant plus beau et plus brillant, qu'il est plus léger et plus mince; mais un présent qu'un supérieur fait à un inférieur gagne par sa grande valeur en importance et en utilité. »

Ahmed ben Hanbal mourut, sous le règne de Motewekkil, dans la ville de Bagdad (mois de rebî II, 241 de l'hégire) et fut enterré à Bab-Harb (voir ci-après, p. 231), dans le quartier occidental de la ville; Mohammed, fils de Taher, récita la prière des funérailles; jamais aux obsèques d'un juriscon-

الناس لم يرمثل ذلك اليوم والاجتماع في جنازة من سلف قبلة وكان المعامّة فيه كلام كثير جرى بينهم بالعكس والضدّ في الامور منها أن رجلًا منهم كان ينادى العنوا الواقف عند الشبهات وهذا بالضدّ عا جاء عن صاحب الشريعة عليه السلام في ذلك وكان عظيم من عظمآئهم ومقدّم فيهم يقف موقفًا بعد موقف المام الجنازة وينادى بأعلى صوته

واظلمت الدنيا لغقد محد واظلمت الدنيا لفقد آبن حنبل يريد بذلك أن الدنيا اظلمت عند وناة محد عم وانها اظلمت عند موت الرسول اظلمت عند موت الرسول صلّعم وفي هذه السنة انقضت الكواكب الانقضاض الذي لم

sulte on n'avait vu un pareil concours de monde. Les propos les plus divers et les plus contradictoires circulaient parmi la foule; on raconte, par exemple, qu'un des assistants se mit à crier: « Maudissez celui qui persiste dans l'erreur! » parole qui est en contradiction avec ce que la tradition rapporte à cet égard du fondateur de la loi sainte. Au contraire, un des premiers et des plus considérables personnages, qui accompagnait le convoi et qui prenait rang après l'imam du cortége, prononça ce vers d'une voix retentissante:

La mort de Mohammed avait couvert le monde de ténèbres; le monde s'est obscurci après la mort d'Ibn Hanbal.

Il entendait par là que le monde s'était déjà obscurci après la mort de Mohammed, et que le trépas d'Ibn Hanbal avait répandu sur la terre des ténèbres aussi épaisses qu'après la mort du Prophète.

Cette même année fut signalée par des chutes d'étoiles comme on n'avait rien vu de pareil; ce phénomène eut lieu

ير مثله قط وذلك في الليلة للحميس لست خلون من جهادي الآخرة وقد كان في السنة ثلاث وعشرين وثلاثهائة انقضاض الكوكب عظيم هائل وهي الليلة التي وقعت فيها القرامطة بحاج العراق من طريق الكوفة وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وعشرين وثلاثهائة وفي السنة التي مات فيها ابن حنبل كانت وفاة محد بن عبد الله بن محد الاسكافي وكان من اهل النظر والدحث ومن علية اهل العدل وكانت وفاة جعفر بن المبشر سنة اربع وثلاثين ومائتين وكان من كبار اهل العدلية واهل الديانة من البغداديين ومات جعفر بن حرب سنة ست وثلاثين وهو رجل من هدان ووجوة تحطان والي ابيد يضان شارع بال حرب في الجانب الغربي من مدينة السلام وهو شيخ البغداديين من المتكلين (أ) وذكر ابو الحسن الخياط وهو شيخ البغداديين من المتكلين (أ)

dans la nuit du jeudi 6 de djemadi II; mais il s'est reproduit aussi effrayant en l'année 323, dans la nuit où les Karmates attaquèrent les pèlerins d'Irak sur la route de Koufah au mois de dou 'l-kàdeh; (cf. Ibn el-Athir, VIII, p. 232). — L'année de la mort d'Ibn Hanbal fut aussi celle où mourut Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Mohammed) Eskafi, personnage célèbre parmi les philosophes et l'un des principaux de la secte des Moutazélites. — En 234, mort de Djâfar, fils de Mobachir, qui se distingua par sa probité et sa piété parmi les docteurs de Bagdad. — En 236, mort de Djâfar, fils de Harb, de la tribu de Hamdan et l'un des chefs de Kahtan; c'est à son père que le quartier de Bab-Harb, dans la partie occidentale de Bagdad, doit son nom. Djâfar fut le doyen des théologiens de cette ville.

Au rapport d'Abou'l-Haçan Khayyat, ce fut en 227 de l'hégire que mourut Abou'l-Hodeïl (Mohammed, fils d'Elان ابا الهذيل محد بن الهذيل كانت وناته سنة سبع وعشرين وسائتين ثم تنازع اصحابه في مولدة فقال قوم سنة احدى وثلاثين ومائة وقال قوم سنة اربع وثلاثين ومائة وقد كان ابو الهذيل هذا اجتمع مع هشام بن للحكم الكوفي للحرّار وكان هشام شيخ المجسّمة والرافضة في وقته عمن وافقه على مذهبه وكان ابو الهذيل يذهب الى نفى التجسيم ورفع التشبيه والى ضدّ قول هشام في التوحيد والامامة فقال هشام لابي الهذيل اذا زعت ان للحركة ترى فلم لا زعت انها تلمس قال لانها ليست بجسم فيلمس لان اللس اتما يقع على الاجسام فقال له هشام فقل ايضًا انها لا ترى لان الرؤية اتما تقع على الاجسام فرجع ابو الهذيل سائلاً فقال له من اين قلت ان الصغة ليست الموصون الهذيل سائلاً فقال له من اين قلت ان الصغة ليست الموصون

Hodeil, surnommé Allaf); mais ses disciples ne s'accordent pas sur la date de sa naissance, qu'ils placent les uns en 131, les autres en 134 de l'hégire. Cet Abou 'l-Hodeïl s'était rencontré un jour avec Hicham (fils d'El-Hakem) de Koufah, surnommé Harrar, lequel était le chef des anthropomorphites et de ceux des hérétiques qui professaient la même doctrine; Abou 'I-Hodeil, au contraire, rejetait la thèse de l'anthropomorphisme et de l'assimilation et soutenait une opinion opposée à celle de Hicham relativement à l'unité (de Dieu) et à l'imamat. Hicham fit donc à son adversaire l'objection suivante : « Puisque tu soutiens que le mouvement est visible, pourquoi ne prétends-tu pas aussi qu'il est tangible?» Abou 'I-Hodeïl répondit : « Parce que le mouvement, n'étant pas un corps, ne peut être touché, cette propriété appartenant seulement aux corps. - Eh bien, répartit Hicham, ajoute donc qu'il ne peut être visible, puisque la vue ne peut tomber que sur les corps. » Mais Abou 'l-Hodeïl reprit l'offensive en ces termes : « D'où tires-tu ta proposition que

ولا غيرة قال هشام من قبل انه يستحيل ان يكون فعلى انا ويستحيل ان يكون غيرى لان التغاير اتما اوقعة على الاجسام والاعيان القائمة بانفسها فلما لم يكن فعلى قائمًا بنفسه ولم يجز ان يكون فعلى انا وجب انه لا انا ولا غيرى وعلّة اخرى انت قائل بها زعت يا ابا الهذيل ان للحركة ليست ماسّة ولا مباينة لانها عندك ما لا يجوز عليه الماسّة ولا المباينة فلذلك قلت انا ان الصغة ليست انا ولا غيرى وعلّى في انها ليست انا ولا غيرى علّتك في انها لا تماس ولا تمايين فانقطع ابو الهذيل ولم يرد جوابًا وكانت وناة ابي موسى الغرّاء (1) سنة ست وعشرين ومائتين وكان من شيوخ العدلية وكبار المتكليين

l'attribut n'est pas l'être et n'est pas différent de l'être? — Hicham répliqua : « De ce qu'il est impossible que l'action que j'accomplis soit moi, et qu'il est impossible qu'elle soit autre chose que moi. Car je n'admets la diversité que pour les corps et les substances qui existent par eux-mêmes; or, comme mon action n'a pas d'existence propre et comme elle ne peut être moi, il s'ensuit qu'elle n'est ni moi, ni différente de moi. Mais voici une autre preuve que je tire de tes propres paroles : Abou 'l-Hodeïl, tu soutiens que le mouvement n'est ni tangible ni visible parce que, selon toi, il est impossible qu'il tombe sous les sens du toucher et de la vue. Je dis à mon tour : l'attribut n'est pas moi et n'est pas différent de moi, et l'argument par lequel je soutiens cet axiome est le tien même lorsque tu démontres que le mouvement n'est susceptible ni d'être touché ni d'être vu.» Abou 'l-Hodeïl coupa court à la controverse sans rien répondre.

Mort d'Abou Mouça Ferra, un des cheïkhs orthodoxes et des plus grands théologiens de l'École de Bagdad, en 226

من البعداديين ومات واصل بن عطاء ويكنى بأبي حذيفة في سنة احدى وثلاثين ومائة وهو شيخ المعتزلة وقديمها واوّل من اظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وهو ان الفاسق من اهل الملّة ليس بمؤمن ولا كافر وبه سميت المعتزلة وهو الاعتزال وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب في اخبار بني اميّة قول المعتزلة في الاصول الخمسة فاغنى ذلك عن اعادته وكذلك فيها سلف من كتبنا على الشمرح والايضاح وقد بينّا فيها سلف من هذا الكتاب خبر عمرو بن عبيد ووفاته وكان شيخ المعتدرلة والمقدم فيها وان وفاته كانت سنة اربع واربعين ومائة وقد كان عرو بن عبيد اجتمع مع هشام بن الحكم وهشام يذهب الى القول بان الامامة نص من الله ورسولة على على بن ابي طالب

de l'hégire. — Waçil ben Ata, surnommé Abou Hodaïfah, mort en l'année 131 de l'hégire, fut le chef et le fondateur de la secte moutazélite et le premier qui établit la doctrine de l'état mixte, ce qui signifie que le Musulman en état de péché n'est ni croyant ni infidèle. Il désigna ses sectateurs par le nom de moutazélites, du mot itizal (se séparer). Les détails que nous avons donnés précédemment, au chapitre des Omeyyades, sur les cinq principes soutenus par l'école moutazélite nous dispensent d'y revenir ici (voir, t. VI, p. 20 et suiv.); nous les avons également développés et élucidés dans nos premiers ouvrages.

Nous avons parlé déjà dans ce livre d'Amr, fils d'Obeïd, chef et directeur de cette secte, et nous avons dit qu'il mourut en 144 de l'hégire (t. VI, p. 208 et suiv.). Amr se trouva un jour dans une réunion avec Hicham, fils d'El-Hakem; or Hicham professait l'opinion que la qualité d'imam a été textuellement donnée par Dieu et par le Prophète à Ali, fils d'Abou Talib, et après lui à sa postérité pure, c'est-à-dire

رضة وعلى من يلى عصرة من ولدة الطاهرين كالحسن والحسين ومن يلى ايامهم وعرو يذهب الى ان الامامة اختيار من الامّة في سائر الاعصار فقال هشام لعمرو بن عبيد لم خلق الله لك عينين قال لانظر بهما الى ما خلق الله من السموات والارض وغير ذلك فيكون ذلك دليلاً لى علية فقال هشام فلم خلق الله لك سمعًا قال عرو لاسمع به التحليل والتحريم والامر والنهى فقال له هشام فلم خلق الله لك لسانًا (١) قال عمرو لاعبر به عافقال له هشام فلم خلق الله لك لسانًا (١) قال عمرو لاعبر به عافى قالي واخاطب به من افترض على امرة ونهية قال هسام لم خلق الله لك قلبًا قال عرو لتكون هذه الحواس مؤدّية اليه فيكون عيرًا بين منافعها ومضارها قال هشام أفكان بحوز ان يخلق الله سائر حواسّك ولا يخلق لك قلبًا تؤدّى هذه الحواس بخدة الله الله سائر حواسّك ولا يخلق لك قلبًا تؤدّى هذه الحواس

à ses fils, Haçan, Huçeïn et leurs héritiers; tandis que Amr considérait l'imamat comme une délégation émanant de la communauté musulmane à toutes les époques. Dans cette conférence, Hicham fit à son adversaire la question suivante : « Pourquoi Dieu t'a-t-il donné deux yeux? — C'est, répondit Amr, afin que je contemple ses œuvres, les cieux, la terre, sa création tout entière, et que j'arrive par là à la connaissance du créateur. — Pourquoi t'a-t-il donné le sens de l'ouïe? - Pour que j'entende ce qu'il a permis et ce qu'il a défendu, ses ordres et ses prohibitions. — Pourquoi une langue? — C'est afin que j'exprime ma pensée et que j'instruise ceux qu'il est de mon devoir d'initier à la loi de Dieu. - Pourquoi, continua Hicham, Dieu a-t-il créé en toi une intelligence? » — Amr répondit : « C'est pour qu'elle soit le centre où les sens aboutissent et qu'elle fasse un choix entre ce qu'ils apportent de bon et de mauvais. - Dieu, reprit Hicham, pouvait-il te doter de tons tes sens, et ne pas créer en toi une intelligence vers laquelle ils se dirigent? - Non,

اليه قال عرو لا قال هشام ولم قال لان القلب باعث لهدفه اليه في ما يصلح له فلما لم نخطق الله فيها انبعاتًا من نفسها استحال ان لا يخلق لها باعثًا يبعثها على ما خلقت له الا بخلق القلب فيكون هو الباعث لها على ما تغعله والحيّر لها بين منافعها ومضارها قال هشام (1) ويكون الامام من الخلق عمنزلة القلب من سائر الحواس اذ كانت الحواس راجعة الى القلب لا الى غيرة ويكون سائر الخلق راجعين الى الامام لا الى غيرة فم يأت عرو بفرق يُعرف وهذا الذي حكيناة ذكرة ابو عيسى فلم يأت عرو بفرق يُعرف وهذا الذي حكيناة ذكرة ابو عيسى المجالس وكانت وفاة ابى عيسى ببغداد في كتابة المغرون بكتاب المعروف بالرملة سنة سمع واربعين ومائتين ولة تصنيفات الموضع المعروف بالرملة سنة سمع واربعين ومائتين ولة تصنيفات

dit Amr. — Et pourquoi? — Parce que c'est l'intelligence qui dirige les sens à son profit; Dieu n'ayant pas donné aux sens une impulsion propre, il ne pouvait se dispenser de leur créer un moteur qui les dirigeat vers la fin pour laquelle ils existent, et ce moteur ne pouvait être que l'intelligence qui les met en mouvement et distingue pour eux ce qui est bon de ce qui est nuisible. - Eh bien, s'écria Hicham, l'imam est pour les hommes ce que l'intelligence est pour les sens, et de même que les sens ne peuvent aboutir ailleurs qu'à l'intelligence, de même les hommes doivent avoir recours à un imam qui leur est indispensable. « Amr ne put opposer à ce raisonnement aucune objection plausible. La discussion qui précède est rapportée par Abou Yça Mohammed (fils de Haroun) le libraire, originaire de Bagdad, dans son livre intitulé Conférences. Abou Yça mourut à Bagdad dans le quartier de la ville occidentale nominé Ramlah, en 247 de l'hégire; il laissa plusieurs ouvrages remarكثيرة حسان منها كتابه ى المقالات في الامامة وغيرها من النظر وكانت وناة ابي للسين اجد بين يحيى بين الخاق الراوندى برحبة مالك بن طوق وقيل ببغداد سنة خس واربعين ومائتين ولا نحو من اربعين سنة وله من الكتب المصنغة مائة كتاب واربعة عشر كتاباً وقد ذكرنا في كتابنا في اخبار الزمان وناة ارباب المقالات واهل المذاهب وللحدل والارآء والنحل واخبارهم ومناظراتهم وتباينهم في مذاهبهم وكذلك في الكتاب الاوسط الى سنة اثنتين وثلاثين وثلاثائة واعا يسنح لنا ذكر بعضهم في هذا الكتاب فنذكر لهم لمعا وكذلك غيرهم من الغيمة واصحاب للحديث وفيها (١) مات ابرهيم بن العباس المعقبة واصحاب للحديث وفيها (١) مات ابرهيم بن العباس الصولى الكاتب وكان كاتبًا بليغاً وشاعرًا بجيدًا لا يعلم فيهين المعباس الصولى الكاتب وكان كاتبًا بليغاً وشاعرًا بجيدًا لا يعلم فيهين

quables, entre autres le Livre des Discours, qui traite de l'imamat et d'autres sujets de controverse.

Abou 'l-Huçeïn Ahmed (fils de Yahya, fils d'Ishak) Rawendi mourut dans la ville de Rahbat-Malik ben Tawk, ou selon d'autres, à Bagdad, en 245, à l'âge de quarante ans environ. Il a écrit cent quatorze ouvrages. On trouve dans nos Annales historiques la date de la mort des auteurs de discours, des chefs de sectes, des savants versés dans la controverse, dans l'étude des systèmes et des religions, leur histoire, leurs discussions et les différences de leurs doctriues; ces mêmes détails sont reproduits dans notre Livre Moyen jusqu'à l'année 332. Nous nous bornons ici à citer quelques noms et à donner une courte notice de ces personnages, des jurisconsultes et des traditionnistes.

En la même année (lisez en 243) mourut le secrétaire Ibrahim (fils d'Abbas) Souli, écrivain éloquent et poëte distingué; on ne connaît pas de *katibs* parmi les anciens et les تقدم وتأخر من الكتّاب اشعر منه وكان يكتسب في حداثته بشعرة ورحل الى الملوك والامرآء ومدحهم طلبًا لجدواهم وذكر رجل من الكتّاب ان اسحاق بن ابرهيم اخا زيد بن ابرهيم حدّثه انه كان يتقلد الصيرة والسيروان وان ابرهيم آبن العباس اجتاز به يريد خراسان والمأمون بها قد بايع بالعهد لعلىّ بن موسى الرضا وقد امتدحه بشعر يذكر فيه فضل آل على وانهم احق بالخلافة من غيرهم قال فاستحسنت فضل آل على وانهم احق بالخلافة من غيرهم قال فاستحسنت القصيدة وسألته ان ينسخها لى فغعل ووهبت له الف درهم وحمّلته على دابّة وضرب الدهر من ضربه الى ان ولى ديوان الضياع مكان موسى بن عبد الملك وكنتُ احد عتّال موسى

modernes qui l'aicnt surpassé en poésie. Dans sa jeunesse, il vécut du produit de ses vers et visita plusieurs rois et émirs dont il sit le panégyrique pour en obtenir un salaire.

Un katib rapporte d'après Ishak ben Ibrahim, frère de Zeid ben Ibrahim, l'anecdote que voici. Ishak était gouverneur de Saïmarah et de Sirawân lorsque Souli passa dans cette contrée: il se rendait dans le Khoraçân, où Mamoun venait de proclamer Ali (fils de Mouça) Rida, héritier présomptif du trône; Souli avait composé un poëme dans lequel il chantait la suprématie de la postérité d'Ali et proclamait les droits de cette famille au khalifat supérieurs à ceux des autres dynasties. Ishak poursuit ainsi sa narration: «Je louai beaucoup ce poëme et je priai l'auteur de m'en laisser unc copie, ce qu'il fit; en retour, je lui donnai mille dirhems et une monture pour son voyage. Plus tard, les vicissitudes de la fortune placèrent Souli à la tête de la direction des domaines, en remplacement de Mouça, fils d'Abd el-Mélik, dont j'étais un des principaux agents. Voulant faire une enquête sur la gestion de Mouça, Souli me retira mon emploi; il fit وكان يحبّ ان يكشف اسباب موسى فعنولنى وامر ان تُعمل موامرة فعملت فكثر على فيها وحضرت للناظرة عنها نجعلت احتج بما لا يدفع فلا يقبله ويحكم لى الكتّاب فلا يلتغت الى حكهم ويسمعنى فى خلال ذلك قذعًا من الكلام الى ان اوجب الكتّاب الهيين على باب من الابواب نحلفت عليه فقال ليست يمين السلطان عندك يمينًا لانك رافضتى فقلت له تأذن لى فى الدنو منك فأذن لى فقلت له ليس مع تعريضك بمجتى للقتل صبر وهاهو المتوكّل ان كتبت اليه بما اسمع منك لم آمنه على نفسى وقد احتملت كل ما جرى سوى الرفض والرافضى من نفسى وقد احتملت كل ما جرى سوى الرفض والرافضى من زعم ان على بن ابى طالب افضل من العباس وان ولدة احق من ولد العباس بالخلافة قال ومن ذلك قلت انت وخطك

ensuite rédiger un rapport où certaines charges pesaient sur moi. Je les discutai en sa présence et lui présentai des preuves irrécusables; mais il ne les admit point et n'eut pas plus égard au jugement que les secrétaires exprimèrent en ma faveur; il m'adressa même, dans le cours de la discussion, les paroles les plus injurieuses. Enfin ayant exigé le serment des katibs au sujet d'un chapitre dudit rapport, comme je le prononçais à mon tour, il me dit : « Le serment d'État ne peut te lier puisque tu es hérétique (chiite). » Je lui demandai aussitôt un entretien particulier, et quand il me l'eut accordé je lui parlai en ces termes : « Je ne puis supporter une accusation qui met ma vie en danger, car si vous écrivez à Motewekkil dans des termes identiques à ceux dont vous venez de vous servir, je suis perdu. l'accepte tout le reste, mais non l'accusation d'hérésie. Le véritable hérétique est celui qui soutient qu'Ali, fils d'Abou Talib, est supérieur à Abbas et que la postérité d'Ali a plus de droits au khalifat que celle d'Abbas. — De qui veux-tu parler? — De vous-même, et je possède cette

عندى به واخبرته بالشعر فوائله ما هو آلا ان قلت ذلك له حتى سُقط في يده ثم قال احضر الدفتر الذي بخطّي قلت له هيهات لا والله او ثوثق في بما اسكن اليم انك لا تطالبني بشيء مما جرى على يدى وتخرق هذه الموامرة ولا تنظر لى في حساب نحلف في على ذلك بما سكنت اليم وخرق العمل المعمول واحضرته الدفتر فوضعه في خقّه وانصرفت وقد زالت عنى المطالبة ولابرهم بن العباس مكاتبات قد دوّنت وفصول المطالبة ولابرهم بن العباس مكاتبات قد دوّنت وفصول حسان من كلامه قد بيعت قد اتينا على كثير منها في الكتاب الاوسط فما استحسن من فصوله وان كانت كلها في نهاية الجودة وانتخبناه من كلامه ألى وتديمًا غذت المعصية ابنآءها نحلبت عليهم من درّها مرضعةً وبسطت لهم من امانيها مطمعة

déclaration écrite de votre main; » je lui rappelai alors le poëme en question. Dès que j'eus prononcé ces paroles, il se troubla et ajouta: « Donne-moi mon manuscrit. — Doucement, répliquai-je, vous ne l'aurez, je le jure, que si vous vous engagez, par de sérieuses garanties, à ne me pour-suivre pour aucun des faits de mon administration, à déchirer ce rapport et à n'examiner aucun de mes comptes. » Il prononça un serment de nature à me rassurer et déchira l'état rédigé par son ordre: en retour, je lui rendis sa copie, qu'il cacha dans ses bottines; puis je me retirai et ne fus plus inquiété par aucune poursuite. »

On a réuni en volume la correspondance d'Ibrahim, fils d'Abbas (Souli), et des extraits de ses discours remarquables ont été recueillis; nous en avons cité plusieurs dans notre Livre Moyen. Parmi les plus beaux, bien que tous soient d'une exquise perfection, nous choisissons le passage suivant. «La révolte nourrit d'abord ses enfants, elle les allaite du lait de ses mamelles, déroule ses espérances de-

وركبت فيهم مخاطرها موضعةً حتى اذا رتعوا فأمنوا وركبوا فاطمأنوا وانقضى رضاع وآن فطام سعتهم سمًا فنجرت بجارى البانها منها دمًا واعقبتهم من غذائها مُرًّا وحطت بهم من معقل الى عقال ومن عزّ الى حسرة قتلاً واسرًا واباحةً وقسرًا وقلّ من اوضع في الغتنة مرهجًا في لهبها ومقتحمًا عند ضلالها الا استخمته آخذة بمحنقه وموهنة بالحقّ كيده حتى تجعله لعاجِله جُرزًا ولآجله حطبًا وللحقّ موعظةً وللباطل حجّةً ذلك لهمم جرزاء في آلدَّنياء ولعَذَابُ آلآخِرة أَصُّبُرُه وَمَا رَبَّكَ بِظَلَّه بِسبقه عند جهاعة اهل الادب احد من زمانه قوله (1)

vant leur convoitise et leur inspire le goût de ses dangers. Puis, quand ils grandissent libres et tranquilles et qu'ils se laissent dresser sans crainte, quand après l'allaitement commence le sevrage, elle leur verse son poison, fait jaillir de son sein du sang au lieu de lait, et subtitue le fiel à leurs aliments. Elle les précipite de leur asile sûr dans la captivité, et du bonheur dans les regrets, à travers la mort, la prison, la licence et le crime. Il est rare que celui qui se jette avidement dans le brasier de la discorde et qui s'abandonne à ses erreurs ne soit pas terrassé et étranglé par elle, lorsque la vérité déjoue ses stratagèmes : la discorde fait de lui une terre aride dans ce monde, et l'aliment des flammes dans la vie future, un témoignage de la vérité et un argument contre l'erreur. — « Ce sera leur récompense en ce monde, mais le châtiment futur sera plus terrible (Koran, v, 37). Ton Dien n'est pas un tyran pour ceux qui le servent (ibid. xLI, 46). » - Souli est l'auteur de helles poésies; voici des passages tirés de celles où, de l'aven d'un grand nombre de littérateurs, il n'a été surpassé par aucun de ses contemporains:

ويغتر عنها ارضها وسماؤها ومن دوننا ان يستديّم دماؤها وايسر خطب يوم حقّ فناؤها لنا ابل كوم يضيق بها الغضا فن دونها أن تستباح دماؤنا حى وقرى فالموت دون مرامها وقولة (1)

وق العهد مأمون المغيب وطدّع عليك مع لاطوب

ولكت الجواد ابا هسسام غبًى عنك ما استغنيت عنه وقولة (2)

نجری اخًا لك ماجدًا سعا نبهت اذ نبهنه صبحا واذا جزى الله امرأً بغعاله نبهته من كذبه فكاتما

وقوله <sup>(3)</sup>

Nous possédons des chameaux aux bosses énormes; le désert est trop étroit pour eux; leurs pieds et leur dos scintillent (comme l'éclair).

Avant de verser notre sang, il faut les atteindre; avant de répandre le

leur, il faut nous combattre.

La mort attend ceux qui convoitent notre territoire et nos foyers; mais, au jour du malheur, l'accès en est ouvert à tous.

## Et ces vers:

Mais quant au généreux Abou Hicham, il est fidèle à sa parole et protégé contre la médisance.

Invisible tant que tu peux te passer de lui, il se montre à toi dès que le danger te menace.

## Et ceux-ci:

Que Dieu, lorsqu'il rétribue chacun selon ses œuvres, récompense celui qui est pour toi un frère illustre et généreux!.....

Quand je l'ai averti de son erreur, il semblait que je venais le réveiller à l'aurore du jour.

## Et les suivants:

هب السرمان رمانى ألسان في الحسلان والمن والمن والمن المسان والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمنا والمناز و

ومما يجب على الرؤسآء ان يحفظوه قولد

تزیده الایام آن اقبلت حزمًا وعلمًا بتصاریغها کانها فی وقت اسعافها تسمعه صوت تخاریفها وها احسن فیه وبرزعن نظرآنه قوله (۱)

سقيًا ورعيًا لايام لنا سلفت بكيتُ منها فصرتُ اليوم ابكيها

Que m'importent les rigueurs du sort? je ne songe qu'à celles qui me viennent de mes amis.

Je ne songe qu'à ceux qui m'accablent lorsqu'ils me voient accablé par le destin,

Ceux que je me réservais (pour le malheur) et qui se font les auxiliaires du malheur.

En vain l'on me conseille de chercher une sauvegarde contre les grandes disgrâces,

Je n'ai besoin d'être protégé que contre mes propres frères.

Une pensée que les grands feraient bien de retenir est celle-ci:

La fortune, en le favorisant, le rend plus sage et mieux instruit de ses caprices,

Et il semble qu'au moment où elle le comble de ses faveurs, elle lui fait entendre la menace de ses sévérités.

Voici un autre passage fort remarquable, où il s'élève andessus de tous ses rivaux :

Heureux et bénis soient les jours du passé : ils m'ont coûté des larmes et pourtant je les pleure aujourd'hui.

كذاك اتّامنا لا شكّ نندبها اذا تقضت ونحن اليوم نشكيها . وقوله

اولى البريّة طـرّا ان تواسيم عند السرور لمن واساك في الحزن ان الكرام اذا ما اسهلوا ذكروا من كان يألغهم في المنزل الخشن وقولد (1)

لا تبليني فان هسك ان تشرى وهسى مكارم الاخلاق كيف يسطيع حفظ ما جمعت كلف من ذاق لذّة الانفاق وقوله

اسد ضارٍ اذا ما هجته واب بـــرّ اذا ما قـــدرا يعلم الاقصى اذا اثرى ولا يعلم الادنى اذا ما افتقرا

Il en sera certainement de même du présent, dont nous nous plaignons maintenant, et que nous regretterons, lorsqu'il sera loin de nous.

## Et celui-ci:

L'homme le plus digne de participer à tes joies est celui qui a partagé tes tristesses;

Quand de généreux voyageurs se reposent dans la plaine, ils songent à ceux qui les accompagnaient dans les stations difficiles.

## Comme les vers suivants:

Ne m'accuse pas: car tu cherches la richesse et je n'aspire qu'aux actions généreuses.

Pourrait-on garder les biens qu'on a amassés, quand on a goûté le plaisir de donner?

## Et les suivants:

C'est un lion féroce quand on l'attaque, un père bienfaisant quand il possède le pouvoir.

Sa richesse se révèle aux confins de la terre, sa pauvreté est ignorée de ses plus proches voisins.

وكان ابرهم بن العباس يقول مثل اصحاب السلطان مشل قوم علوا جبلاً ثم وقعوا منه اقربهم الى التلف ابعدهم من الارتقاء وكان ابرهم يدّى خؤولة العباس بن الاحنف الشاعر وحكى ابو العباس احد بن جعفر بن حدان القاضى عن سلمان بن للسن بن مخلد عن ابية للسن قال انشد ابرهم آبن العباس للعباس بن الاحنف

ان قال لم يفعل وان سئل لم يبذل وان عوتب لم يعتب صب بهجراني ولو قال لي لا تشرب البارد لم اشرب

فقال هذا والله الشعر للسن المعنى السهل اللفظ العذب المستمع القليل النظير ما سمعت كلامًا اجزل منه في رقة ولا

Ibrahim, fils d'Abbas (Souli) disait : «Il en est des courtisans comme des voyageurs qui gravissent une montagne et font une chute : plus ils se sont élevés, plus leur mort est certaine. » Il revendiquait comme son oncle maternel le poëte Abbas, fils d'Ahnef. — Voici ce que raconte Abou 'l-Abbas Ahmed (fils de Djâfar, fils de Hamdan) le juge, d'après Suleïman (fils de Haçan, fils de Makhled) d'après Haçan son père : «Ibrahim, fils d'Abbas, après avoir récité les vers suivants d'Abbas, fils d'Ahnef:

Il promet et ne tient pas; on le sollicite et il refuse; on le blâme et il ne s'amende point;

Il se plaît  $\hat{a}$ me repousser, et pourtant, s'il m'interdisait l'eau fraîche, je n'en boirais plus,

ajoutait : « En vérité la pensée qui a inspiré ces vers est belle, l'expression en est douce et charme l'oreille, on en trouverait peu d'aussi beaux. Je ne sache pas quant à moi de paroles plus élégantes dans leur subtilité, plus aisées dans اسهم لى في صعوبة ولا ابلغ في انصاف من هذا فقال له للسن كلامك والله احسن من شعره وها استحسن من شعر العماس أبن الاحنف قولة (1)

وان كنت مظلومًا فقل انا ظالم وذاق اغتماضًا ان ذاك لناعم

تحمّل عظيم الذنب عن تحبّه وطوى لمن الغيل ساعةً

وقولة

عنها والا تحت في حبّها كمدا ماكنت اسكن الدذلك البلدا صبرًا لعلك تلتى ما تحبّ غدا اصرن فؤادك يا عباس معتمدا لو انها من ورآء الروم في بلد يامن شكا شوقه من طول غيبته

وقولد

leur difficulté, d'un ton plus éloquent et plus juste que cellesci. » A quoi Haçan répondit : «Ton langage, je le jure, est plus beau que celui du poëte. » — Parmi les vers les plus estimés dus à Abbas, fils d'Ahnef, on cite ceux-ci :

Supporte d'un ami les fautes les plus graves, et, si tu souffres de ses injustices, dis : Moi seul je suis injuste.....

Heureux qui peut s'assoupir la nuit pendant une heure et goûter quelque repos: le sommeil est si doux!

## Ainsi que ces vers:

Détourne volontairement ton cœur loin d'elle, ó Abbas, sinon tu mourras du mal d'amour.

Hélas ! demeurât-elle dans quelque contrée au delà du Roum , je n'aurais pas d'autre séjour que le sien.

O toi qui, dans ton amoureuse ardeur, te plains des longueurs de l'absence, patience! tu retrouveras pent-être demain l'objet de ton amour.

## Et les suivants:

اغـب الريارة لما بدا له العجر او بعض اسمابه وما صدّ عنّا ولكنم طريد مدلة احمابه

حدثنا ابو خليفة الفضل بن للجباب للجمعى قال حدثنا الرياشى قال ذكر جهاعة من اهل البصرة قالوا خرجنا نريد للج فلما كنا ببعض الطريق اذا غلام واقف على المجة وهو ينادى يا ايسها الناس هل فيكم احد من اهل البصرة فعدلنا اليم وقلنا له ما تريد قال ان مولاى لما به (1) يريد ان يوصى اليكم فلنا معم فاذا بشخص ملقى على بعد من الطريق تحت شجرة لا يحيد جوابًا نجلسنا حوله فاحس بنا فرفع طرفه وهو لا يكاد يرفعه ضعفًا وانشأ يقول

Je suis plus sobre de visites lorsque je vois ses dédains ou les symptômes qui les annoncent.

Il ne nous repousse pas, mais l'ennui que lui inspire notre amitié le tient à l'écart.

Je tiens d'Abou Khalifah Fadl (fils de Houbab) Djomahi, d'après Riachi, l'anecdote qui suit. Plusieurs habitants de Basrah racontent qu'étant partis de leur pays pour faire le pèlerinage, ils rencontrèrent en route un jeune homme qui, debout sur le bord du chemin, leur criait: « Passants, y a-t-il parmi vous quelque habitant de Basrah? » Nous nous dirigeâmes vers lui (racontent ces pèlerins) pour savoir ce qu'il voulait. « Mon maître est à l'agonie, nous dit-il, et il désire vous confier ses volontés dernières. » Nous le suivîmes; à quelque distance de la route, un homme gisait étendu sous un arbre; il ne pouvait parler. Nous nous assîmes autour de lui; il s'aperçut de notre présence et leva les yeux sur nous, mais avec peine, tant sa faiblesse était grande. Puis il murmura ces vers :

يا غريب الدارعن وطنه مفردًا يبكى على شجنه كلا غريب الدارعن وطنه وادت الاسقام في بدنده تم الخي علية طويلاً وانا لجلوس حولة اذ اقبل طائر فوقع على اعلى الشجرة وجعل يغرد فغتم الفتى عينية وجعل يسمع تغريد الطائر ثم قال

ولقد زاد الغواد شجسًى طائريبكى على فننه شقه ما شقنى فبكى كلنا يبكى على سكنه

قال ثم تنفس تنفسًا فاضت نفسه منه فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وكفناه وتولينا الصلاة عليه فلما فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنه فقال هذا العباس بن الاحنف وقد اخبرنا

Uélas! un étranger éloigné de sa patrie pleure isolé sur sa triste destinée;

Plus ses larmes coulent abondantes, plus la douleur augmente dans son corps.

Il tomba ensuite dans un long évanouissement; tandis que nous demeurions assis autour de lui, un oiseau vint se percher au sommet de l'arbre et commença à chanter. Le mourant rouvrit les yeux, écouta le chant de l'oiseau et prononça ces vers :

La souffrance de mon cœur redouble au chant de cet oiseau qui se lamente dans le feuillage;

Sa donleur est la mienne et chacun de nous pleure un ami sincère.

Il poussa alors un grand soupir et rendit l'àme; nous ne quittâmes pas le corps avant de l'avoir lavé et enseveli, et d'avoir récité la prière des funérailles. Quand nous l'eûmes enterré, nous demandâmes au jeune homme le nom de son maître; il nous répondit: « Abbas, fils d'Ahnef. » Le récit بهذا لخبر ابو اتحاق الزجاج النحوى عن ابى العباس المبرد عن المازق تال حدثنى جهاعة من اهدل البحصرة بما ذكرناه وكانت وفاة ابى ثور ابرهيم بن خالد الكلبى سنة اربعين ومائتين (١) وفي سنة اثنتين وثلاثين ومائتين نفى المتوكّل على آبن الجهم الشاعر الى خراسان وقيل في سنة تسمع وثلاثين ومائتين وقد اتينا على خبرة وما كان من امرة ورجوعة بعد ذلك الى العراق وخروجة يريد الثغروذلك في سنة تسع واربعين ومائتين فيا صار بالقرب من حلب من بلاد قيدسريس والعواصم بالموضع المعرون بخشبات (٤) لقيته خيل الكلبيين وقتلته فقال وهو في الشرق

# أزيد في الليل ليل ام سال بالصبح سيل

qui précède m'a été transmis (aussi) par Abou Ishak Zudjadji, le grammairien, d'après Abou 'l-Abbas Moberred, d'après Mazeni, et ce dernier déclare qu'il l'avait reçu, tel que nous l'avons cité, de plusieurs habitants de Basrah.

Abou Tawr Ibrahim (fils de Khaled) Kelbi mourut en 240. — En l'année 232, ou, selon une autre version, en 239, Motewekkil exila le poëte Ali, fils de Djehm, dans le Khoraçân. Nous avons parlé (ailleurs) de ce personnage; nous avons raconté qu'à son retour en Irak, lorsqu'il s'approchait de la frontière (en 249 de l'hégire), se trouvant dans le voisinage d'Alep, dans une localité nommée Khachebat, qui dépend de Kinnasrîn et d'El-Awaçim, il fut attaqué par une troupe de cavaliers de la tribu de Kelb, qui le mirent à mort. Dans son agonie, il prononça les vers que voici:

Est-ce qu'une nuit nouvelle s'ajoute à la muit, ou l'aurore a-t-elle disparu comme un torrent qui s'écoule?

## ذكرت اهل دجيل وايس منى دجيل

وكان على بن الجهم السامى هذا مع انحرافة عن امير المؤمنين على بن ابي طالب واظهارة التسنن مطبوعًا مقتدرًا على الشعر عذب الالغاظ غزير الللام وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب طعن من طعن على نسبة وما قال الناس في عقب سامة أبن لؤى بن غالب وقول على بن محد بن جعفر العلوى الشاعر

وسامة منّا فاما بنوة فامرهُمُ عندنا مظمُ اناس أُتونا بانسابهم خرافةُ مضعِم حدمُ وقلت لهم مثل قول النبيّ وكلّ اقاويسله محسكمُ اذا ما سُمِّلتَ ولم تدرما تقول فقل ربّنا اعدمُ

Je pense à ceux qui habitent près du Dodjeïl. Mais hélas que je suis loin du Dodjeïl!

Ce même Ali (fils de Djehm) Sami, malgré son aversion pour le Prince des Croyants Ali, fils d'Abou Talib, et quoiqu'il fît profession de sunnisme, était doué d'un vrai tempérament de poëte, plein de verve, de douceur de style, et d'abondance. Nous avons parlé, dans un autre chapitre, des attaques dont sa généalogie fut l'objet, et des critiques à l'adresse de la postérité de Samah (fils de Lowayi, fils de Galib). Tels sont les vers suivants qui ont pour auteur le poëte Ali (fils de Mohammed, fils de Djâfar) Alewi:

Samah fut un des nôtres, mais quant à ses fils leur descendance est obscure à nos yeux,

Et quand ils nous apportent des listes généalogiques pareilles au rêve d'un dormeur,

Je leur réponds avec ces mots du Prophète, dont toutes les paroles sont empreintes de sagesse :

«Lorsqu'on t'interroge et que tu ne sais comment répondre, dis : Dieu seul sait tont.»

واتعا اعدنا ذكر هذا الشعر<sup>(1)</sup> في هذا الموضع وأن كنا قدمناة فيها سلف من هذا الكتاب لما سنح لنا من ذكر على بن الجهم في ايام المتنوكل ولما احتجنا اليه عند ذكرنا لشعر على بن الجهم واجابة العلوي على هذا الشعر فكان ما اجاب به على بن الجهم لعلى بن محد بن جعفر العلوي

لم تذقنى حلاوة الانصان وتعشفتنى اشد اعتسان وتركت الوفاء علماً بما فيهم واسرفت غاية الاسران غير انى اذا رجعت الى حسق بنى هاهم آبن عبد منان لم اجد لى الى التشفى سبيلًا بقوان ولا بغير قوان لى نَغَشَ تأبى الدنيّة والاشران لا تعتدى على الاشران (2)

Si nous citons ici ce fragment, que nous avions déjà donné dans un autre passage (cf. t. II, chap. xxiii), c'est que nous avons cru devoir faire mention d'Ali, fils de Djehm dans le chapitre relatif à Motewekkil, et que, parlant de ses vers, nous devions mentionner également la réponse que Alewi leur adressa. Voici maintenant en quels termes Ali, fils de Djehm, répondit à son adversaire Ali (fils de Mohammed, fils de Djâfar) Alewi:

Tu ne m'as jamais fait goûter la saveur de l'impartialité, et tu m'as, au contraire, traité avec la plus violente injustice.

Tu as abandonné sciemment la foi jurée et tu as dépassé toute mesure. Mais quant à moi , depuis que j'ai reconnu les droits de la famille de Hachem , fils d'Abd Menaf ,

Je ne sais plus assouvir ma colère à l'aide de rimes ni en simple

Une âme comme la mienne reponsse toute bassesse, et les hommes d'une naissance illustre (les chérifs) ne se font pas la guerre.

وله في الحبس شعر معروف لم يسبقه الى معناه احد

حبسى واتى مهند لا يُغمد ك كبرًا واوباش السباع تـرددُ عن ناظريك لما اضاء الفرق ك لا تصطلى ان لم تثرها الاردُك شنعآء نعم المنزل المتوددُ ويزار فيه ولا يزور ويُحف ك لا يستذلك بالجاب الاعبك قالوا حبست فقلت ليس بضائر او ما رأيت الليث يألف غيله والمشمس لولا انبها مجوية والمنار في احجارها مختبوءة وللبس ما لم تغشه لكنتية بيت يجدد للكريم كرامة لولم يكن في للحبس الا اته

وعما احسن فيه قوله

La poésie qu'il composa en prison est bien connue; elle est pleine d'une inspiration qui n'a pas été surpassée; tels sont les vers :

On me reproche d'être prisonnier, je réponds: La captivité ne me fait aucun tort; une lame finement trempée n'est-elle pas mise au fourreau?

Ne sais-tu pas que le lion reste fièrement dans son antre, tandis que le vil troupeau des carnassiers erre en liberté?

Si le solcil ne se dérobait à tes regards, Farkad (deux étoiles de la petite Ourse) ne t'éclairerait pas de ses rayons;

Et le feu, enseveli dans les veines de la pierre, ne brillerait point, si le briquet ne l'en faisait jaillir.

La prison, si le crime et la honte ne t'y ont pas conduit, est la plus donce des demeures et la plus aimable;

Elle donne une nouvelle noblesse à l'homme généreux; il y reçoit des visites qu'il ne rend pas; on le sert avec empressement;

Et le moindre avantage de la captivité est de t'épargner la houte d'être éconduit par des esclaves.

Une autre pensée non moins belle est celle-ci :

واعداني بالحالو منه وبالمرِّ ارقّمن الشكوي واقسي من الهجرِ ولاسيما ان اطلقت عبرة تجري خليليّ ما احلى الهوى وامرّة عما بيننا من حرمة هل رأيتها وافع من عين المحبّ لسرّة وها اختير من قولد (1)

حسرت عنى القناع ظلوم وتولت ودمعها مسجوم شرّ ما انكرت تصرّم عهد لم يدم لى واى عهد يدوم انكرت ما رأت برأسى وقالت أمشيب ام لؤلؤ منظوم ليس هنى من الهوم التى يحسس فيها العزاء والتسلم ان امرًا اخنى على بشيب السرأس في ليلة لامسر عظم ليس عندى وان تقرّبتُ آلا طاعة حرّة وقلب سلم

Ò mes deux amis, que de douceur dans l'amour et aussi que d'amertume! j'ai appris à connaître ce qu'il a de doux et d'amer.

Par l'amitié qui nous unit, dites-moi s'il y a quelque chose de plus

touchant qu'une plainte, de plus cruel qu'une séparation,

De plus éloquent dans l'expression de ses sentiments secrets que les yeux d'un amant, surtout s'ils sont baignés de larmes?

## Voici un autre passage choisi dans ses poésies:

Elle relève son voile loin de moi, la cruelle, et s'éloigne en répandant des pleurs.

Le plus coupable de ses mensonges c'est de nier la rupture d'un serment qu'elle a violé, et quel est le serment qui n'est pas violé?

Elle feint l'ignorance en regardant mon front et me dit : « Sont-ce des cheveux blanes ou des réseaux de perles ? »

Ma douleur n'est pas de ces douleurs qui admettent la consolation et la résignation;

Car l'événement qui a blanchi mes cheveux en une seule nuit est une chose grave.

Π α y a en moi , même si je dois être sacrifié , qu'une soumission pieuse et un cœur pur.

ومن جيد شعره

وللدهر ايام تجور وتعدل واكمل اخلاق الرجل التغضل واكمل عار ان يزول التحمل وغنم اذا تدمته مستجل

ع النفس ما جلتها تتحمل والد وعاقبة الصبر الجميل جميدة واكمل ولا عار أن زالت عن المره نعمة واكن وما المال الله حسرة أن تركنه وغم وها اعتذر فيه فاحسن قوله في المتوكّل

خطّة صعبة على الاحرار أو ولكن سوابق الاقدار رن ذنبعًا بذلّة الاعتذار من تجان عن الذنوب الكبار

ان ذلّ السؤال والاعتذار ليس من باطل يورّدها المر فارض السائل الخضوع والقا ان تجافيت منعمًا كنت اولى

## Citons aussi ce passage excellent :

Mon âme supporte le fardeau que tu lui imposes; la destinée a des alternatives de violence et de douceur.

La patience, quand elle ne se dément pas, a de bons résultats, et la bonté est la plus noble des qualités humaines.

Ce n'est pas une houte pour l'homme de perdre sa fortune, la seule honte pour lui est de perdre sa force d'âme.

La richesse, si tu la laisses à tes héritiers, n'est que déception, elle est un bien réel si tu la dépenses généreusement.

Et ces vers, non moins remarquables, d'une poésie dans laquelle il se disculpait auprès de Motewekkil:

La honte de la demande et celle de l'excuse créent une situation difficile pour de nobles cœurs,

Et ce n'est pas un jeu pour l'homme que de suivre cette voie, mais ainsi l'ont voulu les destinées.

Rends ta faveur à un solliciteur qui s'humilie, à un coupable qui avouc sa faute et qui subit la honte de l'excuse.

Si tu lui pardonnes généreusement, tu seras le plus grand parmi ceux qui ont absons de grands coupables; او تنعماقسة فانست أعسرن باللّسم وليس العقاب منك بمعمار ومما جوّد فيم قوله لما قُيِّمه (۱)

فقلت لها والدمع شنى طريقه ونارالهوى بالقلب يذكو وقودها فلا تجزى اتنا رأيت قيودها فلا تجزى اتنا رأيت قيودها وكان في لسانه فضل قلّ من سلم معه منه وكان شهد بن عبد الله متحرفًا عنه فاستشفع عليه بوصيف التركى حتى اصلح له ناحيته ثم فسد عليه وصيف فاستشفع عليه بحمد بن عبد الله وكتب اليه

الحمد لله شكرًا قلوبنا في يديه صار الامير شفيعي اليه

Si tu le châties, tu convais mieux que personne (la loi de) Dieu, et venant de toi, le châtiment n'est plus une honte.

On admire aussi les vers suivants qu'il composa lorsqu'on l'enchaînait :

Je lui dis lorsqu'elle répaudait des torrents de larmes et que son cœur fut embrasé par les feux de l'amour :

Ne t'afflige pas à la vue de ces chaînes, pour des hommes généreux les chaînes sont une parure (littéralement des anneaux qu'on porte à la cheville).

La supériorité de son style était telle que peu de personnes purent échapper à ses traits. — Ce même poëte s'étant aliéné l'amitié de Mohammed, fils d'Abd Allah, eut recours à l'intervention de Waçif le Turc, qui réussit à les réconcilier; mais Waçif, à son tour, s'étant fàché contre lui, le poëte employa, pour le fléchir, Mohammed, fils d'Abd Allah, auquel il écrivit:

Lonanges et actions de grâces à Dien, qui tient nos cœurs entre ses mains! L'Émir a été mon intercesseur auprès de celui qui l'intercédait en ma faveur. وله اشعار نادرة وامثال سائرة اخترنا منها ما قدمها ذكرة واقتصرنا بذلك عن غيرة وقد رثاة جماعة من الشعرآء بعد قتله منهم ابو صاعد فقال

وصونى شمل وجدك ان يضيعا غدا بالشام منجدلًا صربعا فقد لاقيتم خطبًا فظيعا كالتيتم لبكت تجيعا ومن كان النزمان به ربيعا وليثًا دون حادثة منيعا

اربقی الدمع واجتنبی الهجوعا وقول ال که بنی لوقی عزاء یا بنی جهم بن بدر اما والله لو تدری المنای ثوی کهف الارامل والیتای فتی کان السهام علی الاعادی

قال وفي سنة ثلاث واربعين ومائنين كان خروج المتوكّل من دمشق الى سرّمن رأى فكان بين خروجه منها ورجوعه اليها

Ali, fils de Djehm, a laissé des poésies d'une rare beauté et des sentences qui sont devenues populaires; nous en avons cité quelques-unes et nous nous bornerons à ce choix. Plusieurs poëtes le chantèrent quand il eut été tué, entre autres Abou Saèd, dans les vers que voici :

Répands des larmes, fuis le sommeil et prends garde que le trésor de ta douleur ne s'égare.

Dis: Celui qui était le refuge des fils de Lowayi gît inanimé en Syrie. Je vous plains, enfants de Djehm ben Bedr, le malheur qui vous frappe est terrible;

Et le trépas lui-même, s'il connaissait votré disgrâce, pleurerait amèrement.

La terre recouvre celui qui protégea les veuves et les orphelins, celui qui faisait régner un printemps perpétuel.

Un brave qui perçait de flèches ses ennemis, un lion qui détournait les

coups du malheur.

En 243 de l'hégire, Motewekkil partit de Damas pour se rendre à Sorra-men-râ; entre son départ de cette dernière ثلاثة اشهر وسبعة ايام وفي خروجه يقول يزيد المهلبي شعرًا. طويلًا اخترنا منه قوله

اظن الشام تشمت بالعبراق اذا عبرم الامام على انبطلاق فان تدع العراق وساكنيها فقد تبلى المليحة بالطلاق ولما نزل بدمشق ابى ان ينزل المدينة لتكاثف هواء الغوطة وما يرتفع من بخار مياها فنزل قصر المأمون وذلك بين داريا ودمشق على ساعة من المدينة في اعلى الارض وهذا الموضع بدمشق يشرن على المدينة وآكثر الغوطة ويُعرف بقصر المأمون الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وذكر سعيد آبن نكيس تالكنت واقعًا بين يدى المتوكّل في مضربة بدمشق اذ

ville et son retour, il s'écoula trois mois et sept jours; ce départ inspira à Yézid Mohallebi une longue poésie dont nous ne citerons que ce passage:

Je crois que la Syrie va se réjouir de la douleur de l'Irak depuis que l'Imam a résolu de s'en éloigner ;

Car si tu quittes (ô prince) l'Irak et ses habitants, c'est que la plus belle femme vicillit par le divorce.

Lorsque le Khalife arriva à Damas, il ne voulut pas habiter la ville même, à cause de l'atmosphère lourde et des vapeurs malsaines que le voisinage du Gawtah et de ses eaux répandaient sur Damas. En conséquence, il établit sa résidence dans le Château de Mamoun entre Dareïa et Damas à une heure de cette dernière ville; ce château, situé sur une hauteur d'où l'on domine la ville et la plus grande partie du Gawtah, a conservé jusqu'à la présente année 332 de l'hégire le nom de Kasr el-Mamoun.

Sâïd ben Nakis raconte le fait suivant : « Je me tenais, ditil, devant Motewekkil, dans sa tente, près de Damas, lorsque شعب لجند واجتمعوا وضحوا يطلبون الاعطية ثم خرجوا الى خريد السلاح والرى بالنشاب واثبلت ارى السهام ترتفع في الرواق فقال لى يا ابا سعيد ادع لى رجاء الحضارى فدعوته فقال له يا رجاء اما ترى ما خرج اليه هؤلاء أما الرأى عندك فقال يا امير المؤمنين قد كنت مشفقاً في هذا السفر من مثل هذا فاشرت بما اشرت من تأخيرة أمال امير المؤمنين اليه وقال دع ما مضى وقل الآن مما حضر برأيك فقال يا امير المؤمنين توضع الاعطية فقال له هذا ما ارادوا فيه مع ما خرجوا اليه ما يُعلم قال يا امير المؤمنين مر بهذا فان الرأى بعدة فاصر عبيد الله قال يا امير المؤمنين مر بهذا فان الرأى بعدة فاصر عبيد الله قال يا وجمع الاعطية فيهم فلما خرج المال وبدئ بانفاقه

l'armée se réunit tumultueusement et réclama sa solde avec des cris séditieux; bientôt les sabres sortirent du fourreau et les flèches commencèrent à voler. Je m'avançai pour les voir passer au-dessus de la tente, lorsque, le Khalife m'appelant : « Abou Sâïd, me dit-il, va chercher Ridja Hadari. » J'obéis; le prince lui demanda: « Ridja, connaistu la cause de cette manifestation, et que penses-tu qu'il y ait à faire? - Prince des Croyants, répondit celui-ci, voilà bien ce que je redoutais pour vous dans ce voyage, aussi vous ai-je donné les conseils que vous savez pour que vous le différiez. » Le Khalife, se penchant de son côté, reprit : « Laisselà le passé et communique-moi maintenant ce que ta prudence te suggère. — Sire, faites distribuer la solde. — Voici ce qu'ils réclament, reprit le prince; mais le but de leur révolte je l'ignore toujours. - Prince des Croyants, donnez d'abord cet ordre, puis nous aviserons. » Motewekkil ordonna à Obeïd Allah, fils de Yahya, de payer les troupes. Une fois l'argent apporté et la distribution commencée, Ridja reveدخل رجاء فقال مر الآن يا امير المؤمنين بضرب الطبيل المرحيل الى العراق فانهم لا يأخذون مما اخرج اليهم شيئًا فغعل ذلك فترك الناس الاعطية فرجعوا حتى أن المعطى ليتعلق بالرجل ليعطيه رزقه فلا يأخذه قال سعيد وقد كان الاتراك قد رأوا انهم يقتلون المتوكل بدمشق فلم يملنهم فيه حيلة بسبب بغا الكبير فانهم دبروا في ابعادة عنه فطرحوا في مضرب المتوكل الرقاع يقولون فيها أن بغا دبر أن يقتل امير المؤمنين والعلامة في ذلك أن يركب في يوم كذا في خيله ورجله فيأخذ عليه اطران عسكره ثم يأخذ جماعة من الغلمان المجم يدخلون عليه فيغتكون به فقرأ المتوكل الرقاع فبهت

nant chez le Khalife lui dit : « Maintenant, Sire, faites battre le tambour et annoncer le départ pour l'Irak, vos soldats ne voudront même pas de l'argent qui leur est dû. » En effet, le prince ayant donné ses ordres en conséquence, les hommes laissant là leur paye, se mirent en route avec un tel empressement, que les payeurs s'attachaient à eux pour leur donner leur argent et ne pouvaient le leur faire accepter. »

Sâïd continue en ces termes: «Les Turcs avaient songé à tuer Motewekkil pendant son séjour à Damas; mais, la vigilance de Boga l'aîné déjouant leurs projets, ils travaillèrent d'abord à l'éloigner du Khalife. A cet effet, ils jetèrent dans la tente de Motewekkil des billets portant que Boga tramait la mort du Prince des Croyants, et que le signal convenu était celui-ci: Boga devait, un certain jour, se mettre à la tête de ses troupes, cavalerie et infanterie, et cerner toutes les issues du camp; puis, prenant avec lui quelques pages d'origine étrangère, ils iraient surprendre le prince et accomplir leur crime. Motewekkil lut ces billets et fut épouvanté des révélations qu'ils renfermaient. Profundément ému des

ما تضمنته ودخل في قلبه من بغا كل مدخل وشكا الى الفتح ذلك وقال له في امر بغا والاقدام عليه وشاورة في ذلك فقال يا امير المؤمنين ان الذي كتب الرقاع قد جعل الامر دلائل في وقت بعينه سمّاة له من ركوب الحيل في جيشه الى الاطراف من العسكر وتوكيله بنواحيه وبعد ذلك يتبين الامر وانا ارى ان تحسك فان صمّ هذا الدليل نظرنا كيف نفعل وان بطل ما كتب به فالحمد لله واقبلت الرقاع تطرح في كل وقت على حبهة التنفيح وان في اعناق من كتبها ببعة لم يجد معها بدًا من النفيح والصدق فالما علموا عما عم به الخليفة وتحكن به ما عنده من الامر كتبوا رقاعًا فطرحوها في مضرب بغا يقولون ما عنده من الامر كتبوا رقاعًا فطرحوها في مضرب بغا يقولون با

menées de Boga, il s'en plaignit à Fath (fils de Khakan), lui révéla le complot que Boga avait osé ourdir et prit conseil de Fath. « Prince des Croyants, lui répondit ce confident, celui qui a écrit la dénonciation a fourni les preuves du complot et désigné expressément le moment où il doit éclater; c'est lorsque Boga, montant à cheval à la tête de ses troupes, se dirigera aux extrémités du camp et en fermera les issues; c'est alors que la vérité se fera jour. Je vous conseille donc de garder le silence jusque-là, si le signal en question se réalise, nous aviserons à ce qu'il faudra faire; si, au contraire, la dénonciation est mensongère, nous en rendrons grâces à Dieu. » Cependant les lettres continuaient à se répandre sous forme d'avertissement et ceux qui les écrivaient se disaient obligés par le serment qu'ils avaient prêté au Khalife de lui être dévoués en toute sincérité. Quand ils surent que le Khalife était instruit des faits qu'ils lui avaient révélés et que leur dénonciation était solidement établie dans son esprit, ils écrivirent et jetèrent dans la tente de Boga des billets portant les indications suivantes : « Un

فيها ان جهاعة من الغلمان والاتراك قد عرموا على الفتك بالخليفة في عسكرة ودبروا ذلك واتفقوا عليه وتعاقدوا على ان يأتوة من نواي كذا ونواي كذا نالله الله الا ما احترست لامير المؤمنين وحرسته في هذه الليلة من هذه المواضع وحصنتها بنفسك ومن تثق به فانا قد نعمنا وصدقنا واكثروا طمح الرقاع بهذا المعنى والتوكيد في حراسة للحليفة فلما وقف بغا عليها وتتابعت عليه لم يأمن ان يكون ما كتب اليه فيها حقًا مع ما كان وقع عليه من الامر قبل ذلك فلما كانت الليلة التي ذكروها جمع جيوشه وامرهم بالركوب بالسلاح وركب بهم الى المواضع التي ذكرت فاخذها على المتوكل وحرسها واتصل الحبر بالمتوكل فلم يشك ان ما كتب له حق فاقبل يتوقع مي

certain nombre de pages et de Turcs ont résolu d'assassiner le Khalife dans son camp; ils ont préparé leur plan d'un commun accord et sont convenus d'assaillir le prince en venant par telle et telle direction. Au nom de Dieu, soyez sur vos gardes dans l'intérêt du Prince des Croyants et veillez sur lui pendant telle nuit dans les directions indiquées; gardez-les vous-même avec des hommes sûrs. C'est un conseil que vous donnent des amis sincères. » Plusieurs billets se succédèrent ainsi, rédigés en ce sens et recommandant de veiller à la sécurité du Khalife. Boga en prit connaissance, et, voyant qu'ils se renouvelaient sans interruption, il commença à craindre que ces indications ne fussent vraies, quand il les rapprocha de ce qui s'était passé précédemment. Aussi la nuit indiquée étant arrivée, il réunit ses troupes les fit monter à cheval en tenue de guerre et les conduisit sur les points désignés, qu'il occupa et garda en coupant toute communication avec Motewekkil. Ce prince fut informé de ces dispositions; convaincu que ce qu'on lui avait écrit

يوافيه فيغتك به وسهر ليلته وامتنع من الاكل والمسرب فلم يزل على تلك للحال الى الغداة وبغا يحرسه والامر عند المتوكل على خلان ذلك وقد اتهم بغا واستوحش من فعله فلما عزم المتوكل على الانصران قال له يا بغا قد ابت نفسى مكانك منى ورأيت ان اقلدك هذا الصقع واقرعليك ما كان لك من رزق وجماء ونزل ومعونة وكل سبب فقال انا عبدك يا امير المؤمنين فافعل ما شمت ومرنى بما احببت نخلفه بالشام وانصرن فاحدث الموالى عليه ما احدثوا فلم يعلم المتوكل وجه لليلة ولم يعلم كل واحد منها لليلة في ذلك الى ان تحت لليلة قال ولما عزم بغا الصغير على قتل المتوكل دعا بماغر التركى وكان قد

était la vérité, il s'attendit à être assailli et égorgé; il passa la nuit entière sans manger ni boire, et demeura ainsi jusqu'au matin, gardé par Boga, mais convaincu, tout au contraire, que celui-ci en voulait à sa vie. Dominé par ses soupçons et effrayé des projets qu'il lui prêtait, il lui dit, quand il se disposait à quitter Damas : « Boga, je ne suis pas satisfait du poste que tu occupes auprès de moi; je te donne donc le gouvernement de ce pays en te confirmant la jouissance de tout ce que tu as déjà en pensions, revenus fonciers, cadeaux, subsides et autres apanages. -Sire, répondit Boga, je suis votre esclave, j'obéirai à vos ordres, commandez selon votre bon plaisir. » Le Khalife le laissa donc en Syrie et s'éloigna; de la sorte les affranchis (Turcs) purent préparer leurs piéges à son insu, et ni le Khalife ni Boga ne furent instruits de leurs machinations, jusqu'à l'heure où elles curent un dénouement.

Sâïd, fils de Nakis, poursuit ainsi son récit : «Boga le jeune, ayant résolu la mort de Motewekkil, fit venir Baguir le Turc. Cet homme, qu'il s'était attaché et dont il s'était

اصطنعه وانحذه وملاً عينيه من الصلات وكان مقداماً الهوج فقال له يا باغر انت تعلم محبّتى لك وتقديمى اياك وايثارى لك واحسانى اليك وانى قد صرت عندك فى حدّ من لا يُعصى له امر ولا يخرج عن محبّته واريد ان آمرك بشيء فعرّفنى كيف قلبك فيه قال انت تعلم كيف هو فقل لى ما شئت حتى افعله قال ان ابنى فارس قد افسد على على وعزم على قتلى وسفك دى وقد صح عندى ذلك منه قال فتريد منى ماذا قال اريد ان يدخل على غدا فالعلامة بيننا ان اضع قلنسوتى فى الارض فاذا انا وضعتها فاقتله قال نعم ولكن اخان ان يجدو لك او فاذا انا وضعتها فاقتله قال قد آمنك الله مى ذلك فالما دخل فارس

assuré le dévouement en faisant briller devant ses yeux les plus magnifiques récompenses, était d'une audace extrême et prêt à affronter tous les dangers. « Baguir, lui dit Boga, tu connais ma sympathie pour toi, tu sais que je t'ai placé au premier rang en te préférant aux autres et que je t'ai comblé de faveurs; je suis donc en droit d'attendre de toi une obéissance avengle et un dévouement absolu. J'ai un ordre à te donner; mais dis-moi d'abord si ton cœur sera disposé à m'obéir. - Vous savez ce que vant ce cœur, répondit l'officier, faitesmoi connaître vos désirs afin que je les exécute. - Boga reprit : « Mon fils Faris met le désordre dans mon gouvernement, il a juré ma perte et veut répaudre mon sang, j'en ai la preuve certaine. - Eh bien, quel est votre dessein? -Le voici : Faris viendra demain chez moi; convenous du signal suivant : je déposerai mon bonnet à terre; sitôt que tu verras ce geste, donne-lui la mort. — C'est bien, répliqua le Turc, mais je crains que vos intentions ne changent ou que vous ne conceviez plus tard de la haine contre moi. - Je prends Dieu à témoin que tu n'as rien à craindre, » réحضر باغر ووقف موقف الضارب فلم يزل يراعى بغا ان يهضع قلنسوته فلم يفعل فظن انه نسى فغمزة بعينه ان افعل تأل لا فلما لم ير العلامة وانصرى فارس تأل له بغا اعلم انى فكرت فى انه حدث وانه ولدى وقد رمت ان استخلصه هذه المرة فقال له باغر انا قد سمعت واطعت وانت اعلم وما دبرت وقدرت عليه فيه صلاحه ثم قال له وهاهونا امر آكبر من ذلك واهم فعرفني كيف تريد ان تكون فيم قال له قبل ما شئت حتى افعله قال الى وصيف قد من عندى انه يدبر على وعلى رفقائى وان مكاننا قد ثقل عليه وانه عول على ان يقتلنا ويغنينا

pondit Boga. Le lendemain, à l'arrivée de Faris, Baguir était là prêt à frapper et épiant du regard le moment où son maître poserait son bonnet à terre; mais voyant qu'il n'en faisait rien, et attribuant cela à un oubli, il lui fit signe de l'œil de donner le signal; Boga lui répondit par un refus: le signal ne fut donc pas donné. Faris s'étant éloigné, Boga dit à son émissaire : « J'ai réfléchi; le coupable est bien jeune, il est mon fils et j'ai voulu l'épargner pour cette fois. » -Baguir répondit : « J'ai entendu et j'obéis ; vous êtes le maître, ce que vous avez décidé et résolu à son égard est assurément le meilleur parti. » Boga continua ainsi: « Il s'agit maintenant d'une chose plus grave, plus importante; dis-moi quelle part tu veux y prendre. — Faites-moi connaître vos désirs et ils seront accomplis. — Il s'agit de mon frère Waçif, reprit Boga; il est avéré pour moi qu'il complote contre moi et mes amis; que, fatigué du rang que nous occupons, il espère nous tuer, nous anéantir et rester seul maître du pouvoir. — Qu'ordonnez-vous à son égard? — Voici ce que tu feras : mon frère viendra demain chez moi; quand tu me verras

يصير الى غدًا فالعلامة أن انزل عن المصلى الذى يكون متى قاعدًا عليه فاذا رأيتنى نزلت عنه فضع سيفك عليه واقتله قال نعم فلما صار وصيف الى بغا حضر باغر وقام مقام المستعد فلم ير العلامة حتى قام وصيف وانصرى فقال له بغا يا باغر ان فكرت فى انه الى وأنى قد عاقدته وحلفت له فلم استجران افعل ما دبرته ووصله واعطاه ثم انه امسك عنه مدة مديدة ثم دعا به فقال يا باغر قد حضرت حاجة أكبر من للحاجة التى قدمتها فكيف قلبك قال قلبى على ما تحب فقل ما شئت حتى افعله فقال هذا المنتصر قد صح عندى انه على ما شئت حتى افعله فقال هذا المنتصر قد صح عندى انه على انقاع التدبير على وعلى غيرى حتى يقتلنا واريد ان اقتله

descendre du moçalla (estrade couverte d'un tapis où se fait la prière) où il aura pris place à côté de moi, ce sera le signal, tu te jetteras sur lui l'épée à la main et tu le tueras. - C'est bien, » répondit le Turc. En effet, lorsque Waçif se présenta chez son frère, Baguir était là tout prêt à agir; mais il attendit vainement le signe convenu, jusqu'au moment où Waçif se leva et partit. « Baguir, lui dit alors Boga, j'ai réfléchi qu'il était mon frère, qu'une alliance et des serments nous liaient l'un à l'autre; je n'ai donc pas osé accomplir ce que j'avais médité. » Boga récompensa son serviteur en cadeaux et en argent et laissa passer un temps assez long sans lui parler de rien; puis il le rappela et lui dit : « Il se présente aujourd'hui, ô Baguir, une affaire plus sérieuse encore que celle dont je t'ai entretenu précédemment. Ton cœur est-il résolu? — Mon cœur, répondit le Turc, est tel que vous le désirez; parlez et j'obéis. « Boga reprit ainsi : « l'ai la preuve certaine que Mountasir (fils de Motewekkil) prépare un complot contre moi et contre d'autres personnes : il veut notre mort et je veux la sienne. Te seus-tu

مليف ترى نفسك في ذلك فغكر باغر في ذلك ونكس رأسة طويلًا وقال هذا لا يجيء منه شيء قال وكيف قال يقتل الابن والاب باق اذًا لا يستوى لكم شيء ويقتلكم ابوة كلكم به قال أله تسرى عندك قال نبدأ بالاب اوّلًا فنقتله ثم يكون امر الصبى ايسر من ذلك فقال له ويجك ويغعل هذا ويتهيأ قال نعم انعلم وادخل عليه حتى اقتله نجعل يبردد عليه فهو يقول لا نفعل غير هذا ثم قال له فادخل انت في اثرى فان قتلته والا فاقتلني وضع سيفك على وقل اراد ان يقتل مولاه فعلم بغا حينتك أنه قاتله وتوجه له في التديير في قتل المتوكل وفي سنة سبع واربعين ومائتين توفيت شجاع ام المتوكل وصلى عليها المنتصر

disposé à m'y aider? » Baguir resta longtemps la tête penchée, plongé dans ses réflexions, et s'écria enfin : « Cela ne servirait à rien! - Et pourquoi? demanda son maître. -Tuer le fils et laisser vivre le père, reprit-il, votre entreprise demeurerait inachevée, car le père vengerait son fils en vous faisant tous périr. —Eh bien, quel est ton avis? — Commencons par le père; lui mort, l'affaire du fils sera plus aisée. — Mais, malheureux, un tel projet est-il possible, est-il réalisable? — Assurément, répondit Baguir, et je m'en charge; je ne sortirai de chez le Khalife qu'après l'avoir tué; » puis, toutes les fois que son maître faisait mine d'hésiter, Baguir répétait : « Nons n'avons pas autre chose à faire, » et il ajoutait ces paroles: « Entrez chez le Khalife derrière moi, ou je le tuerai, ou je n'y réussirai point; dans ce cas, tuez-moi et plaçant votre sabre sur mon corps, dites: Cet homme avait voulu égorger son maître! » Boga comprit dès lors qu'il était décidé et lui confia le soin de préparer le meurtre de Motewekkil.

En 247 de l'hégire mourut Chudjâ, mère de ce Khalife,

وذلك في شهر ربيع الآخر شم قتل المتوكّل بعد وفاتها بستة اشهر ليلة الاربعاء لثلاث ساعات خلت من الليل وذلك لثلاث خلون من شوال سنة سبع واربعين ومائتين وقيل لاربع خلون من شوال سنة سبع واربعين وكان مولدة بغم الصلح حدث البحترى قال اجتمعنا ذات ليلة مع الندسآء في بجلس المتوكّل فتذاكرنا امر السيون فقال بعض من حضر بلغنى يا امير المؤمنين انه وقع عند رجل من اهل البصرة سيف من الهند ليس لا نظير ولم ير مثله فامر المتوكّل بالكتاب الى عامل البصرة يطلبه بشرائه بما بلغ فنغذت الكتب على البريد ورد جواب عامل البصرة بأن السيف اشتراة رجل من اهل البحن فامر عامل البحن فامر المتوكّل بالبعث الى البحن فامر عليه البحن فامر المتوكّل بالبعث الى البحن بطلب السيف وابتياعه فنغذت

et la prière des funérailles fut récitée par Mountasir (mois de rébî n, 247). Motewekkil périt assassiné six mois après la mort de sa mère, dans la troisième heure de la nuit du 3 chawal, 247, ou selon d'autres, du 4 de ce mois. Il était né à Fem-essilh (canal situé au-dessus de Waçit). - Voici ce que raconte Bolitori : « Un soir que nous étions réunis chez Motewekkil avec quelques courtisans, et que nous nous entretenions de sabres, un des assistants parla en ces termes : « Prince des Croyants, j'ai été informé qu'il se trouve chez un habitant de Basrah un sabre de l'Iude qui est incomparable et tel qu'on n'a jamais rien vu d'aussi beau. » Le Khalife fit écrire au gouverneur de Basrah d'acheter cette arme à quelque prix que ce fût; des dépêches furent expédiées par la poste d'État et bientôt arriva la réponse du gouverneur portant que le sabre en question avait été vendu à un habitant du Yémen. Motewekkil voulut qu'on envoyât des agents pour rechercher et acquérir cette arme précieuse; des ordres en ce

الكتب بدلك تال البحترى فبينا نحن عند المتوكّل اذ دخل عليه عبيد الله بن يجيى والسيف معه وعرفه انه ابتيع من صاحبه باليمن بعشرة الان درهم فسرّ بوجودة وحد الله على ما سهل من امرة وانتضاة فاستحسنه وتكام كل واحد منا بما يجبّ وجعله تحت ثنى فراشه فلما كان من الغداة تال للفتح اطلب لى غلامًا تثق بنجدته وشجاعته ادفع له هذا السيف ليكون واقعًا به على رأسي لا يفارقنى فى كل يوم ما دمت جالسًا تأل فلم يستتم الكلام حتى اقبل باغر التركى فقال الغتم يا امير المؤمنين هذا باغر التركى فقال الغتم يا امير المؤمنين فدعا به المتوكّل فدفع اليه يصلح لما اراده امير المؤمنين فدعا به المتوكّل فدفع اليه السيف وامرة عما اراد وتقدم بان يزاد فى مرتبته وان يضعف

sens furent expédiés. Nous étions chez le Khalife (ajoute Bohtori) quand Obeid Allah, fils de Yahya, apporta le sabre, en annonçant qu'il avait été cédé, par le Yéménite qui le possédait, pour la somme de dix mille dihrems. Motewekkil fut enchanté de cette trouvaille et remercia Dieu d'avoir ainsi secondé ses désirs; puis il tira la lame du fourreau et en admira la beauté. Quand chacun de nous eut achevé de dire ce qui lui parut convenable, le prince plaça le sabre sous son coussin. Le lendemain, il dit à Fath: « Trouve-moi un page d'une force et d'un courage éprouvés; je veux lui confier cette arme pour qu'il se tienne debout derrière moi et ne me quitte pas un instant du jour, tant que je serai en séance. » Il parlait encore lorsque Baguir le Turc s'avança; « Prince des Croyants, dit Fath, voici Baguir le Turc; on m'a fait l'éloge de son courage et de son intrépidité: c'est l'homme qui convient au Khalife. » Alors Motewekkil l'appela lui remit le sabre et lui donna ses ordres, en commençant par lui accorder de nouvelles dignités et par doubler sa penله الرزق قال الجعترى فوالله ما انتضى ذلك السيف ولا خرج من غدة من الوقت الذى دفع اليه الله ق الليلة التى ضربه فيها باغر بذلك السيف قال البعترى لقد رأيت من المتوكل فيها باغر بذلك السيف قال البعترى لقد رأيت من المتوكل في الليلة التى قتل فيها عجبًا وذلك اننا تذاكرنا امر الكبروما كانت تستعمله الملوك من الجبرية نجعلنا نخوض في ذلك وهو يتبرأ منه ثم حوّل وجهة الى القبلة فسجد وعفر وجهه بالتراب خضوعًا لله عزّ وجلّ ثم اخذ من ذلك التراب فنثره في لحيته ورأسم وقال اتما انا عبد الله وان من صار الى التراب لحقيق ان يتواضع ولا يتكبّر قال البحترى فتطيرت له من ذلك وانكرت ما فعله من نثرة التراب على رأسة ولحيته ثم قعد للشراب فلما فعلم من نثرة التراب على رأسة ولحيته ثم قعد للشراب فلما

sion. — J'affirme, continue Bohtori, que le sabre en question ne sortit jamais du fourreau depuis le moment où il fut confié à Baguir jusqu'à la nuit où cet homme s'en servit pour accomplir son crime. »

Bohtori ajoute: « J'ai été témoin d'une action qui m'étonna chez Motewekkil, la nuit même de sa mort. L'entretien rou-lait sur l'orgueil et sur les habitudes pleines de superbe des souverains, nous venions d'approfondir ce sujet et le prince avait témoigné l'horreur que lui inspirait ce défaut, lorsqu'il se tourna vers la Mecque et se prosterna, le front dans la poussière, en s'humiliant devant Dieu; puis il prit une poignée de terre, la répandit sur sa barbe et sur sa tête en disant : « Je ne suis que le serviteur de Dieu; il est juste que celui qui doit devenir poussière s'humilie et répudie l'orgueil. » Je fus tristement impressionné, ajoute Bohtori, et je désapprouvai tacitement Motewekkil d'avoir répandu de la terre sur sa tête et sa barbe. Il se fit ensuite servir à boire et, quand le vin commença à troubler sa raison, ses chan-

الى الفتح فقال يا فتح ما بقى احد سمع هذا الصوت من مخارق غيرى وغيرك ثم اقبل على البكاء قال البحترى فتطيرت من بكائم وقلت هذه ثانية فانا في ذلك اذا اقبل خادم من خدم قبيحة (1) ومعم منديل وفيم خلعة وجهت بها اليم قبيحة فقال لم الرسول يا امير المؤمنين تقول لك قبيحة انى استعملت هذه الخلعة لامير المؤمنين واستحسنتها ووجهت بها لتلبسها قال فاذا فيم درّاعة حرآء لم ار مثلها قط ومطرى خر احركانه دبقى من رقتم فلبس الخلعة والتحف بالمطرن قال البحترى فتصيّدت لابدره بنادرة تكون سببًا لأخذ المطرن نجذبه حذبة فلك اذ تحرك المتوكّل وقد التق عليم بالمطرن نجذبه حذبة خذبه حذبة

teurs lui firent entendre un morceau qu'il loua fort. Il se tourna vers Fath en disant : « De tous ceux qui ont entendu cet air chanté par Moukharik il ne reste plus que toi et moi, » et il fondit en larmes. Ces paroles m'attristèrent (continue Bohtori) et je me dis : « Second présage funeste! » — En ce moment un des serviteurs de Kabihah entra portant, enveloppé dans une serviette, un vêtement d'honneur que cette favorite offrait au Khalife: «Prince des Crovants, dit-il, Kabihah vous fait dire : Voici un vêtement de gala que j'ai commandé pour le Khalife; il m'a paru beau et je le lui adresse pour qu'il le revête. » Le paquet contenait une dourraah rouge (cf. ci-dessus, p. 127) d'une beauté incomparable et un mitraf (robe de chambre de forme carrée et de couleurs variées) en soie écrue rouge, aussi fine que le brocart fabriqué à Dabek. Le prince revêtit la robe d'honneur et s'enveloppa du mitraf. J'épiais quant à moi (dit Bohtori), l'occasion de quelque compliment improvisé qui m'aurait valu le don de ce vêtement, lorsque Motewekkil, faisant un mouvement, tira brusquement le mitraf dont il s'était enveنخرقه من طوفة الى طوفة فاخذة ولقّة ودفقة الى خادم قبيحة الدى جاءة بالخلفة وتال قل لها احتفظى بهذا المطرف عندك ليكون كغناً لى عند وفاتى فقلت في نفسى أنّا لله وأنّا البية راجعون انقضت والله المدّة وسكر المتوكّل سكرًا شديدًا قال وكان من عاداته انه اذا تحايل عند سكرة ان يقيمه للده الذين عند رأسه قال فبينها نحن كذلك ومضى نحو تدلات ساعات من الليل اذ اقبل باغر ومعة عشرة نفر من الاتراك وهم ملتهون والسيون في ايديهم تبرق في ضوء تلك الشمع فهموا علينا واقبلوا نحو المتوكل حتى صعد باغر وآخر معه من الاتراك على السرير فصاح بهم الفتح ويكلم مولاكم فلما رآهم الغلمان ومن كان حاضرًا من للجلسآء والمندمآء تطايروا على وجوههم

loppé et le déchira d'un bout à l'autre. Alors il le prit, le roula et le remettant au valet de Kabihah qui lui avait apporté ce présent, il lui dit: « Va et dis à ta maîtresse qu'elle conserve ce manteau pour m'en faire un lincent après ma mort. » Bohtori continue : « Je m'écriai en moi-même : « Nous appartenons à Dieu et c'est vers Dieu que nous retournons; en vérité les temps sont accomplis!» Cependant le Khalife s'était fortement enivré: l'usage était que les valets qui se tenaient à son chevet le replaçassent sur son séant lorsque son corps s'inclinait sous l'influence de l'ivresse. En ce moment, il était à peu près trois heures de nuit, parut Baguir accompagné de dix Turcs; leur visage était voilé et les sabres qu'ils tenaient dans leurs mains étincelaient à la lueur des flambeaux. Ils se précipitèrent sur nous et allèrent droit au Khalife. Baguir et un autre Turc ayant escaladé le trône, Fath leur cria : « Misérables, c'est votre maître! » Cependant les pages, les courtisans et les convives s'étaient enfuis en toute

فلم يبق احد في المجلس غير الفتح وهو يحاربهم ويمانعهم قال المحترى فسمعت صيحة المتوكّل وقد ضربه باغر بالسيف الذي كان المتوكّل دفعة البه على جانبة الايمن فقدّة الى خاصرته ثم ثناه على جانبة الايسر ففعل مثل ذلك واقبل الفتح يمانعهم عنه فبحة واحد منهم بالسيف الذي كان معة في بطنة فاخرجة من متنة وهو صابر لا يتنحى ولا يرول قال المحترى فا رأيت احدًا كان اقوى نفسًا ولا أكرم منة ثم طرح بنفسة على المتوكّل فاتا جميعًا فلقًا في البساط الذي قتلا فيه وطرحا على المتوكّل فاتا جميعًا فلقًا في البساط الذي قتلا فيه وطرحا ناحية فلم يزالا على حالتهما في ليلتهما وعامّة نهارها حتى استقرّت لخلافة للمنتصر فامر بهما فدفنا جميعًا وقيل ان قبيحة استقرّت لخلافة للمنتصر فامر بهما فدفنا جميعًا وقيل ان قبيحة

hâte; Fath, demeuré seul dans la salle, luttait contre les assassins et les reponssait. J'entendis (ajoute Bohtori) les cris poussés par Motewekkil lorsque Baguir le frappa avec le sabre que ce prince lui avait confié: un premier coup porté du côté droit lui traversa le flanc; un autre coup du côté gauche lui fit une blessure pareille. Fath défendait encore son maître, lorsque l'un des meurtriers lui plongea son sabre dans l'abdomen; la lame ressortit par le dos: Fath ne chercha ni à s'éloigner ni à se dérober à leurs coups. Je n'ai jamais vu un homme d'un cœur aussi ferme et aussi magnanime: il se jeta sur le corps du Khalife et ils expirèrent ensemble. Les deux cadavres, roulés dans le tapis sur lequel ils avaient été frappés, furent poussés dans un coin, où ils demeurèrent cette nuit-là et la plus grande partie du jour suivant. Enfin lorsque Mountasir fut reconnu Khalife, il donna l'ordre qu'on les enterrât ensemble. » D'après une autre version, Kabihah les aurait ensevelis dans le manteau, même qui avait été déchiré par le Khalife Motewekkil.

من المتوكّل فكان المنتصر يجتذب قلوب الاتراك وكان اوتامش غلام الواثق مع المنتصر فكان المتوكّل يبغضه لذلك وكان اوتامش يجتذب قلوب الاتراك الى المنتصر وعبيد الله بين خاتان الوزير والفتح بن خاتان منحرفين عن المنتصر مائلين الى المعتزّ وكانا قد اوغرا قلب المتوكّل على المنتصر فكان المنتصر لا يبعد المتوكّل احدًا من الاتراك الا اجتذبه ناستمال قلوب الاتراك وكثير من الغراغنة والاشروسية الى ان كان من الامر ما ذكرناه وقد ذكر في كيفية قتل المتوكّل غير ما ذكرنا فهذا ما اخترناه في هذا الموضع اذ كان احسن الغاظاً واقدرب مأخذًا وقد اتينا على جهيع ما قيل في ذلك في الكتاب الاوسط

Boga le jeune était mécontent de Motewekkil; Mountasir cherchait à se concilier la sympathie des Turcs; il avait auprès de lui Outamich, (ancien) page de Watik, et c'est pour cela que Motewekkil haïssait son fils Mountasir, car Outamich travaillait à gagner les cœurs des Tures en faveur de son maître. D'antre part, le vizir Obeïd Allah ben Khakan et Fath ben Khakan s'étaient éloignés de Mountasir et penchaient pour Montazz (autre fils du Khalife); ils cherchaient donc à aigrir le cœur de Motewekkil contre Mountasir. Ce dernier, an contraire, attirait dans son parti tous les Turcs qui étaient éloignés du service de Motewekkil; il gagna ainsi l'affection des Turcs et d'un grand nombre de soldats de Ferganah et d'Achrousneh, jusqu'au jour où s'accomplit l'événement que nous venons de raconter. Il y a plusieurs antres récits du meurtre de Mottewekkil; nous avons donné la préférence à celui qu'on vient de lire parce qu'il est le mieux écrit et le plus clair; quant aux autres versions de cet événement, comme elles se trouvent dans notre Livre

ناغنى ذلك عن تكرارة في هذا الكناب ولم يكن المتوكّل يسومًا الشدّ سرورًا منه في اليوم الذي قتل فيه ولقد اصبح في هذا اليوم نشيطًا فرحًا مسرورًا وقال كاني اجد حركة الدم ناحتجم في ذلك اليوم واحضر الندمآء والملهين ناشتدّ سرورة وكثر فرحه نانقلب ذلك الغيم ترحًا والسرور حرنًا في ذا الذي يغترّ بالدنيا ويسكن اليها ويأمن الغدر والنكبات فيها الذي يغترّ بالدنيا ويسكن اليها ويأمن الغدر والنكبات فيها الا جاهل مغرور وفي دار لا يدوم نعيمها ولا يتمّ فيها سرور ولا يؤمن فيها محذور قد قرنت منها السرّآء بالضرّاء والشدّة بالرخآء والندة ومع سرورها الحزن ومع محبوبها المكروة ومع صحتها السقم ومع

Moyen, nous n'avons pas à les reproduire dans le présent ouvrage.

Jamais Motewekkil ne se montra plus gai que le jour où il fut assassiné; il se réveilla dispos, joyeux, plein de gaieté; il crut sentir un certain mouvement de sang et se sit saigner ce même jour. Il réunit ensuite ses familiers et ses musiciens et s'abandonna à sa joie, à sa bonne humeur. Mais cette gaieté se changea en tristesse, à cette joie succéda le deuil. Et qui peut se laisser séduire par ce monde, se fier à lui, sans redouter ses trahisons et ses catastrophes, si ce n'est l'homme ignorant et frivole? Le monde est un séjour dont la félicité est de courte durée, dont les joies ne sont jamais parfaites; une calamité y est toujours à craindre; ses plaisirs sont mélangés d'amertume, ses douceurs de violences, ses félicités d'infortunes. Toute chose y est condamnée à périr; à côté du plaisir est la tristesse, à côté de la joie, le deuil; à ce qu'on aime succède ce qu'on abhorre, à la santé la maladie, à la vie le trépas, à la joie la douleur, aux plaisirs les peines. Les nobles y sont abaissés, les puissants humiliés,

حياتها الموت ومع فرحاتها الترحات ومع للدّاتها الآنات عزيزها ذليل وقويها مهين وغنيها محروب وعظيمها مسلوب ولا يبقى الا لليّ الذي لا يموت ولا يزول ملكه وهو العزيز للكيم وفي ذلك يقول المحترى في غدر المنتصر بابيه وفتكه به من قصيدة له

أَكَان وَلَى العهد اضمر غدرة فن عجب ان وُلِي العهد غادرُة فلامُلَى الباق تراث الذي مضى ولا جلت ذاك الدعاء منابرُة

وكانت ايام المتوكّل في حسنها ونضارتها ورفاهية العيش بها وجد الخاس والعامّ لها ورضاهم عنها ايام سترآء لا ضرآء كما قال بعضهم كانت خلافة المتوكّل احسن من امن السبيل ورخص

les riches spoliés, les grands déponillés de leur grandeur. Il n'y a d'élernel que le Dieu vivant, celui qui ne mourra point et dont la royauté ne cessera jamais, l'Être glorieux et sage.

Le poëte Bohtori fait allusion à la perfidie de Mountasir et à l'attentat qu'il commit contre son père, dans le passage suivant d'une kaçideh:

L'héritier du pacte avait donc dissimulé sa perfidie? Chose étrange que celui qui est investi de ce pacte soit le premier à le trahir!

Puisse le survivant ne pas jonir longtemps de l'héritage de celui qui n'est plus, puissent les chaires musulmanes rejeter les vœnx dont il est l'objet!

Le règne de Motewekkil, par sa prospérité, son éclat, par la tranquillité dont jouirent ses sujets, les actions de grâce et les remerciments que les grands et les petits lui offrirent, fut certainement une période heureuse et sans mélange d'infortune; et comme l'a dit un contemporain de ce prince : «Le Khalifat de Motewekkil était plus beau encore que la

السعر واماني للت وايام الشباب وقد اخذ هذا المعنى بعض الشعرآء فقال (1)

قربك اشهى موقعًا عندنا من لين السعر وامن السبيل ومن ليالى الحيد موصولة بطيب ايّام الشباب الجميل عال المسعودي وقد قبل انه لم تكن النفقات في عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها في ايام المتوكّل ويقال انه انفق على الهاروني والجوسق الجعفري اكثر من مائة الف الف درهم هذا مع كثرة الموالي والجند والشاكرية ودرور العطاء عليهم وجليل ما كانوا يقبضونه في كلّ شهر من الجوائر والهبات ويقال انه كان له اربعة آلان (2) سرية وطئهن كلهن ومات وف

sécurité des routes, que l'aisance de la vie, que les espérances de l'amour et les jours de la jeunesse. » Un poëte a exprimé la même pensée dans les termes suivants:

Ta société est pour nous plus enviable que la facilité de la vic et la sécurité des routes,

Plus enviable que les nuits d'amonr suivies des douces journées de la belle jeunesse.

On prétend que dans aucun siècle et à aucune époque il ne fut dépensé autant que pendant le règne de ce Khalife. Ses deux châteaux le Harouni et le Djausak Djâfari lui coûtèrent, dit-on, plus de cent millions de dirhems : il faut joindre à cela ce que lui coûtaient ses affranchis, ses soldats, ses pages (chakiryeh du mot persan chaquird), qu'il comblait de présents, et qui touchaient, tous les mois, des sommes énormes à titre de gratification et de donation. Il possédait, dit-on, quatre mille concubines, qui toutes partagèrent sa couche nuptiale; à sa mort le trésor renfermait quatre millions de dirhems. Quiconque

بيوت الاموال اربعة الان الف دينار وسبعة الان الف درهم ولا يعلم احد في صناعته في جدّ ولا هزل الّا وقد حظى في دولته وسعد بايامه ووصل اليه نصيب وافر من ماله وذكر محد بن ابي عون قال حضرت مجلس المتوكّل على الله في يوم نيروز وعندة محد بن عبد الله بن طاهر وبين يديه الحسين بن المخداك الخليع الشاعر فغمز المتوكّل خادمًا على رأسه حسن الصورة ان يستى الحسين كأسًا ويحييه بوردة عنبر ففعل ذلك تمم التغت المتوكّل الى الحسين فقال قل فيه ابياتًا فانشا يقول (١)

وكالدرّة البيضآء حيّا بعنبر من الورد يمشى في قراطق كالورد له عبثات عند كلّ تحيّة بعينيه تستدى لخلم الى الوجد

se distingua dans sa profession, qu'elle fut sérieuse ou frivole, eut part à ses faveurs, s'enrichit sous ce règne et reçut de ce prince des sommes considérables.

Mohammed, fils d'Abou Awn, raconte le trait suivant : « Je me trouvais à la cour de Motewekkil-Alallah un jour de neïrouz (équinoxe du printemps, nouvel an des Persans); parmi les personnages présents était Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Taher), et le poëte Huçeïn (fils de Dahhak), surnommé le débauché (khali), se tenait devant le prince. Motewekkil fit signe à un jeune esclave doué d'une physionomie charmante de verser une coupe de vin au poëte et de lui souhaiter une heureuse année en lui offrant en même temps une rose d'ambre gris; après quoi Motewekkil, se tournant vers le poëte, lui demanda quelques vers de circonstance; Huçeïn improvisa ceux-ci:

Beau comme une perle brillante, il m'a salué cu me donnant une rose ambrée; il marchait vêtu d'une tunique couleur de rose.

Les willades qu'il mélait à chacun de ses saluts feraient naître l'amour dans le cœur d'un sage.

عَمِّيتُ ان استَّى بكفِّيه شربةً تذكّرني ما قد نسيت من العهد ستَّى الله دهرًا لم ابت فمه ساعةً من الليل الَّا من حميب على وعد

قال المتوكل احسنت والله يعطى لكلّ بيت مائة دينار فقال شحد بن عبد الله ولقد اجاب فاسرع وذكر فاوجع ولو لا أن يد امير المؤمنين لا تطاولها يد لاجزلت له العطاء ولو بالطارف والتالد فقال المتوكّل عند ذلك يعطى لكلّ بيت الف دينار ويقال انه لما أُن بحدمه بن البعيث (1) الى المتوكّل وقد دعى لا بالنطع والسيف قال له يا محد ما دعاك الى المتساقة قال له با محد ما دعاك الى المتساقة قال الشقوة يا امير المؤمنين وانت ظل الله الحدود بينه وبين

Je voudrais que sa main me versât la douce liqueur qui me rappelle des serments maintenant oubliés.

Bénis soient ces temps fortunés où chaque heure de mes nuits m'apportait une promesse d'amour!

Motewekkil le complimenta et lui sit donner cent dinars pour chaque distique. Mohammed, fils d'Abd Allah, dit alors au Khalise: « Cet homme a répondu avec empressement à votre ordre, il a récité des vers qui nous ont émus; en vérité, s'il n'était désendu qu'une main se montrât plus généreuse que celle du Khalise, je ferais au poëte un magnisique cadeau, dussé-je y consacrer ma fortune entière (littéralement: mes biens récents et ceux que j'ai reçus par héritage). » A la suite de cette observation, Motewekkil sit donner au poëte Huçeïn mille dinars par distique.

On raconte que Mohammed, fils de Baît, ayant été conduit en présence de Motewekkil, et l'appareil de son supplice, le tapis de cuir et le sabre, étant préparé, le Khalife lui demanda: «Mohammed, qui t'a excité à la révolte? — La misère, Sire, répondit-il. Mais vous êtes l'ombre de Dieu placée entre le Créateur et la créature; j'ai, sur ce que vous خلقه وانى لى فيك لظنين اسبقهما الى قلبى اولاها بك وهو العغو عيى عبدك وانشا يقول

امام الهدى والعفو بالحرّ اجمل وعفوك من نور النبوّة بحمل شن لى بفضل منك والمنّ افضل ولا شكّ خير الفعلنين ستفعل

أبي الناس الله انك اليوم تاتلي وهال انا الله جبلة من خطيئة تضاءل ذنبي عند عغوك قلّة لانك خير السابقين الى العلى

فقال المتوكّل افعل خيرها وامن عليك ارجع الى منزلك قال ابن البعيث يا امير المؤمنين الله اعلم حيث يجعل رسالت ولما قتل المتوكّل رثته الشعرآء فمن رثاة على بن الجهم فقال من قصيدة له (1)

allez ordonner, deux opinions, et la première qui s'est présentée à mon esprit est aussi la plus digne de vous, c'est la pensée que vous pardonnerez à votre esclave, » et il ajouta ces vers :

Les hommes veulent d'un commun accord que vous versiez mon sang aujourd'hui, ô guide de la voie du salut, mais le pardon est plus digne d'un noble cœur.

Que suis-je, si ce n'est une nature criminelle; mais votre clémence est embellie par l'éclat de la lumière prophétique.

Mon crime placé à côté de votre pardon semble diminuer; accordezmoi votre pardon : il est noble de faire le bien.

Vous êtes le meilleur de ceux qui s'empressent à la gloire, et il n'est pas douteux que de ces deux résolutions vous prendrez la meilleure.

— "Oui, je prendrai la meilleure, s'écria Motewekkil, je l'accorde la vie, lu peux rentrer dans la demeure. — Prince des Croyants, répondit Ibn Baît, Dieu sait bien où il place son apostolat."

Le meurlre de Motewekkil fut déploré par les poëtes contemporains; de ce nombre est Ali, fils de Djehm. Voici un fragment de sa kaçideh: عبيد أسير المؤمنين قتلنه واعظم آنات الملوك عبيدها بني هاشم صبرًا فكل مصيبة سيبلي على وجه الزمان جديدها

وفية يقول يزيد بن محد المهلبي من قصيدة طويلة

هلا أتشه المنايا والقنا قصد وليس فوقك الاالواحد الصمك ولم يضع مثله روح ولا جسك

جاءت منيّته والعين هاجعة علتك اسيان من لا دونه احد خليغة لم ينل ما ناله احد

وفيه يقول بعض الشعرآء

 سرت ليلاً منتينه السه فقالت قم فقام وكم اتامت

Ce sont les esclaves du Khalife qui l'ont tué, car le plus grand malheur des princes est d'avoir des esclaves.

Fils de Hachem, armez-vous de patience, il n'est pas d'infortune qui ne finisse par s'user avec le temps.

Yézid (fils de Mohammed) Mohallebi a pleuré ce Khalife dans les vers suivants tirés d'une longue kaçideh:

Il dormait quand la mort l'a frappé; que n'est-elle venue à lui au milieu des lances brisées (c'est-à-dire sur le champ de bataille)?

L'être le plus vil du monde a levé son glaive sur toi (ô prince), qui

n'avais de supérieur que le Dien unique et éternel.

Ce Khalife avait obtenu ce que jamais personne n'a obtenu, et jamais la réunion d'un corps et d'une âme n'a formé un être qui puisse lui être comparé.

### Un autre poëte a dit aussi:

La mort s'est glissée chez lui la nuit lorsque, ses favoris s'étant éloignés, il dormait.

La mort lui a dit : Lève-toi, et il s'est levé. Que de rois ont été appelés ainsi pour mourir, et ont répondu à son appel!

وفيه يقول للحسين بن الغضّاك للخليع

ان اللياني لمر تحسن الى احد الله اساءت اليه بعد احسان المارأيت خطوب الدهرما فعلت بالهاشميّ وبالغتم آبن خاقان

وذكر على بن الجهم قال لما افضت لخلافة الى امير المؤمنين جعفر المتوكل الى الله اهدى اليه الناس على اقدارهم واهدى اليه ابن طاهر هدية فيها مائتا وصيغة ووصيف وفي الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من اهل الطائف قد الدبها وثقفها وعلمها من صنون العلم وكانت تقول الشعر وتلحنه وتغنى به على العود وكانت تحسن كل ما يحسنه علماء الناس فحسن موقعها من المتوكل وحلّت من قلبه محلاً جليلاً لم يكن

Voici enfin un passage de Huçeïn (fils de Dahhak) surnommé le débauché :

Les nuits (c'est-à-dire la fortune) n'ont jamais favorisé personne, sans lui nuire après l'avoir comblé de faveurs.

N'as-tu pas vu les disgrâces du sort accabler le (Khalife) hachémite et Fath, fils de Khakan?

Ali, fils de Djehm, raconte le fait suivant: « Le Prince des Croyants, Djâfar Motewekkil-Alallah, quand il fut élevé à la dignité de Khalife, reçut des cadeaux proportionnés au rang de ceux qui les lui offraient. Dans le cadeau d'Ibn Taher figuraient deux cents esclaves des deux sexes et parmi eux une jeune fille nommée Mahboubeh (l'aimée). Son premier maître, un habitant de Taïf, avait soigné son éducation, cultivé son intelligence et l'avait enrichie des connaissances les plus variées. Elle faisait des vers qu'elle chantait en s'accompagnant sur le luth, et réussissait, en un mot, dans tout ce qui distingue les gens de mérite; aussi fut-elle bien accueillie de Motewekkil; il lui donna une place importante dans son

احد يعدلها عنده قال على فدخلت عنده يوسًا للمنادمة فها استقربي التجلس قام فدخل بعض المقاصير شم خرج وهو يغصك فقال لى ويلك يا على دخلت فرأيت قينةً (أ) وقد كتبت بالمسك في خدّها جعفر فها رأيت احسن منه فقل فيه شيئًا فقلت يا سيدى انا وحدى او انا ومحبوبة قال لا بل انت ومحبوبة قال فدعت بدواة وقرطاس فسبقتنى بالقول فقالت ثم اخذت العود وترتحت ثم خفقت عليه حتى صاغت له لحنا وتضاحكت منه مليًا ثم قالت يا امير المؤمنين أتأذن لى فأذن لها فغنت (2)

## وكاتبة في الخدّ بالمسك جعفرا بنفسى محطّ المسك من حيث اثرا

cœur et lui accorda toutes ses préférences. - « J'entrai un jour chez le Khalife (ajoute Ali) pour m'asseoir au festin; quand j'eus pris place, le prince se leva et pénétra dans une des pièces réservées, puis il revint en riant et me dit : « Mon cher Ali, en entrant (dans le harem) j'ai rencontré une esclave qui avait tracé sur sa joue, en lettres de musc, le nom Djåfar; je n'ai rien vu d'aussi charmant. Trouve quelques vers sur ce sujet. » - Moi seul, Seigneur, lui demandai-je, ou Mahboubeh avec moi? - Non, toi et Mahboubeh. » Cette jeune fille, se faisant apporter une écritoire et du papier, prit les devants sur moi et composa des vers qu'elle récita; elle saisit ensuite son luth et chanta à demi-voix. Après avoir préludé sur son instrument jusqu'à ce qu'elle eût donné un corps à sa mélodie, elle sourit pendant un instant, puis, ayant pris les ordres du Khalife, elle chanta ces vers :

Elle a tracé sur ses joues avec du muse le mot Djáfar; je donnerais ma vie pour l'endroit charmant où le muse a laissé sou empreinte. لئن اودعت خطّا من المسك خدّها لقد اودعت قلبي من الوجد اسطرا فيا من للملوك يبطلً مليكم مطبعًا له فيها استر واجهرا ويا من لعينيٌ من رأى مثل جعفر ستى الله صوب المستهلّات جعفرا

قال على فتبلّدت خواطرى حتى كانى ما احسس حربًا مى الشعر فقال لى المتوكّل ويلك يا على اين ما امرتك به فقلت يا سيدى اقلنى فوالله لقد عرب عنى ذهنى فلم يزل يضرب به على رأسى ويعيرنى به الى ان مات قال على ودخلت عليه ايضًا للنادمة فقال لى ويلك يا على علمت انى غاضبت محبوبة وامرتها بلزوم مقصورتها ونهيت للحشم عن الدخول اليها وانفت من

Si elle a gravé sur sa joue des lettres parfumées, elle a gravé dans mon œur de longues lignes d'amour.

Voyez cette esclave qui soumet à ses lois son propre maître, en secret comme en public.

Voyez ces yeux qui ont contemplé un homme tel que Djâfar ; que Dieu répande sur Djâfar la pluie de ses bienfaits!

Ali poursuit ainsi son récit : « Cependant mon imagination flottait incohérente et il me semblait que je ne trouverais pas le premier mot d'un vers. — « Eh bien , Ali, me demanda le prince, où en es-tu de ce que je t'ai commandé? — Pardon , Seigneur, répondis-je , je confesse que ma verve est absente. » — Depuis lors et jusqu'à sa mort , Motewekkil ne cessa de me lancer ce souvenir à la tête et d'en prendre texte pour me railler. »

« J'entrais une autre fois chez lui, raconte le même Ali, pour m'asseoir à sa table, lorsqu'il me dit: « Mon cher Ali, tu sais que je me suis fàché avec Mahbonbeh? je l'ai consignée dans son appartement en défendant à ma suite de communiquer avec elle, et je ne veux plus lui parler. » —

كلامها فقلت يا سيدى ان كنت غاضبتها اليوم فصالحها غدًا ويديم الله سرور امير المؤمنين ويمد في عرة قال فاطرق مليئا ثم قال للندمآء انصرفوا وامر برفع الشراب فرفع فلما كان من غد دخلت اليه فقال ويلك يا على اني رأيت المارحة في النوم اني قد صالحتها فقالت جارية يقال لها شاطر كانت تقف امامه والله لقد سمعت الساعة في مقصورتها هيمة لا ادرى ما في فقال في قم ويلك حتى ننظر ما في فقام حافيًا فقيت اتبعه حتى قربنا من مقصورتها فاذا في تخفق عودًا وتترنم بشيء كانها تصوغ لحنيًا ثم رفعت عقيرتها وتغنت

ادور في القصر لا ارى احدًا اشكو اليم ولا يكلّبني

Seigneur, répondis-je, si vous êtes irrité contre elle aujour-d'hui, faites la paix demain. Que Dieu prolonge la félicité du Khalife et lui accorde de nombreuses années! » Le prince demeura rêveur pendant quelque temps, puis il congédia ses convives et fit.enlever le vin qui était servi. Le lendemain, dès que je me présentai, il me dit : « Eh bien, Ali, j'ai rêvé cette nuit que je me réconciliais avec Mahboubeh. » Une jeune esclave nommée Chatir, qui se tenait devant le prince, lui dit alors: « Je viens d'entendre sortir de sa chambre des paroles dont je n'ai pas 'saisi le sens. » — Viens, me dit le Khalife, nous allons voir ce que c'est; » et il se mit en route nu-pieds. Je le suivis; aux abords de la chambre, nous entendîmes Mahboubeh préluder sur son luth et fredonner à demi-voix comme si elle composait un air; puis élevant la voix, elle chanta:

Je parcours ce palais et n'y trouve personne qui écoute mes plaintes et me réponde.

حتى كانى اتيت معصية ليس لها توبة تخلّصنى فن شغيع لبنا الى ملك قد زارنى فى اللرا وصالحنى حتى اذا ما الصباح عاد لنا عاد الى هجرة وصارمنى قال فصغق المتوكّل طرابًا وصفقت معم فدخل اليها فلم ترل تقبل رجل المتوكّل وتمرّغ خدّيها على التراب حتى اخذ بيديها ورجعنا وي ثالثتنا قال على فلما قتل المتوكّل خُممّت هي وكثير من الوصائف الى بغا الكبير فدخلت عليم يومًا للنادمة فامر بهتك الستارة وامر بالقينات فاقبلن يرفلن في الحلى والحلل واقبلت محبوبة حاسرة من الحلى والحلل عليها بياض نجلست مطرقة منكسة فقال لها وصيف غنى قال

Ai-je donc commis un acte de révolte que le repentir ne pourra jamais racheter?

Qui implorera en ma faveur un roi qui m'a visitée en songe et m'a pardonné?

Puis le jour, en revenant, m'a rendu les dédains de ce maître et l'a séparé de moi.

Motewekkil battit des mains joyeusement et je l'imitai : il entra aussitôt chez sa favorite. Celle-ci lui baisa les pieds et se roula le front dans la poussière jusqu'à ce que le Khalife la relevât; puis nous revînmes sur nos pas et Mahboubeh en tiers avec nous.»

« Après le meurtre du Khalife, ajonte Ali, fils de Djehm, Mahboubeh fut, avec d'autres esclaves de la cour, dévolue à la maison de Boga l'aîné. Un jour que j'entrai chez ce dernier en ma qualité de commensal, il fit écarter le rideau (du harem) et, sur son ordre, ses esclaves s'avancèrent brillantes d'ornements et de parures; seule Mahboubeh se montra sans bijoux ni vêtements de prix et vêtue de blanc (en signe de deuil); elle s'assit rêveuse et la tête baissée.

معتلَّ عليه فقال اتسمت عليك وامر بالعود فوضع في حجرف فلا الم تجد بدًّا من القول تركت العود في حجرها ثم غنت عليد غناءً مرجالًا

اق عيش يلد في لا ارى فيه جعفوا ملك قد رأسته ف تجيع معقوا كلّ من كان ذا خيا لا وسقم فقد برا غير تحبودة التى لو ترى الموت يشترى لاشترته بما حوته يداها لتغبوا

قال نغضب عليها وصيف وامر بحجنها فحجنت وكان آخر العهد بها قال المسعودي ومات في خلافة المتوكّل جماعة من اهل العلم ونقلة الآثار وحفاظ الحديث منهم على بن جعفر

Waçif l'invita a chanter; elle s'en excusa. Celui-ci l'exigea, et fit apporter un luth, qu'on posa sur les genoux de l'esclave. Se voyant dans la necessité d'obeir, elle garda le luth sur ses genoux et s'en accompagna pour le morceau suivant, qu'elle improvisa:

Comment le vie pourrait-elle me plaire, si je se rencontre plus Djifar. Ce roi que j'ai vu souillé de poussière et de sang? Quiconque souffrait d'inquiétude et de maladie a retrouvé la santé, Excepte Mahboubeh, qui, si elle savait que la mort s'achète, L'achèterait de tout ce qu'elle possède, pour être portée au tembeau.

Waçif, irrité de ce souvenir, envoya l'esclave en prison; elle y fat enfermee et depuis on n'a plus entendu parler d'elle.

Sous le regne de Motewekkil moururent plusieurs savants, historiens et traditionnistes : tels sont : Ali fils de Djåfar المديني (۱) بسامرًا يوم الاثنين لثلاث بقين من ذي البحة سنة اربع وثلاثين ومائتين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة واشهر وقد تنوزع في السنة التي مات فيها ابن المديني وقد قدمنا فيها سلف من هذا الكتاب السنة التي قيل ان وفاته كانت فيها في هذه السنة مات ابو الربيع ابن الزهراني (۱) وقد تنوزع في السنة التي مات فيها يحيى بن مُعين شنهم من رأى ما قدمنا في هذا الكتاب (۱) ومنهم من رأى وهو الاكثر اند مات في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ويكني بابي زكريا مولى بني مرق وفد بلغ من السنة كانت وفاة ابي الحسن على بن مجد المدائني أن في هذه السنة كانت وفاة ابي الحسن على بن مجد المدائني ومائتين ونيها مات في ايام الواثق في سنة ثمان وعشريس ومائتين ونيها كانت وفاة مسدد بن مسرهد واسمه عبد

Medini, mort à Samarra, le lundi 27 de dou 'l-hiddjeh, 234 de l'hégire, àgé de seixante-douze ans et quelques mois; cependant la date de sa mort est contestée, et nous avons dit précédemment en quelle année on place cet événement. - Même année, mort d'Abou 'r-Rebi, fils de Zahrani. -On ne s'accorde pas non plus sur la date de la mort de Yahva, fils de Màyin; les uns adoptent celle que nous avons donnée dans un autre passage de ce livre (voir ci-dessus, p. 211); les autres, et c'est le plus grand nombre, se décident pour l'année 233; Yahya dont le surnom patronymique est Abou Zakaria, était un mawla des Benou-Marrah; il mourut à Médine, âgé de soixante-quinze ans et quelques mois. On croit qu'en la même année (233 de l'hégire) mourut l'historien Abou I-Haçan Ali (fils de Mohammed) Medaïni; d'autres placent sa mort en 228, sous le règne de Watik. - En cette année 228 moururent Mousedded ben Muserhed,

الملك بن عبد العزيز وفيها مات للحسّاني الفقية وابن عائشة واسمة عبد الله بن محد بن حفص ويكنى بابي عبد الرحن وهو من تم قريش وفي خلافة المتوكّل مات صُدبة بن خالد وشيبان بن فترخ الابلّي (1) وابرهم بن محد الشافعي وذلك في سنة سبع وثلاثين ومائتين وفي سنة سبع وثلاثين ومائتين مات العباس بن الوليد النرسي (2) بالبصرة وعبد الله بن احد النرسي وعبيد الله بن معاذ العنبري وفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين مات اسحاق بن ابرهم المعرون بابن واهوية وبسر بن الوليد القاضي الكندي صاحب ابي يوسف وقد قيدل ان في هذه السنة مات العباس بن الوليد النرسي وفي السنة تسمع وثلاثين ومائتين مات عثمان بن ابي شيبة اللوفي بالكوفة والصلت وثلاثين ومائتين مات عثمان بن ابي شيبة اللوفي بالكوفة والصلت وثلاثين مسعود المحدري وفي سنة اربعين ومائتين مات شباب (1)

dont le vrai nom est Abd el-Mélik, fils d'Abd el-Aziz; — le jurisconsulte El-Himmani; - Ibn Aïchah, dont le nom est Abd Allah (fils de Mohammed, fils de Hafs) et le surnom patronymique Abou Abd er-Rahman; il appartenait à la tribu de Teim-Koreich. - Sous le règne de Motewekkil moururent en 236: Hodbah, fils de Khaled; - Cheïban, fils de Ferrokh, originaire d'Obollah; - Ibrahim (fils de Mohammed) Chafeyi. - En 237: Abbas (fils de Wélid) Nersi, mort à Basrah; — Abd Allah (fils d'Ahmed) Nersi; — Obeïd Allah (fils de Moâd) Anbari. — En 238 : Ishak (fils d'Ibrahim) plus connu sous le nom d'Ibn Rahaweih; — le juge Bîchr (fils de Wélid) Kendi, disciple d'Abou Youçouf. - Selon quelques-uns, Abbas (fils de Wélid) Nersi ne serait mort qu'en cette année 238. - En 239 : Otman (fils d'Abou Cheïbah) le Koufien, mort à Koufah; - Salt (fils de Macoud) Djahdari. - En 240 : Chebab (fils de Khalifeh) Ousآبن خليفة العصفرى وعبد الواحد بن عنداب وفي سنة تلاث واربعين ومائتين مات هشام بن عثار الدمشئي وجيد آبن مسعود الناج وعبد الله بن معاوية للحي وفيها مات حيى بن أكثم القاضى في الربدة ومجد بن عبد الملك بن الشوارب وفي سنة ست واربعين ومائتين مات مجد بن المصطفى للحمصى وعنبسة بن اسحاق بن شهر وموسى بن عبد الملك قال المسعودي وللتوكّل اخبار وسير حسان غير ما ذكرنا وقد اتينا عليها على الشرح والايضاح في كتابينا اخبار الزمان والاوسطء (۱)

fouri; — Abd el-Walid (fils d'Attab). — En 243: Hicham (fils d'Ammar) de Damas; — Hamid (fils de Maçoud) Nadji; — Abd Allah (fils de Moàwiah) Djomahi; — le kadi Yahya, fils d'Aktam, décédé à Rabadah; — Mohammed, fils d'Abd el-Mélik, fils d'Abou 'l-Chawarib. — En 246: Mohammed (fils de Moustafa), originaire d'Emèse; — Anbaçah (fils d'Ishak, fils de Chamir) et Mouça (fils d'Abd el-Mélik).

L'histoire du règne et de la vie de Motewekkil renferme d'autres faits remarquables que nous avons rapportés en détail dans nos deux ouvrages les Annales historiques et le Livre Moyen.

# الباب الثامن عشر بعد المائة فكر خلافة المنتصر بالله

وبويع محد بن جعفر المنتصر في صبيحة الليلة التي قتل فيها المتوكّل وهي ليلة الاربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع واربعين ومائتين ويكنى بابي جعفر وامة ام ولد يقال لها حبشية رومية واستخلف وهو ابن خس وعشرين سنة وكانت بيعتم بالقصر المعرون بالجعفرى الذي احدث بناءة المتوكّل ومات سنة ثمان واربعين ومائتين وكانت خلافته ستة اشهر،

ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع ثما كان في ايامه كان الموضع الذي قتل فيه المتوكّل هو الموضع الذي قتل فيه

### CHAPITRE CXVIII.

#### KHALIFAT DE MOUNTASIR-BILLAH.

Mohammed (fils de Djâfar) el-Mountasir fut proclamé Khalife dès la première heure du jour, après la nuit où Motewekkil fut assassiné (nuit du mercredi 3 du mois chawal, 247 de l'hégire). — Son surnom patronymique était Abou Djâfar; sa mère, une esclave grecque, se nommait Habchyeh. Il avait alors vingt-cinq ans; la prestation du serment eut lieu dans le château nommé Djâfari, construit par Motewekkil. Mountasir mourut l'an 248, après un règne de six mois.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Le lieu où Motewekkil fut assassiné était celui où Chir-

شيروية اباه كسرى ابرويز وكان الموضع يعرف بالماخورة (1) وكان مقام المنتصر بعد ابية في الماخورة سبعة ايام ثم انتقل عنه وامر بتخريب ذلك الموضع وحكى عن ابي العباس مجد بن سهل قال كنت اكتب لعتّاب بن عتّاب على ديوان جيش الشاكرية في خلافة المنتصر فدخلت الى بعض الاروقة فاذا هو مغروش ببساط سوستجرد (1) ومسند ومصلى ووسائد بالحمرة والزرقة وحول البساط دارات فيها اشخاص ناس وكتابة بالفارسية وكنت احسن القراءة بالغارسية واذا عن يمين المصلى صورة ملك وعلى رأسه تاج كانه ينطق فقرأت الكتابة فاذا في صورة شيرويه القاتل لابية ابرويز الملك ملك ستة اشهر ثم رأيت صور ملوك شتى ثم انتهى بي النظر الى صورة

weïh avait tué son père Kesra Perwiz; on le nommait Makhoureh. Mountasir résida encore sept jours dans ce palais après la mort de son père, puis il s'en éloigna après avoir ordonné de le détruire.

La tradition a conservé le récit suivant raconté par Abou 'l-Abbas Mohammed, fils de Schl. « J'étais secrétaire sous les ordres d'Attab, fils d'Attab, au bureau des troupes dites Chakirieh, pendant le règne de Mountasir. Je montai dans une des salles de l'étage supérieur; je la trouvai garnie d'un tapis de pied fabriqué à Sousendjird, d'une estrade en forme de trône, d'un mousalla (petit tapis de prière) et de coussins rouges et bleus. Le grand tapis était bordé de cases renfermant des figures d'hommes et une inscription en persan, langue que je lisais couramment. Or, à la droite du mousalla, je remarquai une figure de roi, le front ceint d'une couronne et dans l'attitude de quelqu'un qui parle; j'y lus l'inscription que voici : « Ceci est l'image de Chirweih, meurtrier de son père le roi Perwiz; il régna six mois. » Je vis ensuite différents portraits

عن يسار المصلّى عليها مكتوب صورة يزيد بن الوليد بن عبد الملك تاتل ابن عبد الوليد بن يزيد بن عبد الملك ملك ستة اشهر فحبت من ذلك واتفاقه عن يمين مقعد المنتصر وعن شماله فقلت لا ارى يدوم ملكه اكثر من ستة اشهر فكان والله كذلك نخرجت من الرواق الى يجلس وصيف وبغا وها ئ الدار الثانية فقلت لوصيف أعجز هذا الغرّاش ان يفرّش تحت امير المؤمنين الله هذا البساط الذي عليه صورة يريد بن الوليد تاتل ابن عبد وصورة شيرويه تاتل ابيه ابرويز وعاشا ستة اشهر بعد ما قتلا نجزع وصيف من ذلك وتال على بايوب اثبن سليهان النصراني خازن الغرش فثل بين يديد فقال له

de rois et, en dernier lieu, une figure placée à gauche du mousalla et surmontée de la légende suivante : « Portrait de Yézid, fils de Wélid, fils d'Abd el-Mélik, meurtrier de son cousin Wélid, fils de Yézid, fils d'Abd el-Mélik; il régna six mois. » Je m'étonnai de cette circonstance ainsi que du hasard qui avait réuni ces images à droite et à gauche de la place occupée par Mountasir, et je me dis : « Je ne pense pas que ce règne dure plus de six mois; » en effet, mon pressentiment se réalisa. En sortant de cette pièce, je me rendis chez Waçif et Boga, qui occupaient le deuxième corps de logis, et je dis à Waçif: «Le tapissier n'a donc pas trouvé autre chose à mettre sous les pieds du Khalife que le tapis où sont représentés Yézid, fils de Wélid, meurtrier de son cousin, et Chirweih, meurtrier de son père Perwiz, lesquels ne survécurent que six mois à leur crime? » Waçif s'émut de mes paroles et fit venir Eyyoub, fils de Suleïman le chrétien, auquel était confiée la garde des tapis. Quand cet homme fut en sa présence, Waçif lui dit : « N'aurais-tu pas trouvé à

وصيف لم تجد ما يفرش في هذا اليوم تحت اصير المؤمنين الا هذا البساط الذي كان تحت المتوكّل ليلة للحادثة وعليه صورة ملك الفرس وغيرة وقد كان نالتم آثار من الحمآء قال سألني امير المؤمنين المنتصر عنه وقال ما فعل البساط فقلت عليم آثار فاحشة وقد عرمت ان لا افرشم من ليلة للحادثة فقال لم لا تغسلم وقطريه (أ) فقلت خشيت ان يشيع للحبر عند من يرى ذلك البساط من اثر للحادثة فقال ان الامر اشهر من ذلك يريد قتل الاتراك لابيم المتوكّل فطريناة وبسطناة من ذلك يريد قتل الاتراك لابيم المتوكّل فطريناة وبسطناة تحتم فقالا وصيف وبغا اذا قام امير المؤمنين من بحلسم فخذة واحرقه بالنار فلما قام احرق بحضرة وصيف وبغا فلما كان بعد

étendre aujourd'hui sous les pas du Khalife un tapis autre que celui qui était sous les pieds de Motewekkil, la nuit de l'événement, tapis qui représente un roi de Perse et d'autres personnages et qui porte des traces de sang? » — Le tapissier répondit : « C'est le Prince des Croyants lui-même qui m'a parlé de ce tapis et m'a demandé ce qu'il était devenu. Je lui ai répondu qu'il avait de vilaines taches et que mon intention était de ne plus l'employer, depuis la nuit de l'événement. — « Pourquoi ne le fais-tu pas laver et parfumer? » a répliqué le Khalife. — Je craignais, répondis-je, que ce ne fût une révélation pour ceux qui verraient sur ce tapis les traces de l'accident. — « Il est assez connu sans cela », m'a répondu le prince, en faisant allusion au meurtre de son père par les Turcs. En conséquence, nous avons parfumé le tapis et l'avons placé sous ses pieds. » Waçif et Boga firent alors à cet homme la recommandation suivante : « Dès que le Prince des Croyants sortira de l'appartement, enlève le tapis et jette-le au feu; « et en effet, sitôt après le départ du Khalife, il fut brûlé sous les yeux de Waçif et de Boga. —

ايام قال لى المنتصر افرش ذلك البساط الفلاني فقلت واين ذلك البساط فقال وما الذي كان من امرة قلت ان وصيغاً وبغا امراني باحراقة قال فسكت ولم يعد في امرة شيئًا الى ان مات وقد كان المنتصر طرب في هذه الايام فدعا بمنان بن الحرث (1) العوّاد وكان مطربًا بجيدًا وقد كان غضب عليه فاحضرة فغناة (2)

وما كنت اخشى ان يطول به عهدى فيا عجبًا من قرب دارى ومن بعدى كبدر الدي بين العمامة والبرد فانى رأيت العيد وجهك لى يبدى.

لقد طال عهدی بالامام میدد ناصبحت ذا بعد وداری قریبة رأیننگ فی برد النبتی میدد فیا لیت آن العید عاد لیومه

Cependant quelques jours plus tard (ajoute Eyyoub), Mountasir réclama de nouveau le tapis en question. — « Où trouver ce tapis maintenant, lui dis-je? — Qu'est-il donc devenu? » fit le prince. Je lui répondis que j'avais dû le brûler, par ordre de Waçif et de Boga. Il garda le silence et ne m'en reparla plus, sa vie durant. »

Vers le même temps Mountasir, se livrant au plaisir, fit appeler le joueur de luth Bunan, fils d'El-Harit, virtuose distingué qui avait encouru son ressentiment. Quand il fut chez le Khalife, Bunan chanta les vers suivants:

J'ai vécu longtemps dans l'attente de l'imam Mohammed, et je ne croyais pas que mon attente serait si longue.

J'étais à la fois loin de lui et son voisin, chose étrange! j'étais près de

lui par ma demeure et loin de sa personne.

En te voyant (ô Khalife) vêtu du manteau rayé du Prophète, il me semblait dans ces vêtements et sous ce turban voir briller l'astre des nuits.

Je souhaiterais que le jour de la fête pût revenir, car c'est une fête pour moi de contempler ton visage.

وكان ذلك ثانى يبوم الاضحى وقد كان المنتصر صلى بالناس في هذا العيد وثما غنى به من الشعر للنتصر في ذلك اليوم رأيتنكِ في المنام اقل بخلاً واطوع منكِ في غير المنام فليت المسلم باذ ولا نبراة وليت الليل آخر الف عام فلو ان النعاس على الانام

ومن شعر المنتصر ايضاً ما غنى بحضرته

اعطيتنى من ريق فيك البارد بتنا جميعًا في لحان واحد بيدى الهين وفي يمينكِ ساعدى لأراكِ في نومى ولست براقدد انّى رأيتكِ فى المنام كاتما وكانّ كغّكِ فى يدى وكاتما ثم انتبهت ومعصماكِ كلاها فظللت يوى كلّه متراقدًا

Ces vers furent récités en effet le lendemain de la fête du Sacrifice, et Mountasir avait, à cette occasion, dirigé la prière publique. On chanta aussi, pendant la même journée, les vers suivants composés par Mountasir:

Tu m'es apparue en rêve, moins avare (d'amour) et plus docile que tu ne l'es en réalité.

Que le matin ne peut-il s'éloigner et ne plus se montrer! Que la nuit ne pent-elle se prolonger pendant mille ans!

Si le sommeil pouvait se vendre, certes tu en aurais renchéri le cours parmi les hommes.

Ces autres vers qui sont également de sa composition furent chantés en sa présence :

Je t'ai vue dans mon sommeil : il me semblait que je buvais sur tes lèvres un baiser suave,

Ta main était dans la mienne et nous reposions cusemble sur la même couche.

Au moment où je m'éveillai, ma main droite pressait tes mains, et ta main pressait les miennes;

J'ai passé ma journée entière à chercher le sommeil pour te voir dans mes rêves, et le sommeil n'est pas venu. وقد كان استوزر احد بن الصيب وندم على ذلك وكان نفى عبيد الله بن يحيى بن خاتان وذلك ان احد بن الصيب ركب ذات يوم فتظم اليه متظم بقصة فاخترج رجله من الركاب فن جها في صدر المتظم فقتله (۱) فتحدث الناس بذلك فقال بعض شعرآء ذلك الزمان

قل للخليفة يا آبن عمّ محمد اشكل وريسرك انسم ركال الشكلة عن ركل الرجال فان ترد مالًا فعند وريسرك الاموال

قال المسعودى ولو لحق هذا الشاعر الوزير حامد بن العماس في وزارته للقتدر بالله لرأى منه قريبًا مما ظهر من ابن الخصيب وذلك انه خاطبه مخاطب ذات يوم فقلب ثيابه على

Ce Khalife, après avoir exilé Obeid Allah (fils de Yahya, fils de Khakan), prit pour vizir Ahmed, fils d'El-Khaçib; mais il ne tarda pas à s'en repentir. Ahmed était monté à cheval, un jour, avec son escorte, lorsqu'un solliciteur lui tendit un placet pour lui demander justice; le vizir tira son pied de l'étrier et porta un coup si violent dans la poitrine de cet homme, qu'il le tua. Un pareil acte de brutalité s'ébruita parmi le peuple, et un poëte de l'époque dit à ce propos:

Dis au Khalife: « Cousin du Prophète, mets une entrave à ton vizir puisqu'il rue;

«Attache-le pour l'empêcher de ruer; puis, si tu veux des richesses, tu en trouveças chez ton vizir.»

Si ce poëte eût été contemporain du vizir Hamid, fils d'Abbas, lorsqu'il remplissait les fonctions de ministre auprès de Mouktadir-Billah, il eût été témoin d'actes de violence analogues à ceux d'Ibn el-Khaçib. C'est ainsi que ce vizir se jeta, un jour, sur quelqu'un qui lui adressait la parole,

كتفه ولكم حلقه ولقد دخلت عليه ذات يوم الم موسى القهرمانة الهاشمية او غيرها من القهارمة فخاطبته في شيء من المال عن رسالة المقتدر فكان مما خاطبها به ان قال اضرطى والتقطى واحسبى ولا تغلطى (۱) فاخجلها ذلك وقطعها عاله قصدت فضت من فورها الى المقتدر والسيدة فاخبرتها بذلك فامر القيان ان تغنين ذلك اليوم بذلك الكلام وكان يوم طرب وسرور وقد اتينا على خبرة واخبار غيرة من وزرآء بنى المباس وكتّاب بنى امية الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين وثلاثين العباس احد وثلاثائة في الكتاب الاوسط واخبرت عن ابى العباس احد وثبن موسى بن الغرات قال كان احد بن العماس احد آبن محد بن موسى بن الغرات قال كان احد بن الحصيب سيء

lui retourna ses vêtements sur les épaules et le frappa rudement à la gorge.

Un autre jour, Oumm-Mouça, de la famille de Hachem et intendante du palais, ou une autre femme du même rang, s'étant présentée chez lui pour une réclamation d'argent en vertu d'un message de Mouktadir, le vizir lui adressa dans sa réponse cette parole injurieuse: « Pète et ramasse, compte et ne te trompe pas. » Cette femme resta interdite; elle coupa court à l'affaire qui l'avait amenée et courut d'un trait chez Mouktadir et chez la sultane pour les informer de ce qui lui arrivait; mais le Khalife (c'était justement un jour de concert et de fête) ordonna à ses esclaves musiciennes de prendre cette invective pour thème de la chanson du jour. On trouvera des détails sur Hamid, ainsi que sur d'autres vizirs des Abbassides et sur les Katibs des Omeyyades jusqu'à la présente année 332 de l'hégire, dans notre Histoire moyenne.

Je tiens d'Abou 'l Abbas Ahmed (fils de Mohammed, fils de Mouça, fils de Ferat) le récit suivant: « Ahmed, fils d'El-

الرأى في والدى وكان عاملاً له نجاءني مخبر من خدم الخاصة فقال ان الوزير قد ندب الاعالكم فلاًنا وقد امرة في والدك بكلّ مكروة وان يصادرة على جهلة من المال غليظة ذكرها فقعدت وعندى بعض اصدقائنا من الكتّاب ابادر بالكتاب الى والدى بذلك فاشتغلت عن جليسى الكاتب فاتّكا على الوسادة وغفى فانتبد مرعوبًا وقال انى قد رأيت رؤيًا عجيبةً رأيت احمد آبن الخصيب واقعًا في هذا الموضع وهو يقول لى يموت الخليفة آبن الخصيب واقعًا في هذا الموضع وهو يقول لى يموت الخليفة المنتصر الى تلاتة ايام قال فقلت له الخليفة في الميدان يلعب بالصولجان وهذه الرؤيا ضرب من البلغم والمرار وقد قدمنا الطعام فا استتمنا الكلام حتى دخل علينا داخل فقال رأيت

Khacib, voyait de mauvais œil mon père (Mohammed), qui était un de ses agents. Quelqu'un qui était attaché au service intérieur du palais vint m'avertir que le ministre avait envoyé un étranger dans le lieu de notre juridiction, en lui recommandant de sévir contre mon père et de lui extorquer une somme considérable, dont il me donna le chiffre. Un Katib de nos amis était en ce moment auprès de moi; je m'assis et m'empressai d'écrire ces nouvelles à mon père, sans plus m'occuper de mon ami. Celui-ci s'accouda sur les coussins et s'assoupit; mais il se réveilla bientôt en grand émoi et me dit : « Je viens d'avoir un rêve étrange; il me semblait qu'Ahmed, fils d'El-Khaçib, debout ici devant moi, m'adressait ces mots : « Le Khalife Mountasir mourra dans trois jours. » Abou 'l Abbas poursuit ainsi sa narration : « Je fis observer à mon ami que le Khalife était alors dans l'hippodrome, occupé au jeu du mail; que ces sortes de songes provenaient de la pituite et de la bile, et enfin que nous sortions de table. Mais nous parlions encore lorsque quelqu'un entra et nous dit : « J'ai rencontré le vizir

الوزير في دار لخاصة غير مسغر الوجه واني سألت عن سبب ذلك فقيل لى ان لخليفة المنتصر انصرن من الميدان وهو عرق فدخل لخمام ونام في الباذهني فضربه المهواء فركبته حمى هائلة فدخل عليه احد بن لخصيب فقال له يا سيدى انت متغلسف وحكم الزمان تنزل من الركوب تعبًا فتدخل لخمام ثم تخرج عربًا وتنام في الباذهني فقال له المنتصر أتخان ان اموت رأيت في المنام البارحة آتيًا اتاني فقال لى تعيش خسًا وعشرين سنة فعلت ان ذلك بشارة في المستقبل من عرى واني ابقي في لخلافة هذه المدّة تال فات في اليوم الثالث فنظروا فاذا هو قد استوفي خسًا وعشرين سنة وقد ذكر جاعة من فاذا هو قد استوفي خسًا وعشرين سنة

dans les appartements intérieurs (dar el-khaçeh); son visage n'était guère souriant, j'ai voulu en savoir la cause et voici ce qui m'a été dit : Le Khalife Mountasir est sorti tout en nage de l'arène du mail, il est allé au bain, puis il s'est endormi dans le badhendj (belvédère garni de ventilateurs); le froid l'a saisi, et il a été pris d'une fièvre inquiétante. Ahmed, fils d'El-Khaçib est accouru chez lui et lui a dit: « Comment, Seigneur, vous le savant, vous le sage du siècle, vous descendez de cheval, épuisé de fatigue, vous entrez au bain, et vous allez encore tout en sueur dormir dans le badhendi! » — Eh bien, a répliqué Mountasir, crois-tu donc que j'en mourrai? La nuit dernière, quelqu'un m'est apparu pendant mon sommeil et m'a annoncé que je vivrai vingtcinq ans. J'ai pris ces paroles comme une promesse de longévité et j'en ai conclu que telle sera la durée de mon règne. » - Trois jours après il était mort, ajoute Abon 'l-Abbas, et après constatation de son âge, on trouva qu'il venait d'accomplir ses vingt-cinq ans. »

Quelques historiens rapportent que ce prince fut atteint

احداب التواريخ ان المنتصر ضربته الريج يوم للحميس لخمس بقين من شهر ربيع الاول ومات مع صلاة العصر لخمس ليال خلون من ربيع الآخر وصلى عليه احد بن مجد المستعين وكان اوّل خليفة من بنى العباس اظهر قبرة وذلك ان امم حبشية سألت ذلك فاذن لها واظهرته بسامرّا وقد قيل ان الطيفوري (1) الطبيب سمّه في مشراط حجمه بنه وقد كان عزم على تفريق جيش الاتراك فاخرج وصيفاً في جمع كثير الى غزاة الصايفة بطرسوس ونظر يوماً الى بغا الصغير وقد اقبل في القصر وحوله جماعة من الاتراك فاقبل على الفضل بن المأمون فقال قتلني الله ان لم اقتلهم وافرق جمعهم بقتلهم المتوكل على الله فلما نظرت الاتراك الى ما يفعل بهم وما قد عزم عليه

d'un refroidissement le jeudi cinquième jour avant la fin de rébî I et qu'il mourut à l'heure de la prière de l'asr, le 5 de rébî II. La prière des funérailles fut dite par Ahmed (fils de Mohammed) Moustaïn. Le Khalife Mountasir est le premier souverain abbasside dont le tombeau ne fut pas tenu caché; Habchyeh sa mère sollicita et obtint la permission de lui élever publiquement un tombeau à Samarra.

D'après une autre version, il aurait été saigné avec une lancette empoisonnée par le médecin Taïfouri. Le Khalife méditait alors de disperser les troupes turques et il avait envoyé Waçif à la tête d'une armée considérable contre les Grecs à Tarsous. Un jour, voyant Boga le jeune qui venait au château entouré d'une nombreuse escorte de Turcs, il se tourna vers Fadl, fils de Mamoun, en disant : « Que Dieu me fasse mourir, si je ne les tue pas et si je ne disperse pas leurs cohortes, en expiation du meurtre qu'ils ont commis sur Motewekkil-Alallah! » C'est alors que les Turcs, effrayés de ces mesures et des projets qu'il méditait contre eux,

وجدوا منه الغرصة وقد شكى ذات يوم حرارةً فاراد الجامة فخرج له من الدم تلاثمائة درهم (۱) وشرب شربة بعد ذلك فحلّت قواة ويقال أن السمّ كان في مبضع الطبيب حين فصدة وقد ذكر أبن أبي الدنيا عن عبد الملك بن سليمان بن ابي جعفر قال رأيت في نوى المتوكّل والفتح بن خاتان وقد احاطت بهما نار وقد جاء محد المنتصر فاستأذن عليهما فنع الوصول ثم اقبل المتوكّل على فقال يا عبد الملك قل لحجد بالكأس الذي سقيتنا تشرب قال فلما اصبحت غدوت على المنتصر فوجدته محومًا فواظبت على عيادته فسمعته في آخر علّته فوجدته محومًا فواظبت على عيادته فسمعته في آخر علّته

cherchèrent l'occasion de le perdre. Un jour, il se plaignit d'une chaleur de sang et se fit poser des ventouses humides; après qu'on lui eut tiré trois cents onces de sang, il prit une certaine boisson et sentit aussitôt ses forces s'en aller. On ajoute que la lancette dont se servit le médecin était empoisonnée.

Ibn Abi 'l-Dunia a transmis le récit suivant d'un rêve fait par Abd el-Mélik (fils de Suleïman, fils d'Abon Djàfar). « J'ai vu en songe Motewekkil et Fath, fils de Khakân, au milieu des flammes; Mohammed Mountasir survint et demanda à être admis anprès d'eux, mais on ne le lui permit point. Motewekkil, se tournant ensuite de mon côté, me dit : « Abd el-Mélik, répète à Mohammed ces paroles : Tu boiras à la même coupe où tu nous as fait boire. — Le lendemain matin, je me rendis chez Mountasir et le trouvai atteint de la fièvre; je le visitai assidûment, et au terme de sa maladie je l'entendis murmurer ces paroles : « J'ai abrégé leur vie et la mienne sera abrégée. » — Il mourut en effet de cette maladie. »

واسع الاحتمال راسخ العقل كثير المعرون راغبًا في الخير سخيمًا اديبًا عفيفًا وكان يأخذ نفسه بمكارم الاخلاق وكثرة الانصان وحسن المعاشرة بما لم يسبقه خليفة الى مشله وكان وزيرة الجد بن الخصيب قليل الخير كثير الشرّ شديد الجهل وكان آل ابي طالب قبل خلافته في محنة عظيمة وخوف على دسائهم قد مُنعوا زيارة قبر الخسين والغرى من ارض الكوفة (١١) وكذلك منع غيرهم من شيعتهم حضور هذه المشاهد وكان الامر بذلك من المتوكل سنة ست وثلاثين وسائتين وفيها امر المعرون بالزيري (١٤) بالمسير الى قبر الحسين بن على رضى الله تعالى عنهما وهدمه وحو ارضه وازالة اثرة وان يعاقب من وجد به فبذل

Mountasir était un prince d'une large tolérance, d'un esprit solide, très-bienfaisant et recherchant toujours le bien; il était généreux, poli et modéré dans ses plaisirs. Il s'attachait à faire le bien, à répandre la justice et à se rendre d'un commerce si agréable, que jamais un autre Khalife ne pût lui être comparé. Mais, au contraire, son vizir Ahmed, fils d'El-Khaçib, était dénué de bonnes qualités, d'une méchanceté insigne et d'une profonde ignorance. Avant ce règne, la famille d'Abou Talib avait été cruellement persécutée et continuellement menacée dans son existence; on lui interdisait l'accès du tombeau de Huçeïn et le territoire de Gareï (où se trouve le tombeau d'Ali) à Koufah; tout le parti chiite en était également exclus, en vertu d'un décret rendu par Motewekkil en l'année 236. Ce prince avait, à la même époque, chargé un certain Zeiridj de détruire le tombeau d'El-Hucein, fils d'Ali (que Dieu les agrée!), de le raser au niveau du sol et d'en enlever tout vestige, enfin de punir les pèlerins qu'il trouverait en ce lieu. Cet homme promit une

الرغائب لمن تقدم على هذا القبر فكلّ خشى العقوبة واحجم فتناول الزيري مسحاةً وهدم اعالى قبر للسين نحينئذ اقدم الفعلة على العمل فيه الى ان انتهوا الى للخرة وموضع اللحد فلم يروا فيه اثر رمة ولا غيرها ولم تزل الامور على ما ذكرنا الى ان استخلف المنتصر فامن الناس وتقدم بالكفّ عن آل ابى طالب وترك البحث عن اخبارهم وان لا يمنع احد زيارة للحيرة لقبر للسين رضة ولا قبر غيرة من آل ابى طالب وامر برد فدك الى ولد للسين وللسين واطلق اوقان آل ابى طالب وترك البحترى التعرّض لشيعتهم ودفع الاذى عنهم وف ذلك يقول البحترى من ابيات له

récompense à qui porterait le premier la main sur le monument; mais chacun, craignant le châtiment (de Dieu), s'y refusait. Zeïridj, prenant une pioche, commença à démolir le faîte du tombeau de Huçeïn; les maçons se mirent alors à l'œuvre; ils creusèrent jusqu'à la fosse et arrivèrent à la niche où était le cercueil, mais ils n'y trouvèrent rien, pas même quelques vestiges d'ossements.

Les choses restèrent en cet état jusqu'à l'avénement de Mountasir. Ce prince rendit la sécurité à tous; il abolit tout d'abord les persécutions et les mesures d'inquisition dont les Alides étaient l'objet; chacun put visiter librement la tombe de Huçeïn et celle des autres descendants d'Abou Talib. Il rendit le domaine de Fedek aux enfants de Haçan et de Huçeïn; il ordonna mainlevée des fondations pieuses appartenant à la postérité d'Abou Talib, et défendit que leurs partisans fussent inquiétés et persécutés. C'est à cette circonstance que se rapportent les vers suivants de Bohtori:

وان علياً لاولى بكم وازكى يدًا عندكم من عر وكل لا فضلة والجسو ليوم التراهن دون الغرر

وفي ذلك يقول يريد بن محد المهلبي وكان من شيعة آل ابي طالب وما كان امتحن به الشيعة في ذلك الوقت واغريت بهم العامّة

دمّـوا زمانًا بعدهـا وزمانا بعد العداوة بينهم اخـوانا حتى نسوا الاحقاد والاضغانا لرأوك اثقل من بها مـيـزانا

ولقده بررت الطالبيّة بعده ما ورددت الغة هاشم فرأيتهم آنست ليلهم وجُدتَ عليهم لو يعلم الاسلان كيف بررتهم

وفي سنة ثمان واربعين ومائتين خلع المنتصر بالله اخبوية

Certainement Ali fut meilleur à vos yeux et plus généreux que ne le fut Omar;

A chacun son mérite; mais quand les paris (de la course) sont ouverts, les chevaux aux pieds marqués de blanc valent moins que les chevaux qui ont des taches blanches au front.

Un autre poëte, Yézid (fils de Mohammed) Mohallebi, attaché au parti de la famille d'Abou Talib, rappelant les épreuves subies par les Chiites avant cette époque et l'excitation de la plèbe contre eux, s'exprime en ces termes :

Tu as relevé les descendants d'Abou Talib de la honte qu'ils subissaient de siècle en siècle;

Tu as rétabli la concorde dans la famille de Hachem , et , à l'hostilité qui les divisait , tu as vu succéder la fraternité.

Tu as rendu le calme à leurs nuits, et, grâce à tes bienfaits, ils ont oublié leurs ressentiments et leurs haines.

Si leurs ancêtres avaient su combien tu les honorais, aucun des leurs ne l'anrait emporté sur toi dans leur balance.

En 248, Mountasir-Billah décréta la déchéance de ses

المعترّ وابرهم من ولاية العهد بعدة وكان المتوكّل على الله اخذ لهم العهد في كتب كتبها وشروط اشترطها وافرد لكلّ واحد منهم جزءً من الاعال رسمه له وجعل ولى عهدة والتالي لملكه عهد المنتصر وتالي المنتصر وولى عهدة المعترّ وتالي المعترّ وولى عهدة ابرهم المؤيّد واخذت المبيعة على الناس بها ذكرنا وفرق فيها اموالاً وعمّ الناس بالجوائز والصلات وتكليت في ذلك الخطبة وانطقت به الشعرآء شما اختير من قولهم في ذلك تول مروان بن الي الجنوب من قصيدة طويلة

تُلاثِة امللاك فاما تهد فنورهدي يهدي به الله من يهد والله من يهم والله فالسلام في التقوي والله فالسلام الله فالسلام في التقوي والله فالسلام في التقوي والله فالسلام في التلام ف

deux frères Montazz et Ibrahim, qui devaient lui succéder. Motewekkil-Alallah leur avait assuré la succession au trône par une série de décrets et de conditions stipulées à cet effet; il avait donné à chacun de ses trois fils, à titre d'apanage, une portion de ses États, et réglé sa succession dans l'ordre suivant: Mohammed Mountasir; après celui-ci, Moutazz, et après Moutazz, Ibrahim Mouayyad. C'est dans cet ordre qu'il les fit reconnaître sous la foi du serment; après quoi il distribua de grandes richesses et combla le peuple de cadeaux et de présents. Orateurs et poêtes, tous célébrèrent cette proclamation; parmi les pièces les plus remarquables, citons ces vers, tirés d'une longue kaçideh, dont l'auteur est Merwan, fils d'Abou 'l-Djunoub:

Ils sont trois rois: Mohammed, flambeau du salut avec lequel Dieu dirige qui il lui plaît;

Abou Abd Allah, qui te ressemble par sa picté et qui donne comme tu sais donner. وذو الغصل ابرهم للمماس عصمة نقق وق بالوعسيد وبالسوعدب فاوّلهم نسور وثانيتهم هسدى وثالثهم رشد وكلّمُهُمُ مهمدي وقولة للنوكّل مما اجاد فيه واحسن

يا عاشر لللغة ومت متعا بالملك تغقد بعدهم للعاشر حتى تكون امامهم وكاتهم زهر النجوم دنت لبدر زاهر وي بيعة المتوكل لمن ذكرنا من ولدة الثلاثة بولاية العهد يقول الشاعر المعرون بالسلى من ابيات له (۱)

لقد شدّ ركن الدين بالبيعة الرضا وطائر سعد جعفر بن عدد مد تعد بن عدد عدم الله اتبت ركنه وأكده بالمعترز وبالمؤيّد

L'excellent Ibrahim, le protecteur du peuple, l'homme pur, fidèle dans ses menaces et ses promesses.

Le premier est la lumière, le deuxième le salut, le troisième la justice, et tous les trois sont dirigés par Dieu (mehdi).

Et ces vers non moins parfaits adressés par le même poëte à Motewekkil :

Dixième Khalife, puisses-tu jouir longtemps de la royauté et en assurer la transmission jusqu'an dixième de tes successeurs!

De sorte que tu marcheras à l'enr tête et qu'ils ressembleront à ces astres étiucelants qui font cortège à la lune brillante.

Lorsque Motewekkil eut ainsi réglé sa succession entre ses trois fils, un poëte connu sous le surnom de *Selami* dit dans une pièce de vers :

L'élu de Dieu, l'oiseau du bouheur, Djâfar, fils de Mohammed, en instituant ses successeurs, a consolidé l'édifice de la religiou;

Il l'a fortifié en désignant Monntasir-Billah, et assuré sa solidité en nommant ensuite Montazz et Monayyad. وعمن قال في ذلك فاحسن القول واجاد النظم ادريس بن ابي حفصة حيث يقول (١)

ان للخلافة ما لها عن جعفر نور الهدى وبنيه من تحويل فاذا قضى منها للخليفة جعفر وطرًا وملّ وليس بالملول فكممد بعد للخليفة جعفر للناس لا فقدوة خير بديل فبقاء مكك وانتظار محد خير لنا ولا من التحييل

وقد كان خرج بايام المنتصر بناحية اليمن والبوازيج والموصل ابو العمود الشاري (2) فحكم واشتد امرة فيمن انضاف اليه من المحكة من ربيعة وغيرهم من الاكراد فسرّح اليه المنتصر جيشًا عليهم سيما التركي فكانت له مع الشاري حروب فاسرة سيما

Au nombre des poëtes qui ont parlé de cet événement avec la même élégance de pensée et de style, il faut citer Edris, fils d'Abou Hafsah, dans le passage que voici:

La royauté ne s'éloignera jamais de Djâfar, cette lumière du salut, ni de ses fils.

Lorsque le Khalife Djâfar aura terminé sa carrière, las de régner, saus que ses sujets soient fas d'obéir,

Mohammed (Mountasir) sera son digne successeur et puisse le peuple le conserver longtemps!

Mais prolonge avec ton règne (ô Motewekkil) l'attente de Mohammed; cela vant mieux pour nous et pour lui qu'une succession prochaine.

Durant la domination de Mountasir, le Yémen, le pays de Bawazidj et Moçoul-furent agités par les menées d'Abou 'l-Oumoud Charibi, qui, adoptant la formule: « Il n'y a d'autre maître que Dieu » (cf. t. IV, p. 485), fortifia son parti en appelant à lui tous les Kharédjites du Diar-Rebyàh et du pays des Kurdes. Mountasir lui opposa une armée commandée par Sima le Turc; après plusieurs batailles, Sima

وان به المنتصر مجاد عليه بالعفو واخذ عليه العهد وخلى سبيله وحكى عنه وزيرة اجد بين النصيب بين النحياك الجرجاتي انه قال حين رضى عن الشاربي ان لذّة العفو اعذب من لذّة التشفى واقبح افعال المقتدر الانتقام واخبرنا ابو بكر آبي الحسن بن دريد قال رأى بعض الكتّاب في المنام في الليلة التي استخلف في صديحتها المنتصركان قائلًا يقول

هذا الامام المنتصر والملك للحادى عشر والمسيف ما لاق بتر والمسرة اذا المسر كالسيف ما لاق بتر وشتر وطرفه اذا نظر كالدهر ق خير وشتر

وقد كان اظهر الانصاف في الرعية شالت اليه قلوب الخاصة

s'empara du rebelle et le livra à Mountasir, qui lui pardonna, lui fit prêter serment et le mit en liberté. Au rapport de son vizir Ahmed, fils d'El-Khaçib (fils de Dahhak Djordjani), c'est après avoir fait grâce à Charibi que le Khalife prononça ces paroles : «Il est plus doux de pardonner que d'assouvir sa haine, et la vengeance est ce qu'il y a de plus odieux chez celui qui commande.»

Abou Bekr, fils d'El-Haçan, fils de Doreïd, m'a raconte qu'un Katib entendit en songe les paroles suivantes, dans la nuit qui précéda la matinée où Mountasir fut proclamé

Khalife:

Voici l'imam Mountasir, le onzième souverain.

Sa volonté, lorsqu'il donne un ordre, est comme le glaive qui tranche tout ce qu'il rencontre;

Son regard, lorsqu'il le dirige sur quelqu'un, est comme la fortune qui répand le bonheur et l'infortune.

Ce prince se montra juste envers ses sujets et sut gagner

والعامّة مع شدّة الهيبة منها له وحدتنى ابو للسن اجد آبن على بن يحيى المعروف بابن النديم قال حدثنا على بن يحيى المنجم قال ما رأيت احداً مثل المنتصر ولا آكرم افعالاً بغير تتج منه ولا تكلّف لقد رآءنى يومًا وانا مغموم شديد الفكر بسبب ضيعة بحاورة لضيعتى وكنت احبّ شراءها فلم ازل اكال للحيلة على مالكها حتى اجابنى على بيعها ولم يكن عندى في ذلك الوقت قهة ثمنها فصرت الى المنتصر وانا على تلك للحال فتبين الانكسار في وجهى وشغل القلب فقال لى اراك مفكرًا فا قضيتك نجعلت ازوى عنه خبرى واسترقصّتى فاستحلفنى فصدقته عن خبر الضيعة فقال لى المنتصر فكم مبلغ ثمنها

le cœur des grands et des petits, malgré la crainte que sa sévérité leur inspirait.

Abou 'I-Haçan Ahmed (fils d'Ali, fils de Yahya), plus connu sous le nom d'Ibn el-Nedim (fils du courtisan), m'a transmis le récit suivant, qui lui avait été raconté par (son père) Ali, fils de Yahya, l'astrologue : « Je n'ai jamais vu, disait Ali, un homme comparable à Mountasir et qui sût être généreux avec moins de morgue et d'embarras. Un jour, il remarqua que j'étais triste et plongé dans mes réflexions : en effet, il y avait à côté de mon domaine une propriété dont je désirais faire l'acquisition; j'avais, à force d'habileté, décidé celui qui la possédait à me la vendre, malheureusement je n'avais pas à cette époque la somme nécessaire à cet achat. C'est dans de telles dispositions d'esprit que je me présentai chez Mountasir; frappé de mon air abattu et de mes préoccupations, il me dit : « Je te trouve bien soucieux, que l'est-il donc arrivé?» l'aurais désiré lui eacher cette histoire et lui laisser ignorer mon aventure, mais il me pressa de parler et je dus lui raconter sans déguiseفقلت تلاتون الف درهم قال فكم عندك منها قلت عسرة آلان فامسك عنى ولم بجبنى وتشاغل عنى ساعةً ثمر دعا بدواة وبطاقة تم وقع فيها بشيء لا ادرى ما هو واشار الى خادم كان على رأسة بما لم افهم فضى الغلام مسرعًا واقبل يشغلنى بالحديث ويطاعنى الللام الى ان اقبل الغلام فوقف بين يدية فنهض المنتصر وقال لى يا على اذا شئت فانصرن الى مغزلك وقد كنت قدّرت عند مسئلته انه سيأمر لى بالنفس أو نصغه فاتيت وأنا لا اعقل فيًا فلما وصلت الى دارى استقبلنى وكيلى فقال ان خادم امير المؤمنين صار الينا ومعه بغل عليه بدرتان فسلمها الى واخذ خطى بقبضها قال فداخلنى من

ment l'affaire de la propriété. « Combien vaut-elle? me demanda le prince. — Trente mille dirhems, répondis-je. — Et sur cette somme combien as-tu par devers toi? - Dix mille dirhems. » Il coupa court à l'entretien sans me répondre et parut ne plus s'occuper de moi. Il se fit ensuite apporter un encrier et une feuille de papier, apposa son sceau au bas d'un décret dont j'ignorais la teneur, et, faisant signe à un scrviteur qui se tenait derrière lui, il lui donna un ordre qu'il me fut impossible d'entendre. Le page partit en toute hâte, et le Khalife chercha à me distraire en faisant luimême les frais de la conversation, jusqu'au retour de son émissaire. Quand celui-ci fut en sa présence, Mountasir se leva et me dit: « Ali, rentre, si tu veux, chez toi. » J'avais estimé, quand le prince m'interrogea, qu'il me donnerait ou la somme entière ou la moitié, aussi me retirai-je consterné. Quand j'arrivai devant ma demeure, mon intendant vint audevant de moi et me dit: « Un valet du Prince des Croyants est venu tantôt avec une mule chargée de deux groups d'argent, il m'a remis cette somme et m'en a demandé reçu.» الغرح والسرور ما لمر املك به نغسى ودخلت وانا لا اصدق قول الوكيل حتى اخرج الى البدرتين نحمدت الله على ما حبالا لى ووجهت فى وقتى الى صاحب الضيعة فوفيته الشن وتشاغلت سائر يومى بتسليمها والاشهاد بها على البائع تمر بكرت الى المنتصر من الغد فيا اعاد على حرفًا ولا سألنى عن شيء من خبر الضيعة حتى فرق الموت بيننا قال المسعودى وذكر الغضل بن ابى طاهر فى كتابه فى اخمار المؤلفين قال حدثنى ابو عثمان سعيد بن شهد الصغير مولى امير المؤمنين قال كان المنتصر فى ايام امارته ينادمه جهاعة من اصحابه وفيهم صالح بن شهد المعرون بالحريرى نجرى فى مجلسه ذات يوم ذكر طالح بن شهد المعرون بالحريرى نجرى فى مجلسه ذات يوم ذكر الحبة والعشق فقال المنتصر لبعض من فى المجلس اخبرنى عن الى

Je ne me possédais plus de joie, continue Ali, et je rentrai chez moi refusant de croire aux paroles de mon intendant jusqu'à ce qu'il m'eût montré les deux groups. Après avoir remercié Dieu de la faveur qu'il venait de m'accorder, je fis appeler sur-le-champ le propriétaire du domaine en question, je le payai intégralement et consacrai ma journée aux formalités de la prise de possession et des témoignages requis pour la vente. Le lendemain matin, je me présentai chez Mountasir, mais il ne me dit pas un mot qui eût trait au domaine et il me fit jamais la moindre question à cet égard jusqu'à ce que la mort nous séparât pour toujours.»

Fadl, fils d'Abou Taher, rapporte ce qui suit, dans son livre intitulé *Histoire des Auteurs*, d'après le récit d'Abou Otman Sàïd, fils de Mohammed *le jeune*, mawla du Khalife. « Mountasir, pendant la durée de son règne, admettait dans son intimité quelques courtisans et entre autres Salih (fils de Mohammed), surnommé *Hariri*. Un jour, on causait de l'amour et des attachements du cœur; Mountasir demanda

شيء اعظم عدد النفس فقداً وفي به اشدّ تنجعاً قال فقد خالٍ مشاكل وموت شكل موافق وقال آخر عمن حضر ما اشدّ جولة الرأى عدد اهل الهوى وفطام النفس عدد الصباء وقد تصدعت اكباد العاشقين من لوم العاذلين فلوم العاذلين قرط في اذانهم ولوعات للحبّ نيران في ابدانهم مع دموع المعاني كغروب السواني وانما يعرن ما اقول من ابكته الطلول والمغاني وقال آخر مسكين العاشق كلّ شيء عدود هبوب الرياح يقلقه ولمعان البرق يؤرّقه والعذل يولمه والبعد يتحله والذكر يسقمه والقرب يهجه والليل يضاعف بلاءة والرقاد يهرب منه ورسوم الدار

à l'un des assistants quelle était la perte qui affectait l'âme le plus douloureusement. « C'est, répondit-il, la perte d'un ami auquel on s'est identifié, c'est la mort d'une personne avec laquelle on est intimement lié. » - Un autre courtisan répondit en ces termes: « Rien n'égale en violence le trouble d'esprit de celui qui aime, et la douleur d'une âme sevrée de l'objet de sa passion. Les reproches des censeurs déchirent les cœurs où règne l'amour et s'attachent aux oreilles des amants comme des anneaux; les tourments de l'amour sont comme un feu ardent qui les consume; leurs souffrances secrètes font jaillir de leurs yeux des larmes aussi abondantes que l'eau versée par la roue hydraulique. Ceux-là seulement peuvent comprendre ce que je dis, qui ont pleuré en écoutant une chanson ou en contemplant les ruines (du séjour de l'amie). » — « Pauvre amoureux, reprit un troisième, il n'a partout que des ennemis : le souffle du veut l'émeut, le scintillement de l'éclair le prive de sommeil; les reproches l'attristent; l'absence le mine; le souvenir est pour lui une souffrance et l'approche de l'objet aimé, une excitation; la nuit redouble ses tourments; le sommeil fuit loin

تحرقه والوقوف على الطلول يبكيه ولقد تداوت مند العشاق بالقرب والبعد غا تجمع فيه دواء ولا هداة عزاء ولقد احسى الذي يقول

وقد رجوا ان المحتب اذا دنا على وان الناى يشغى من الوجد بكلّ تداوينا فلم يشف ما بنا على انّ قرب الدار خير من البعد

فكل قال وأكثر لخطاب في ذلك فقال المنتصر لصالح بن محد لخريرى يا صالح هل عشقت قط قال اى والله ايها الامهر وان بقايا ذلك لفي صدرى قال ويلك لمن قال كنت ايها الامير آلف الرصافة ايام المعتصم وكانت لقينة ام ولد الرشيد جارية تخرج

de ses paupières; la vue de la maison abandonnée le consume; l'aspect des ruines fait couter ses larmes. C'est en vain que les amants cherchent tour à tour dans l'absence et dans le retour un remède à leurs maux; ce remède est inefficace et il n'y a pas d'adoueissement à leur souffrance; c'est ce qu'expriment avec éloquence les vers que voici:

On prétend qu'un amant se lasse s'il est près de l'objet de son amour, et que l'absence le guérit de sa passion.

J'ai expérimenté tous les remèdes sans y trouver ma guérison : seulement il vant mieux être près du séjour de son amie que d'en être éloigné.

Chacun donna son avis et la conversation roula longtemps sur ce sujet. Mountasir demanda enfin à Salih (fils de Mohammed) Hariri s'il avait jamais été amoureux. « Oui, Sire, répondit-il, et il y a encore trace de cet amour dans mon cœur. — Et quel était l'objet de ton amour? » Salih continna en ces termes : « J'habitais Rossafah, sous le règne de Montaçem. Kaïnah, une des esclaves-mères appartenant à Réchid, avait une jeune esclave qui était chargée de ses com ق حوائجها وتقوم في امرها وتلقي الناس عنها وكانت قينة تتولى امر القصر اذ ذاك فكانت للجارية تمتري فاحتشهها واعاينها تم راسلتها فطردت رسولي وهددتني وكنت اقعد على طريقها لاكلمها فاذا رأتني ضحكت وغرت الجوازي بالعبث بي والهزء تمر فارقتها وفي قلبي منها نار لا تخمد وغليل لا يبرد ووجد يتجدد فقال له المنتصر فهل لك أن احضرها وازوجك بها أن كانت حرّة أو اشتريها أن كانت اتمة فقال والله ايها الامير أن يم الى ذلك اعظم الغاقة واشد الحاجة قال فدعا المنتصر باحد أبن الخصيب وسألد أن يوجه له في ذلك غلامًا من غلاات ومالح منغردًا ويكتب معه كتابًا مؤكدًا الى ابرهم بن اتحاق وصالح

missions, s'occupait de ses intérêts et voyait les individus auxquels sa maîtresse, alors intendante du palais, pouvait avoir affaire. Cette jeune fille passait souvent près de moi, je la saluais respectueusement et la regardais avec attention; plus tard je lui écrivis, mais elle chassa mon messager avec des menaces à mon adresse. Je m'asseyais sur sa route pour lui parler; mais, lorsqu'elle m'apercevait, elle riait de moi et faisait signe à ses compagnes de se jouer de moi et de me railler. J'ai enfin cessé de la voir, mais il y a encore au fond de mon cœur une flamme qui ne s'éteint pas, une soif que rien n'apaise, un mal qui se renouvelle sans cesse. - Veuxtu que je fasse venir ta belle? lui demanda le Khalife; si elle est libre, je te la fais épouser; je l'achète si elle est esclave. - Prince, répondit Salih, je n'ai pas de plus vif désir, de besoin plus ardent. » Mountasir faisant appeler Ahmed, fils de Khaçib, lui prescrivit d'expédier un page exclusivement chargé de cette affaire avec une lettre très-pressante pour Ibrahim, fils d'Ishak, et pour l'eunuque Salih, administra

## من الله ابا الغضان حياةً لا تنغَّض

teur du harem royal à Bagdad. Le messager se mit en route. L'esclave avait été affranchie par sa maîtresse Kaïnali, et elle avait passé de la classe des jeunes esclaves dans celle des femmes majeures. On la conduisit devant Mountasir, qui la regarda attentivement; il vit une femme déjà vieille, courbée et flétrie par les années, mais ayant conservé quelques restes de son ancienne beauté : « Veux-tu que je te marie? » lui dit-il. - Prince, répondit-elle, je ne suis que votre servante, votre affranchie, faites ce qu'il vous plaira. » Mountasir appela Salih, l'unit à son ancienne maîtresse et lui fournit une dot; ensuite, voulant se divertir, il ordonna qu'on lui apportât des noix recouvertes d'une feuille de plomb et des amandes enduites de safran et il les répandit (en guise de pièces d'or) sur les deux époux. Cette femme vécut longtemps avec son mari, mais celui-ci finit par s'en lasser et il s'en sépara. C'est à ce mariage que se rapportent les vers suivants de Yâkoub Tanımar :

Que Dicu accorde à Abou 'l Fadl (Salih) une vie exempte de trouble!

وت ولاه ف ق ب العن المحقد تحرّض عاشقًا كان على التر وج المعقد تحرّض من هوى من شعرها بخصص بالحمّا المعقّص فهى من الملح خلق السلّم في التاج المفصّص رُرق الصبر عليها. فتاتيّ وتربّض شيخة هام بها من وجده شيخ مُقرّفُض قرنصت في عهد نوح صاحب الفُلك وقرنص التي حظّ نال لولا الصغرك والجوز المرصّص ليته قد جعل الامرر اليها وتخلّص نابو الجوذان منها حين يدنو يتقلّص نابو الجوذان منها حين يدنو يتقلّص

وذكر ابو عثمان سعيد بن محمد الصغير قال كان المنتصر في

Qu'il l'admette au nombre des saints, car c'est un homme dont l'amour est aussi ardent que sincère!

Il fut amoureux, mais en vúe du mariage, et n'aspira qu'à le conclure, Épris qu'il était d'une belle dont les cheveux étaient teints de henué mélangé de noix de galle;

La plus belle des créatures de Dieu sous son diadème incrusté de pierreries.

Il cut le don de la patience à son égard, il sut attendre et épier l'occasion.

Cette vieille a inspiré une Tolle passion à ce vieillard accroupi sur ses talons;

Ils ont mué tons les deux au temps de Noé, le constructeur de l'arche. Quelle félicité il eût goûtée, n'étaient les amandes et les noix plombées!

. Que ne s'est-il plutôt esquivé en lui laissant sa dot?

Car Abou 'l-Djaudan (cognomen jocosum «veretri») se contracte et se ride auprès d'elle.

Abou Otman Sâïd (fils de Mohammed le jeune) raconte ce qui suit : « Mountasir, pendant qu'il était au pouvoir,

ایام امارته قد وجهنی الی مصر فی بعض اموره للسلطان فعشقت جاریة کانت لبعض النخاسین عُرِضَت للبیع محسنة فی الصنعة مقبولة فی الخلقة تأمّنة علی الوزن من المحاسن واللمال فساومت مولاها فایی ان یبیعها الا بالف دینار ولم یکن ثمنها متهیا معی فازنجنی السفر وقد علقها قلبی واخذنی المقیم المقعد من حبّها وندمت علی ما فاتنی من شرائها فلما قدمت وفرغت شا وجهنی الیه وادّیت الیه ما علت چد اثری فیه وسألنی عن حاجتی وخبری فاخبرته مکان الجاریة وکلنی بها فاعرص عی وجعل لا یزداد الّا حدّة وقلبی لا یزداد الّا کلفاً وصبری لا یزداد الّا حدّة وقلبی لا یزداد الّا کلفاً وصبری لا یزداد الّا ضعفاً وسلیت نفسی عنها بغیرها فکانی اغریتها

m'envoya en Égypte avec une mission pour le sultan de ce pays. J'y devins amoureux d'une jeune fille qu'un marchand d'esclaves avait exposée en vente; elle était admirablement faite, d'un extérieur charmant, et ses qualités, ses perfections lui donnaient une grande valeur. J'en offris un bon prix, mais son maître refusa de la vendre moins de mille dinars, somme que je n'avais pas alors à ma disposition. Forcé de partir, j'emportai son souvenir dans mon cœur; un amour sérieux prit racine en moi, et je regrettai d'avoir laissé échapper l'occasion d'acheter cette esclave. A mon retour, après l'accomplissement de ma mission et le compte que j'en rendis au Khalife, il approuva la façon dont je l'avais remplie et m'interrogea sur ma situation et mes besoins. Je lui parlai de la jeune fille et lui révélai l'amour qu'elle m'avait inspiré, mais il me tourna les talons. Plus il se montrait sévère à mon égard, plus mon cœur était sous le charme, et plus ma patience s'affaiblissait; je cherchai l'oubli auprès d'antres femmes, mais je ne fis qu'alimenter mon amour, sans trouver aucune consolation. Cependant Mounولم تسلُ عنها وجعل المنتصر كلما دخلت اليه وخرجت من عنده يذكرها ويهبي شوق اليها وتحملت اليه بندسائه واهل الانس به وخاص من يحظى من جواريه وامهات اولاده وجدّته ام للخليفة ان يشتريها لى وهو لا يجيبنى الى ذلك ويعيرنى بقلّة الصبر وكان قد امر احد بن للصيب أن يكتب الى عامل مصر في ابتياعها وجلها اليه من حيث لا اعلم نحملت اليه وصارت عنده فنظر اليها وسمع منها فعذرنى فيها ودفعها الى قيّمة جواريم ناصلحت من شأنها فلما كان يومًا من الايام استجلسنى وامرها ان تخرج الى الستارة فلما سمعت غناءها عرفتها وكرهت ان اعلم ان قد عرفتها حتى ظهر في ما كتمت

tasir, toutes les fois que je me présentais devant lui ou que j'allais le quitter, se plaisait à me parler de cette jeune fille et à exciter ma passion pour elle; vainement j'employais en ma faveur ses courtisans, ses intimes, celles de ses esclaves qu'il avait rendues mères et qu'il affectionnait le plus, et jusqu'à son aïeule Oumm el-Khalifeh, afin d'obtenir qu'il achetàt pour moi celle que j'aimais, il ne m'accordait aucune réponse favorable et me faisait honte de mon peu de résignation. Mais il avait ordonné à son vizir Ahmed, fils d'El-Khaçib, d'écrire au gouverneur d'Égypte afin qu'il achetàt cette esclave et qu'il la lui envoyât; tout cela à mon insu. Ses ordres furent suivis. Lorsqu'elle fut en sa présence, qu'il l'eut vue et entendue, il me tronva excusable de l'aimer, et il la confia à la surintendante de ses esclaves pour qu'elle perfectionnât son éducation. Un beau jour, il me fit asseoir dans son salon et ordonna qu'on amenat l'esclave jusqu'au rideau. Dès que j'entendis son chant je compris que c'était elle. Je n'aurais pas voulu montrer que je l'avais reconnue, mais j'étais à bont de forces et je trahis mes

وغلب على صبرى فقال ما لك يا سعيد قلت خيرًا ايها الامير قال فاقتم عليها صوتًا كنت اعلاته ان سمعته منها واني استحسنته من غنائها فغنته فقال أتعرن هذا الصوت قلت اى والله ايها الامير وكنت اطمع في صاحبته فاما الآن فقد ايست منها وكنت كالقاتل نفسه بيدة وكالجالب للسنف الى حياته فقال والله يا سعيد ما اشتريتها الا لك ويعلم الله اني ما رأيت لها وجهًا الا ساعة دخلت عليها وقد استراحت من الم السفر وخرجت من صعوبة التبدل (ا) فهى لك فدعوت لا يما امكنني من الدعاء وشكرة عني من حضرة من الجلسآء وامر بها فهيئت وجلت الى فردت الى حياتي بعد ان اشرفت

secrètes émotions. — « Sàïd, qu'as-tu donc? » me demanda te Khalife. — Rien, Sire, \* répondis-je. Il fit choix d'un air que je lui avais dit avoir entendu chanter par cette esclave avec le plus vif plaisir; elle le chanta. « Connais-tu ce morceau? » me demanda-t-il. — Vraiment oui, Prince, et j'espérais obtenir celle qui le chante, mais, aujourd'hui, c'en est fait de mes espérances; je ressemble à un homme qui se serait tué de ses propres mains et qui aurait volontairement appelé la mort sur sa tête. » - Non, Sàïd, répondit le Khalife, c'est pour toi seul que j'ai acheté cette jenne fille, et Dieu m'est témoin que je n'ai vu son visage qu'une fois, lorsque j'allai la visiter au moment où elle se reposait des fatigues du voyage et des ennuis d'un changement de séjour. Maintenant elle est à toi. » Je remerciai le prince autant que je pus le faire et l'assistance joignit ses remerciments aux miens; puis il donna ses ordres et la jeune esclave fut parée et conduite dans ma demeure. Je revins ainsi à la vie après avoir failli mourir de désespoir; elle على الهلكة ولا احد عندى احظى منها ولا ولد احبّ الى من ولدها ومن ملاحات احاديث الملهين العجّان ما ذكرة ابو الفضل بن ابى طاهر قال حدثنى اجد بن للحرت للجّار عن ابى للحسن المدايني وابي على للحرمازي قالا كان يمكّة سفيه بجمع بين الرجال والنسآء على الحش الربب وكان من اشراف قبريش ولم يذكر اسمه فشكا اهل مكّة ذلك الى الوالى فعرّبه الى عرفات فاخذها منولًا ودخل الى مكّة مستترًا فلتى بها حرفاءة من الرجال والنسآء فقال ما يمنعكم منى فقالوا وايس بك وانت بعرفات قال جار بدرهين وصرتم الى الامى والمنرهة وللحلوة واللذة قالوا نشهد الله لصادق فكانوا يأتونه فكثر ذلك حتى

devint mon épouse préférée et les enfants qu'elle me donna furent les plus aimés de mes enfants.»

Parmi les anecdotes piquantes dont les héros sont de joyeux personnages et des libertins, en voici une qui a été transmise à Abou 'l-Fadl, fils d'Abou Taher, par Ahmed, fils d'El-Harit Djezzar, d'après le récit d'Abou 'l-Haçan Medaïni et d'Abou Ali Hirmazi. Il y avait à la Mecque un libertin qui réunissait chez lui des hommes et des femmes dans un but des plus suspects : c'était un chérif de la famille Koreïchite, mais on ne cite pas son nom. Sur la plainte des habitants de la Mecque, le gouverneur l'exila à Arafat. Cet homme y établit sa demeure, puis il revint secrètement en ville, y retrouva ses compagnons de débauche de l'un et de l'autre sexe et leur demanda pourquoi ils se tenaient éloignés de lui. — « Comment te voir, lui dirent-ils, puisque tu habites Arafat? — Une course d'âne de deux dirhems, répliqua-t-il, et vous trouverez chez moi la sécurité et le repos, la retraite et le plaisir. » Ceux-ci convinrent qu'il disait vrai et retournèrent chez lui; leurs visites y furent si fréquentes

افسد على اهل مكّة احداتهم وحواشيهم فعادوا بالشكية الى الميرهم فارسل اليه فاق به فقال اى عدو الله طردتك من حرم الله فصرت الى المشعر الاعظم تفسد فيه وتجمع بين لخبائت فقال اصلح الله الامير انهم يكذبون على ويحسدونني فقالوا للوالى بيننا وبينه واحدة تجمع جر المكارين وترسلمها الى عرفات فان لم تقصد الى بيته لما تعودت من اتيان السفهاء والمنجار ايّاة فالقول ما قال فقال الوالى ان في هذا لدليلاً وامر بجمع للمر مجمعت ثم ارسلت فقصدت منزله واتاة امناود فقال ما بعد هذا شيء جرّدوة فلما نظر الى السيّاط قال ولا بدّ فقال ما بعد هذا شيء جرّدوة فلما نظر الى السيّاط قال ولا بدّ من ضم بي اصلح الله الاميس قال لا بدّ يا عدو الله قال اضرب من ضم بي اصلح الله قال الاميس قال لا بدّ يا عدو الله قال اضرب

que plusieurs enfants et esclaves de la Mecque devinrent les victimes de leurs désordres. Nouvelle plainte adressée au gouverneur; ce dernier se fit amener le coupable: « Ennemi de Dieu, lui dit-il, je t'avais chassé de la ville sainte, et tu es allé au Monument vénérable (c'est-à-dire près de Mouzdelifali; cf. Koran, II, 194) pour y commettre des désordres et des infamies de toute sorte! - Émir que Dieu favorise! répondit l'accusé, on me calomnie, on me jalouse. » A cela les Mecquois répondirent: « Entre nous et lui une seule preuve suffira : réunissez les ânes des loueurs et lâchez-les du côté d'Arafat; s'ils ne vont pas droit au logis de cet homme, par l'habitude que les libertins et les débauchés leur ont fait prendre de s'y arrêter, vous lui donnerez raison. -C'est, en effet, un indice suffisant, » dit le gouverneur, et, sur son ordre, les ânes furent rassemblés et mis en liberté. Ils s'arrètèrent devant la demeure en question. Le gouverneur en fut informé par ses agents, il s'écria qu'il n'était pas besoin d'autre preuve et sit déshabiller le coupable; celui-ci, à la vue du bourreau armé de son fouet, dit au gouverneur :

فيوالله ما في هذا شيء باشد من أن يسخر بنا أهدل العراق ويقولون أهل مكنة بجيزون شهادة للحمير مع تقريعهم لنا بقبول شهادة الواحد مع يمين الطالب فغتك الوالى وقال لا أضربك اليوم وأمر بتخلية سبيله وترك التعرّض لا قال المسعودي وللنتصر بالله أخبار حسان واشعار وملح ومنادمات ومكاتبات ومراسلات قبل للخلافة قد أتبنا على مبسوطها وما استحسناه منها ما لم نوردة في هذا الكتباب في كتابنا أخبار الزمان في الامم الماضية والاجبال للحالية والمالك الدائرة وكذلك في الكتاب الاوسط أذ كنا ما ضمنّاه كلّ كتاب منها لم نتعرض

«Émir que Dieu favorise, il faut donc absolument que je sois fouetté? — Il le faut, ennemi de Dieu. — Eh bien, frappez, répliqua le coupable, les coups de fouet ne me seront pas plus douloureux que les sarcasmes que vont nous lancer les habitants de l'Irak. Les Mecquois, diront-ils, acceptent en justice le témoignage des ânes, eux qui nous reprochent de nous contenter d'un seul témoin et de déférer le serment au demandeur. » — Tu ne seras pas fouetté aujourd'hui, » répondit le gouverneur en riant; puis il lui rendit la liberté et cessa de l'inquiéter.

Les faits intéressants de la vie de Mountasir, ses poésies, ses anecdotes amusantes, ses réunions intimes, les lettres et correspondances qui émanèrent de lui avant son avénement au trône, tout cela, ou du moins tout ce que nous avons jugé digne d'intérêt et que nous n'avons pas cité ici, est rapporté en détail dans nos Annales historiques, ouvrage qui traite des peuples anciens, des races éteintes et des royaumes qui ont disparu. Il en est de même de notre Histoire moyenne, car ce que nous insérons dans un de nos livres nous ne le faisons point passer dans un autre. S'il en était autrement,

لذكرة في الآخر ولوكان كذلك لم يكن بينها فرق وكان الجمع واحدًا وسنورد بعد فراغنا من هذا الكتاب كتابًا نضمنه فنونًا من الاخبار على غير نظم من التأليف ولا ترتيب من التصنيف على حسب ما يسنح من فوائد الاخبار ومخلط الآداب وفنون الآثار تاليًا لما سلف من كتبنا ومعتقبًا لما تقدم من تصنيفنا ان شاء الله تعالى،

# الباب التأسع عشر بعد المائة ذكر خلافة المستعين بالله

وبويع احد بن محد بن المعتصم في اليوم الذي توفي فيه المنتصر وهو يوم الاحد لخس خلون من شهر ربيع الآخر

il n'y aurait aucune différence entre eux et le tout ne formerait qu'un seul et même ouvrage. Une fois le présent livre terminé, nous en rédigerons un autre qui renfermera toutes sortes de sujets, sans nous astreindre à un plan régulier, ni à un ordre méthodique de rédaction; nous y réunirons, au gré de notre fantaisie, des récits intéressants, des mélanges littéraires et des renseignements variés; ce livre sera, s'il plaît à Dieu, la suite de nos premiers écrits et le complément de nos travaux antérieurs.

#### CHAPITRE CXIX.

#### KHALIFAT DE MOSTAÏN-BILLAH.

Ahmed (fils de Mohammed, fils de Moutaçem) Mostaïn-Billah fut proclamé le jour même de la mort de Mountasir, c'est-à-dire le dimanche 5 de rébi H, 248 de l'hégire. Son سنة ثمان واربعين ومائتين ويكنى بابى العباس وكانب الله أم ولد صقلبية يقال لها مخارق وخلع نفسه وسلم لخالافة الى المعتز فكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية اشهر وقبيل ثلاث سنين وتسعة اشهر وكانت وفاته يوم الاربعاء لشلاث خلون مى شوال سنة اثنتين وخسين ومائتين وقتل وهو ابن خس وثلاثين سنة ع

### ذكر جمل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه

واستوزر المستعین بالله آبا موسی اوتامش وکان المتولی لامر الوزارة والقیم بها کاتب لاوتامش یقال له شجاع بن القاسم وبعد ان تُتل اوتامش وکاتبه شجاع صار علی وزارته احد بن صالح بن شیرزاد ولما قتل وصیف وبغا باغر الترکی تعصیت الموالی وانحدر

surnom patronymique était Abou'l-Abbas; sa mère, esclave d'origine slave, se nommait Moukharik. Il prononça sa propre déchéance et abandonna le khalifat à Moutazz après avoir régné trois ans et huit mois ou, selon d'autres, trois ans et neuf mois; il fut assassiné le mercredi 3 du mois chawal, 252 de l'hégire, à l'àge de trente-cinq ans.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Mostaïn-Billah prit pour vizir Abou Mouça Outamich, mais le véritable ministre, celui qui en exerça réellement les fonctions, fut un secrétaire d'Outamich nommé *Chudjâ*, fils de Kaçem; après le meurtre d'Outamich et de son secrétaire, le poste de vizir fut occupé par Ahmed (fils de Salih, fils de Chirzad). Lorsque le meurtre de Baguir le Turc, par ordre de Waçif et de Boga, souleva les affranchis (turcs), Waçif

وصيع وبعا الى مدينة السلام والمستعين معها عانوالاه دار خمد بن عبد الله بن طاهر وذلك في الحرم سنة احدى وخسين ومائتين والمستعين لا امر له والامر لبغا ووصيف وكان من حصار بغداد ما ذكرناه في الكتاب الاوسط وفي المستعين يعول بعض الشعرآء في هذا العصر

خليفة في قدف بين وصيف ربعاً يقول البيغا

وقد كان المستعين نفى اجد بن الخصيب الى اقريطش سلم شان واربعين ومائتين ونفى عبيد الله بن يحيى بن خاتان الى برقة واستوزر عيسى بن فرخانشاه وقلّد سعيد بن جميد ديوان الرسائل وكان سعيد حافظًا لما يستحسن من الاخبار

et Boga s'enfuirent à Bagdad emmenant avec eux le Khalife Mostaïn, auquel ils fixèrent pour résidence l'hôtel de Mohammed, fils d'Abd Allah, fils de Taher (moharrem 251 de l'hégire). Mostaïn fut dépouillé de'son autorité par Boga et Waçif, qui réguaient en maîtres absolus; puis Bagdad fut assiégée, comme nous l'avons raconté dans le Livre Moyen, Les vers suivants composés à cette époque se rapportent à Mostaïn:

Le Khalife, enfermé dans une cage entre Waçif et Boga, Répète les mots qu'ils lui apprennent, comme le ferait un perroquet.

Mostain avait exilé en Crète (l'ancien ministre) Ahmed, tils d'El-Khaçib, en 248 de l'hégire; plus tard il exila Obeïd Allah (fils de Yahya, fils de Khakan) à Barkah; il prit alors pour vizir Yça, fils de Farrokhanchah, et plaça Sàïd, fils de Homeïd, à la tête du bureau des dépêches (secrétairerie d'État). Sàïd avait orne sa memoire des faits les plus inté-

ويستجاد من الاشعار متصرفًا في فنون العلم ممتمعًا اذا حدّت مغيدًا اذا جولس وله اشعاركثيرة حسان شما يستحسس ويختار من شعرة قوله

وكنت اختوفه بالدعاء واخشى عليه من المأثم فلما اقام على ظلمة تركت الدعاء على الظالم

مقيمً على للحرمان من يستنزيدها ونتبعها ذمًّا ونحن عميدها أُسيّدُن ما لى اراكِ جـيدلةً ناصحت كالدنيا تُذَمّ صروفها وقوله (1)

الله يعبم والدنيا مولية والعيش منتقل والدهرذو دُولِ

ressants de l'histoire et des meilleures poésies; versé dans toutes les connaissances, il rapportait d'utiles traditions et ses entretiens étaient instructifs. Il a composé un grand nombre de beaux vers; nous choisissons parmi les plus admirés les fragments que voici:

Je l'effrayais par la menace d'une malédiction, quand je craignais de le trouver en faute;

Mais depuis qu'il persévère dans l'injustice, j'ai cessé de maudire le coupable.

#### Et ces vers:

Ó ma maîtresse, pourquoi faut-il que je te trouve si avare, et que celui qui te demande davantage demeure condamné à un refus?

Tu ressembles au monde d'ici-bas dont on blâme saus cesse les caprices : nous le poursnivons de nos reproches et nous sommes ses esclaves.

#### Et ceux-ci:

Dieu le sait, les biens de ce monde s'éloignent, la vie s'écoule et les révolutions de la destinée se succèdent.

فللفراق وان هاجت مجيعته عليك اخون في قلبي من الاجلِ وكنت افرح بالدنيا ولذّتها واليأس يُحكم للاعداء في الاملِ وقوله

وما كان حبّيها لاوّل نظرة ولا غزة من بعدها فتجلّت ولا غزة من الدنبا اذا ما تولّت ولا ألذى يُسلّى عن الدنبا اذا ما تولّت وقوله (1)

Certes l'absence, même si elle excite tes regrets, inspire à mon cœur plus d'effroi que la mort.

Je jonissais de ce monde et de ses plaisirs, tandis que le désespoir minait les espérances de mes ennemis.

#### Et les vers suivants :

Mon amour pour elle n'est point ne d'un regard, suivi d'un signe d'intelligence et de la vue de ses charmes;

Mais la fortune s'est éloignée; peut-on se consoler de la perte de la fortune?

#### Ainsi que celui-ci :

Ses larmes, lorsqu'elle les laisse couler sur son frais visage, sont des perles qui se déroulent.

Mais, malgré le talent littéraire que nous admirons chez lui, Sàïd était hostile à la famille d'Ali; il professait le sunnisme, partageait les préjugés de cette secte et manifestait ouvertement son éloignement à l'égard du Prince des آبن ابى طالب رضة وعن الطاهريين من ولدة وى ذلك يتقول بعض الشعرآء

ما رأينا لسعيد آبين حيد من شبيد ما رأينا لسعيد السول السالة في شهم اخيم الخيد الدندين مستو ل على ديس السيد

وكان سعيد بن حيد من ابنآء المجموس وفيه يقول بعمض الشعرآء وهو ابو على البصير

رأس من يدّى البلاغة منى ومن الناس كلّهم في حر آمّية واخونا ولست اعنى سعيد آبين حيد تُورّخ الكتب بأسمِة وكان لسعيد بن خيد وابى على البصير وابى العيناء معاتبات ومكاتبات ومداعبات وقد اتينا على ذكرها في الكتاب الاوسط

Croyants Ali, fils d'Abou Talib et de sa sainte postérité; c'est ce qui fit dire à un poëte:

Nous ne connaissons pas d'homme comparable à Sâïd, fils de Homeïd: Pourquoi fait il à l'apôtre de Dieu l'affront d'injurier son frère? (Ali, cf. t. IV, p. 456.)

C'est que le Manichéen tient toujours à la religion de son père.

En effet, Sàïd était d'une famille qui professait le magisme. Voilà pourquoi un autre poëte, Abou Ali Bassir, a dit de lui :

Honte à celui qui revendique la supériorité sur nous et sur les autres hommes !

Notre frère, mais je n'entends pas parler de Sâïd, fils de Homeïd, porte un nom qui sert de date aux dépêches.

Il s'était établi entre Sâïd, fils de Homeïd, Abou Ali Bassir et Abou 'l-Aïna un échange d'épigrammes, un commerce de lettres et de plaisanteries familières, dont nous avons parlé dans l'Histoire Moyenne. Cet Abou Ali Bassir وكان ابو على البصير من اطبع الناس في زمانه لا ينزال يأتي بالبيت النادر والمثل السائر الذي لا يأتي به غيرة وكان ابن ميّادة بسوء اختيارة يرى انه اشعر من جرير ويحسبه مقدّمًا على اهل عصرة وهو فوق نظرائه في وقته ودون المحترى فين مشهور شعرة قولة في المعلّى بن ايوب

لعمر ابيك ما نسب المعلى الى كرم وى الدنياكريم ولكن البدلاد اذا اقسعرت وصوّح نبتها رُعِيَ الهشيم

وها استحسن له من شعره قوله

اذا ما اغتدت طلابة العلم ما لها من العلم آلا ما يُخلَّد في الكتبِ غدوت بتشمير وجدّ عليهم فحبرتي سمعي ودفترها قلبي

fut un des hommes les mieux doués de son temps : il ne cessait de publier des vers d'une beauté rare et des sentences proverbiales où il n'avait pas de rivaux. Ibn Mayyadah, dont le goût était mauvais, le considérait comme meilleur poëte que Djérir et le plaçait au-dessus de ses contemporains. La vérité est que Abou Ali dépassa tous les écrivains de sa sphère à cette époque, mais qu'il resta au-dessous de Bohtori; parmi ses vers les plus connus sont les suivants, à l'adresse de Moalla, fils d'Eyyoub :

Par la vie de mon père, Moalla ne saurait passer pour généreux, si la générosité existait encore en ce monde;

Mais quand le sol est stérile, quand les pâturages se dessèchent, les troupeaux broutent l'herbe seche et meure.

#### On admire aussi ces vers du même poëte :

Tandis que les adeptes de la science n'en possèdent que ce qui se perpétue dans les livres,

Je les dépasse par mon application et mon zèle, ayant pour écritoire mon oreille, et pour cahier de notes mon cœur.

وما استعسى من قولة وهو يريد الج

خرجنا نبتنی مکّد حسّاجاً وحسّارا فلما شارن الحیر قرای ابلی حسارا فقلت آحطط بها رحلی ولا تعباً یمن جارا فصادفنا بها لهوًا وبستاناً وجسّارا وظبّیا عاتماً بین السنقا والحصر رّارا فا ظفت بالحلفاً عان اشعاعها نارا

وظهر في هذه السنة وهي سنة ثمان واربعين ومائتين بالكوفة ابو للسن يحيى بن عبد الله بن السين بن عبد الله بن اسمعيل بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب الطيّار والمد ناطمة بنت السين بن عبد الله بن اسمعيل بن عبد الله

On loue également les vers suivants composés au moment où il accomplissait le pèlerinage :

Nous nous dirigions vers la Mecque, à la fois pour le pèlerinage et la visite (omrah);

Mais à la vue de Hirah, le guide de mon chameau se montra hésitant : «Dépose ici mon bagage, lui dis-je, sans te préoccuper de ceux qui poursuivent leur route;

Car nous trouverons dans cette ville le repos, un jardin, une taverne, Et de jeunes faons (pages) qui serrent leur taille au-dessous du coude avec une ceinture de chrétien.

Vois-tu d'ici l'incendie que je vais allumer dans cette forêt de roseaux? (c'est-à-dire dans les cœurs de ces beautés à la taille élancée).

C'est pendant cette même année 248 qu'éclata dans la ville de Koufah la manifestation d'Abou 'l-Haçan Yahya (fils d'Omar, fils de Yahya, fils d'El-Huçeïn, fils d'Abd Allah, fils d'Ismâïl, fils d'Abd Allah, fils de Djâfar *Tayyar*, fils d'Abou Talib). Sa mère se nommait *Fatimah* (fille d'El-Huçeïn, fils d'Abd Allah, fils d'Ismâïl, fils d'Abd Allah, fils

آبن جعفر بن ابي طالب الطيّار وقيل ان ظهرود كان بألكوفة سنة خسين ومائتين فقتل وجل رأسه الى بغداد فيصلب وضيّ الناس من ذلك لما كان في نفوسهم من المحتبّة له لانه استفتح اموره باللف عن الدمآء والتورّع عن اخذ شيء من اموال الناس واظهر العدل والانصان وكان ظهوره لذلّ نزل به وجفوة لحقته ومحنة نالته من المتوكّل وغيرة من الاتراك ودخل الناس الى محد بن عبد الله بن طاهر يهنؤنه بالفتح ودخل فيهم ابو هاشم للعفرى وهو داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب بينه وبين جعفر الطبّار ثلاثة أبآء ولم يكن يعرف في ذلك الوقت اقعد نسبًا في آل ابي طالب وسائر بني هاشم وقريش منه وكان ذا زهد وورع ونسك

de Djâfar Tayyar, fils d'Abou Talib). Selon quelques-uns, la manifestation de Yahya eut lieu en 250; il périt et sa tête fut portée à Bagdad et mise au gibet. Sa mort impressionna le peuple, qui avait voué ses sympathies secrètes au prétendant; car Yahya montra dès le début de son entreprise une grande répugnance à répandre le sang, un grand respect pour la propriété d'autrui, et il donna des preuves de sa justice et de sa modération. Il fut poussé à la révolte par le ressentiment d'un affront dont il fut fa victime et par l'injustice et les violences dont il eut à souffrir de la part de Motewekkil et de ses Turcs.

On se porta en foule chez Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Taher) pour le féliciter de la victoire qu'il venait de remporter (sur Yahya); au nombre des courtisans se trouvait Abou Hachem Djâfari (Daoud, fils de Kaçem, fils d'Ishak, fils d'Abd Allah, fils de Djâfar, fils d'Abou Talib) qui n'était séparé de Djâfar Tayyar que par trois générations; personne, ni dans la famille d'Abou Talib, ni dans la maison

وعلم صحیح العقل سلیم الحیوات منتصب القامة وقبره مشهور وقد اتینا علی خبره وما روی عنه من الروایة عن ابیه ومن شاهد من سلفه فی کتاب حدائق الاذهان فی اخبار آل النبی صلّعم فقال لابن طاهر ایها (۱) الامیر انك لتهنا بقتل رجل لو کان رسول الله صلّعم حبّاً لغزی به فلم یجبه محد وخرج من داره وهو یقول یا بنی طاهر البیتین وقد کان المستعین امر بنصب الرأس فامر ابن طاهر بانزاله لما رأی من الناس وما هم علیه وفی ذلك یقول ابو هاشم الجعفری

de Hachem et de Koreïch ne possédait une généalogie aussi pure que celle de Djàfari. C'était un homme pieux, grave, de mœurs austères, instruit, d'un jugement solide, et d'une grande rectitude de sentiments et de conduite; son tombeau est bien connu. Nous avons rapporté son histoire, ainsi que les traditions qu'il recueillit de son père et de ceux de ses ancêtres qu'il connut, dans notre livre intitulé Jardins des intelligences ou histoire de la famille du Prophète. Djafari, s'adressant donc au petit-fils de Taher, lui dit : « Prince, le meurtre de cet homme pour lequel on vous adresse des félicitations eût été pour le Prophète, s'il vivait encore, un deuil de famille. » Moliammed ne répondit pas un mot et Djåfari s'éloigna en prononçant les deux vers «Fils de Taher, etc. " En effet, Mostaïn avait ordonné qu'on exposât la tête de Yahya; mais le petit-fils de Taher, en présence des dispositions hostiles qu'il remarqua dans le peuple, donna l'ordre de la détacher du gibet; c'est à ce sujet que Abou Hachem Djâfari prononça les deux vers en question :

Fils de Taher, que cette nourriture soit malsaine pour vous , car la chain du Prophète est un aliment funeste!

انّ وترا يكون طالجه اللّه لوتر بالغوت غير حريّ

وقد رئى ابو للسين يحيى بن عمر باشعار كشيرة وقد، اتينا على خبر مقتله وما رثي به من الشعر في الكتاب الاوسط وهما رثي به ما قاله فیه احد بن ای طاهر الشاعر می قصیدة طویلة  $^{(1)}$ 

اذا ما مضي آل النبي و ودعد وانحت عروش المكرمات تضعض مي الحين والاسلام فالحار بلقا وبُدِّد شمل منهُمُ ليس بجم نفعوسي م أمَّ المندون فتنتب

سدلام على الاسدلام فسرسو مسردًعُ فقدنا العُلى والعد عند افتقادهم أنجه مع علين بين نهوم ومنجع . ولابن رسول الله في الترب منجه دقد افقرت دار النبي شحد وقتل آل المصطفى في خلالها ألم ترآل المصطفى كيف تصطفى

La vengeance, lorsque c'est Dieu qui l'exerce, ne peut manquer d'atteindre son but.

Un grand nombre de poésies furent composées à l'occasion de la mort d'Abou 'l-Huçeïn (Yahya, fils d'Omar); on les trouvera, ainsi que les circonstances de sa mort, dans notre Histoire moyenne. Parmi ces élégies, nous citerons le fragment suivant d'une longue pièce dont l'auteur est le poëte Ahmed, fils d'Abou Taher:

Saluons l'islam pour la dernière fois, car il va disparaître en même temps que la famille du Prophète; adressons-lui nos adieux.

En les perdant, nous avous perdu la grandeur et la gloire; le trône des actions généreuses va s'écrouler.

Le sommeil et le doux repos peuvent-ils clore notre paupière, lorsque Je fils de l'Apôtre repose sous la terre?

La religion et la foi musulmane ont abandonné la demeure du Prophète Mohammed; ce n'est plus qu'une demeure déserte,

Au milien de laquelle les enfants du Prophète élu de Dieu ont été égorgés et les membres de sa famille dispersés pour jamais.

Voyez comme Dieu a marqué du secan de son élection l'âme des rejetons de son apôtre : la mort les précède et ils se succèdent à sa suite,

eller, oith alung poisis ولكنمها في آل احد تقطيع وخُلَّتها من شربها ليس تنقعُ وفيكم رماح النبرك بالقندل شريء وداركُمُ للسرك والجيش مرتع وحتى رسول الله فيكم مضيع وليس لمن يرميه بالوتر يشفع ويخفض مرددوع ويدنى المرقع

بنى طاهر واللوم منكم سجيدة قرواطعكم في الترك غير قرواطع لكم كلّ ينوم منشرب من دمائمهم رماحكم للطالبيين شرع لسكم مسرتع في دارآل كسد أخدلهم بان الله يرعى حقوقكم وأنحوا يرجون الشفاعة عنده فيصلب مصلوب ويتقشل قاته

قال وكان يحيى ديناً كثير النعطف والمعروف على عوام الناس 

Fils de Taher, la honte est innée en vous et vos perfidies se montrent avec ou sans voile.

Vos glaives n'ont pas de tranchant contre les Turcs, ils ne déchirent que les héritiers d'Ahmed (le Prophète).

Chaque jour vous vous abreuvez de leur sang, mais la soif de cette

troupe ne peut être assouvie.

Vos lances se dressent contre les descendants d'Abou Talib, mais les lances des Turcs vous donneront la mort.

Vous mettez au pillage la demeure des fils de Mohammed, mais vos

maisons seront la proie des Turcs et de la soldatesque.

Croyez-vous done que Dieu défendra vos droits lorsque vous violez les droits de son Prophète?

Chaque matin ces hommes implorent la miséricorde de Dieu, mais il

ne pardonne pas à ceux qu'il poursuit de ses vengeances.

Des cadavres pendront au gibet, le meurtrier sera tué, l'homme puissant humilié, et celui qui s'élève abaissé.

Yahya était sincèrement religieux, plein de douceur et de bonté pour les petits, généreux envers les grands, et trèsattaché à sa famille, dont les intérêts passaient toujours avant les siens. Il avait pris à sa charge les femmes issues de la

الظهر بالطالبيات يجهد نفسه بمرّهن والتحنّن عليهن لم تظهر له زلّة ولا عرفت له خزية ولما قتل يحيى (۱) جزعت عليه نفوس الناس جزعًا كثيرًا ورثاة القريب والبعيد وحزن عليه الصغير واللبير وجزع لفتله الملي والدني وفي ذلك يقول بعض شعرآء عصرة ومن جنع على فقدة

بكت لخيل مجوها بعد يحيى وبكاة المهتد المصقول وبكت المهتدة العراق شرقًا وغربًا وبكاة الكتاب والتنزيل والمصلى والمبيت والركن والجسر جهيعًا لهم عليه عويل كيف لم تسقط السمآء علينا يوم قالوا ابو للسين قتيل وبنات النبي يندبن مجودًا موجعك دموعهن تسيل

famille d'Abou Talib et il consacrait tous ses soins à leur témoigner sa bienfaisance et la tendresse qu'il avait pour elles. Jamais un faux pas, jamais une action blamàble ne furent signalés chez cet homme. Sa mort excita une douleur immense; ses proches parents, aussi bien que les étrangers, le pleurèrent; les petits comme les grands ressentirent une égale tristesse; de loin comme de près le meurtre de cet homme vertueux provoqua les mêmes regrets. Parmi ceux qui déplorèrent cette perte douloureuse est un poëte de ses contemporains qui s'exprime en ces termes:

Yahya n'est plus; les chevaux eux-mêmes sont en proie à la douleur; le sabre à la lame polie le pleure;

De l'orient à l'occident l'Irak le pleure; le livre et la révélation le pleurent.

Le moçalla. la maison sainte, l'augle yéménite, le hidjr (mur qui ferme la Kaaba au nord-ouest) sont tout entiers à leur affliction.

Comment les cieux ne sont-ils pas tombés sur nos têtes le jour où retentit ce cri : Abou 'l-Huçcia est tué?

Les filles du Prophète se lamentent amèrement; éperdues de douleur, elles répandent des torrents de larmes;

ويسؤيسن للسرريسة بسدرًا فقده مفظع عربير جليل قطعت وجهة سيون الاعادى بابى وجهة الوسم الجميل ان يحيى ابقى بقلبى غليداً سون يؤذى بالجسم ذاك الغليل (١) قتله مُذكر لقسل على وحسين ويوم اودى الرسول فصلاة الاله وقفا عليهم ما بكى موجع وحت تكول

وكان عمن رثاة على بن محد بن جعفر العلوى الحِمّاني الشاعر وكان يغزل بالكوفة في حِمّان فاضيف اليهم فقال (2)

یا بقایا السلف الصا فح والنجر الربیم نحن الایام من بسیدن قتیل وجرج خاب وجهٔ الارض کم غیریًب من وجه صبیح

Leurs cris funèbres annoncent la perte de cette lune brillante, perte douloureuse, profonde, immense.

Un fer ennemi a déchiré son visage, ce vizage noble et charmant, pour tequel j'aurais donné ta vie de mon père.

Yahya a laissé dans mon cœur des regrets dévorants et ces regrets seront funestes à ma vie.

Le meurtre de Yahya rappelle celui d'Ali et de Huçcin et le jour funeste où mournt le Prophète.

Que les bénédictions de Dieu demeurent sur eux tous, tant qu'un affligé répandra des larmes, tant qu'une mère pleurera son enfant!

Au nombre de ceux qui chantèrent cette mort, il faut citer le poëte Ali (fils de Mohammed, fils de Djâfar Alewi), surnommé Himmani parce que, domicilié dans le quartier des Benou-Himman à Koufah, il fut rattaché à cette famille; voici ses vers:

Ò rejetons des ancêtres pieux et de la race riche en vertus,

A la suite de ces journées (combats) il n'y a plus parmi nous que des cadavres et des blessés,

Que la terre soit converte de confusion! combien de beaux visages n'at-elle pas enfouis dans son sein!

## آخ من يسومسك ما أنسكاة المقلب القدريج

وفيم يقول

تضوّع مسكًا جانب القبر اذ ثوى وما كان لولا شلوة يستصوّع مسكًا جانب القبر اذ ثوى وما كان لولا شلوة يستصوّع مصرع مصارع فسيان كرام اعرق التيج ليحيى الخير منهم مصرع مقولة (1)

إنَّى وقومِي من احساب قومكُمُ كمسجد النيف من محبوحة النيف ما علّق السيف منّا بآبي عاشرة الله وسنّته امضي من السيف

وقد كان على بن محد بن جعفر العلموى هذا وهو اخو اسمعيل العلموى لامّة لما دخل الحسن بن اسمعيل (2) الكوفة وهو صاحب الجيش الذي لتي يحيى بن عرقعد عن سلامة ولم يحض الية

Hélas! la journée qui t'a ravi l'existence (ô Yahya) a laissé dans mon cœur ulcéré une blessure profonde.

#### Il l'a chanté aussi dans les vers suivants :

La tombe où il repose exhale une odeur de muse, et sans les cendres qu'elle renferme elle ne serait pas imprégnée de ce parfum.

De braves et illustres gnerriers sont tombés avant lui et un pareil trépas était assigné à l'excellent Yahya.

#### Comme dans les vers que voici :

Moi et ma famille nous appartenons à votre race comme la mosquée de Khaïf appartient au territoire de Khaïf (vallée de Mina).

Tous ceux de notre sang que le sabre a renversés ont laissé après eux une tradition plus pénétrante que le sabre.

Ce même Ali (fils de Mohammed, fils de Djâfar Alewi) était frère par sa mère d'Ismàïl Alewi. Lorsque Haçan, fils d'Ismàïl, lequel commandait l'armée qui attaqua Yahya, fils d'Omar, arriva dans la ville de Koufah, Ali (fils de Moham-

ولم يتخلف عن سلامة احد من آل على بن ابي طالب الهاشميين وكان على بن مجد للحمّاني نقيبهم باللوفة وشاعرهم ومدرّسهم ولسانهم ولم يكن احد باللوفة من آل على بن ابي طالب يتقدمه في ذلك الوقت فتغقدة للحسن بن اسمعيل وسأل عنه وبعث بجماعة فاحضروة فانكر للحسن تخلفه عن سلامه فاجابه على بن مجد بجواب مستقتل آيس من للحياة فقال اردت ان آتيك مهنمًا بالفتح وداعيًا بالظفر وانشد شعرًا لا يقوم على مثله من يرغب في للحياة وهو(1)

قتلت اعزّ من ركب المطايا وجئتك استلينك في اللام وعرز على أن القاك الا وفيها بيننا حدّ الحسام

med) Himmani s'abstint de saluer le vainqueur et ne se rendit pas chez lui. Cependant, pas un seul des Hachémites appartenant à la postérité d'Ali, fils d'Abou Talib, ne s'était dispensé de cette formalité. Or Ali Himmani était leur chef (nakib) à Koufah, le poëte, le précepteur, l'orateur accrédité de cette famille, et aucun de ses membres, parmi ceux qui habitaient Koufah à cette époque, n'avait le pas sur lui. Aussi son absence fut-elle remarquée par Haçan, fils d'Ismâïl; il demanda où était Ali, se le fit amener sous bonne escorte et lui reprocha de s'être tenu à l'écart. La réponse d'Ali fut celle d'un homme dégoûté de vivre et qui court au-devant de la mort : « Ainsi, lui dit-il, tu veux que je te félicite de ta victoire et que je célèbre ton triomphe! » Il lui récita alors des vers tels qu'un homme qui a fait le sacrifice de sa vie peut seul en prononcer de pareils; les voici :

To as égorgé le plus illustre de ceux qui dirigeaient les pas d'une montore, et je viendrais te flatter dans mon langage!

Je déplore qu'en me présentant devant toi il y ait entre nous autre chose que la pointe d'un sabre;

ولكن ذو للجناح اذا استهيضت قدوادمده يدن على الاكام فقال له للسن بن اسمعيل انت موتور فلست انكر ما كان منك وخلع عليه وچله الى منزله قال وكان ابو احد الموقىق بالله حبس على بن محد العلوى لامر شنع به عليه من انه يريد الظهور فكتب اليه من الحبس

قد كان جدّك عبد الله خيراب لابني على حسين لخير والحسن فالكفّ يوهن منها كلّ الهدلة ماكان في اختها الاخرى من الوهن فلما وصل هذا الشعر اليم كُفِلَ وخُلِي الى الكوفة وله اشعار ومراتٍ في اخيم اسمعيل وغيرة من اهله وفي ذمّ الشيب قد

Mais l'oiseau, lorsque ses grandes plumes sont brisées, bat encore de l'aile le sommet des collines.

— «Il y a du sang versé dans ta famille, lui répondit Haçan ben Ismàïl, je ne veux donc pas te reprocher ce langage; » puis il lui donna une robe d'honneur et le fit reconduire chez lui.

Abou Ahmed Mouaffak-Billah ayant jeté en prison ce même Ali, fils de Mohammed Alewi, qu'on lui avait dénonce comme préparant une manifestation hostile, Ali lui adressa de sa prison les vers que voici:

Ton aïeul Abd Allah (fils d'Abbas) fut le meilleur des pères pour les deux enfants d'Ali, l'excellent Huçeïn et Haçan.

Les doigts d'une main sont tons privés de force lorsque l'autre main est languissante et faible.

Le poëte, quand ces vers parvinrent à leur adresse, fut autorisé a fournir caution et put retourner librement à Koufah. On a de lui plusieurs poesies et pièces élégiaques en l'honneur d'Ismàil, son frere, et d'autres de ses parents, ainsi اتينا على كثير من ذكرها في كتابنا اخبار الزمان عند ذكر اخبار الطالبيين وفي كتاب مزاهر الاخبار وطرائف الآثار في اخمار النبي صلَّعم ومما رق به على بن مجد ايضًا ابا للسين يحيى بن عر فاجاد فيه وافتخر على غيرهم من قريش قوله

مقامات ما بين الصفا والمعرّب الى الثُقَالِين من وصايا ومعصف

لعمرى لئين سرّت قريش بهكله لما كان وقَّافًا عَداة السّوقَاف فان مات تلقاء الرماح فاتم لن مشعر يشنون موت التنزي فلاتشتهوا فالقوم من يمق منهم على سنن منهم مقام المخلف لهم معكم امّا جدعتم انوفكم تران لهم من آدم ويحد

que des vers contre la vieillesse; nous en avons cité un grand nombre dans la partie des Annales historiques où nous faisons l'histoire des descendants d'Abou Talib, et dans un autre livre intitulé: Beautés des faits historiques et curiosités des souvenirs, ou Histoire du Prophète.

Dans une des élégies dédiées à la mémoire d'Abou 'I-Huçeïn Yahya, fils d'Omar, où le poëte Ali, fils de Mohammed, s'est montré supérieur, et dans laquelle il met sa famille au-dessus des autres Koreïchites, on remarque le passage qui suit :

Sur ma foi, si la famille de Korcich se réjouit de sa mort, certes il ne se tenait pas à l'écart à l'heure de la lutte.

S'il est mort en face des lances ennemies, c'est qu'il était d'une race qui rougirait de mourir au sein des plaisirs.

Trêve aux insultes! Les survivants de la race d'Ali savent se conformer aux devoirs que leur ont légués leurs devanciers.

N'en déplaise à votre vanité, ils ont en avec vous de nombreuses séances (Inttes) entre Safa et Moarraf;

Et ils ont reçu d'Adam et de Mohammed, pour le transmettre aux hommes et aux génies, l'héritage des saints préceptes et du livre de Dieu.

وفيه يقول ايضًا في الشيب (١)

يقق السوالف حالك الشعر افق السمآء بدارة البدر فلك العلى وقلائد السور للعالمين مخايدل المطر فكانهم قدر على قدر فلك العلى ومواضع الغرر

قد كان حين بدا الشباب به يقق وكانّه قسر تسنسطّىق فى افق يا ابن الذى جُعلت فضائله فلك من أُسرة جعلت مخايلهم للعتقب الاقدار قدرهم فكا فالمسوى رميّيته فلك ومن مراثية المستحسنة فى اخية قولة

شقّ الزمان به قلبى الى كبدى الآت في الكرد

هذا آبن الله عديل الروح في جسدى فاليوم لم يبنق شيء استنريج به

Il le célèbre aussi dans une poésie dirigée contre la vieillesse; en voici un fragment :

Quand la jeunesse brillait en lui, sa noire chevelure flottait sur sou cou d'une blancheur éblouissante;

Il ressemblait à l'astre des nuits, lorsqu'il est ceint de son cercle argenté dans les régions du ciel.

O fils de celui (Ali) dont les mérites sont l'empyrée de la gloire et la parure de la grandeur,

Héritier d'une famille qui paraît dans le monde comme les nuages avant-coureurs de la pluie!

Les destinées redoutent leur puissance et ils sont comme une puissance qui régit les destins.

La mort frappe mais n'égalise pas, et tu posséderas toujours la gloire et les signes de la vraie noblesse.

Fragment d'une de ses belles élégies à la mémoire de son frère:

C'était le fils de ma mère, la moitié de l'âme qui anime mon corps; la fortune, en me l'enlevant, m'a déchiré le cœur jusqu'aux entrailles.

Je n'ai plus aujourd'hui d'autre consolation que la douleur qui consume mes membres,

او بيت مرتية تبقى على الابد نام الخلق ولم الجحع ولم أكد يمنى يدى التى شلّت من العضد يُشكى اليه ولا يشكو الى احد على القلوب واحشاها على كبدى ولانيّة من احببت فاعتهدى والعيش آذن بالتغريق والنكد او معلة بحفق الهمم باكسة ترى اناجيك فيها بالدموع وقد من لى بمشلك يا نسور للسياة ويا من لى بمشلك ادعوة لحادثة قد ذقت انواع تكل كنت ابلغها قل للردى لا تغادر بعدة احداً ان النوان تقضى بعد فرقت

وكانت وفاة على بن محد العلوى في خلافة المعتمد في سنة ستين (١) ومائتين وفي خلافة المستعين وذلك في سنة خسين ومائتين ظهر ببلاد طبرستان الحسن بن زيد بن محد بن

Que le désespoir secret qui remplit mes yeux de larmes, que les vers

d'une élégie qui vivra éternellement.

Tu le vois, au sein de la nuit, je murmure ton nom en pleurant; tandis que l'homme exempt de soucis se livre au sommeil, je ne dors pas et ne puis dormir.

Pourrais-je te remplacer, ô lumière de ma vie, main droite que le fer

a détachée de mon bras?

Pourrais-je te remplacer pour conjurer le péril, toi qui accueillais les plaintes de chacun et ne te plaignais jamais?

J'ai éprouvé bien des douleurs, mais ta mort est le coup le plus douloureux porté à tous les cœurs et une blessure mortelle pour le mien.

Que le trépas après l'avoir Trappé n'épargne personne, que la mort

frappe qui elle vent.

Puisqu'il n'est plus, les temps sont accomplis et le signal de la séparation et du malheur retentit aux oreilles de la vie.

Ali, fils de Mohammed Alewi, mourut en 260, sous le règne de Moutamid.

En 250, sous le khalifat de Moustaïn, le Tabaristân se révolta en faveur d'El-Haçan, fils de Zeïd (fils de Mohammed, fils d'Ismaïl, fils d'El-Haçan, fils de Zeïd, fils d'El-Haçan, fils اسمعيل بن للحسن بن زيد بن للحسن بن للحسن بن على بن الم طالب رضم فعلب عليها وعلى جرجان بعد حروب كثيرة وقتال شديد وما زالت في يدة الى ان مات سنة سبعين ومائتين وخلفة اخوه محد بن زيد فيها الى ان حاربة رافع أبن حرثمة ودخل محد بن زيد الى الدييم في سنة سبع وسبعين ومائتين فصارت في يدة وبايعه بعد ذلك رافع بن حرثمة وصار في جلته وانقاد لدعوته والقول بطاعته وكان للحسن بن زيد ومحد بن زيد يدعوان الى الرضى من آل محد للحسن بن زيد ومحد بن زيد يدعوان الى الرضى من آل محد للحسن بن المحد المعروف بالاطروش وولدة ثم الداي الحسن بن القاسم الذي قتلة اسفار (۱) بطهرستان وكان الحسن بن القاسم من ولد الحسن بن على الذي قتلة اسفار (۱) بطهرستان وكان الحسن بن القاسم من ولد

d'El-Hacan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib). Ce prétendant s'empara du Tabaristân ainsi que du Djordjân après une longue guerre et des combats acharnés; il conserva ces provinces jusqu'à sa mort, arrivée en 270. Son frère Mohammed, fils de Zeïd, lui succéda et se maintint au pouvoir jusqu'à ce qu'il fût attaqué par Rafè, fils de Hortomah; il pénétra alors (en 277) dans le Deïlem et fit la conquête de ce pays; plus tard, Rafé reconnut son autorité, devint un de ses partisans, se soumit à sa cause et obéit à ses lois. Haçan ben Zeïd et son frère Mohammed beu Zeïd avaient revendiqué les droits de la famille du Prophète dans la personne de Rida. Cette même cause fut défendue après eux dans le Tabaristàn par Haçan (fils d'Ali el-Haçani), surnommé Otrouch (le sourd), par ses fils et par le missionnaire (daï) Haçan, fils de Kaçem, qu'Asfar tua dans le Tabaristân : ce Haçan appartenait à la famille de Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib. Nous avons, طالب بطبرستان ومن ظهر منهم بالمشرق والمغرب وغير ذلك من بقاع الارض الى هذا الوقت وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثياب وثلاثائة في كتابنا اخبار الزمان والما نذكر في هذا الكتاب من ذكرهم لمعا من سائر ما يجب ذكره لئلا يخلو هذا الكتاب من ذكرهم وظهر في هذه السنة وهي سنة خسين ومائتين بالرتي محد أبن جعفربن الحسن ودعا الحسن بن زيد صاحب طبرستان وكانت لا حروب بالرتي مع اهل خراسان من المسوّدة فاسر وجل الى نيسابور الى محد بن عبد الله بن طاهر فات في حبسة بنيسابور فظهر بعدة بالرتي احد بن عبسي بن على بن الحسن بن على بن الحسن بن على بن المناف ودعا الى الرضا

dans les Annales historiques, donné l'histoire de tous les descendants d'Abou Talib, aussi bien ceux du Tabaristân que ceux qui se révoltèrent en Orient, en Occident et dans les différents pays du monde, jusqu'à la présente année 332 de l'hégire; mais ici nous nous bornons à un simple aperçu des faits qui ne sauraient être passés sous silence, afin que le souvenir de cette famille ne fasse point défaut à notre livre.

En cette même année 250 de l'hégire, Mohammed, fils de Djâfar (fils d'El-Haçan); se révolta dans la ville de Rey en faveur d'El-Haçan, fils de Zeïd, le chef du Tabaristân; il eut pour adversaires, dans cette ville, les Khoraçâniens appartenant au parti des noirs (musawadah. Cf. t. V, p. 74). Fait prisonnier, il fut conduit à Nisapour et livré à Mohammed, fils d'Abd Allah, fils de Taher; il mourut dans la prison de cette ville. — Après lui, un autre prétendant se leva dans la ville de Rey: ce fut Ahmed, fils d'Yça (fils d'Ali, fils d'El-Haçan, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), lequel revendiqua les droits de la famille du Pro-

من آل محدينة السلام فدخلها العلوى وفي هذه السنة وسار الى مدينة السلام فدخلها العلوى وفي هذه السنة وهي سنة خسين ومائتين ظهر بقزوين الكركي وهو للسن بن المحميل بن محد بن عبد الله بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضهم وهو من ولد الارقط (2) وقيد أن المم اللركي المحميل بن محد بن الحدن بن على بن المحميل بن محد بن عبد الله آبن على بن الحسين بن على بن ابي طالب نحاربه موسى بن بغا وصار الكركي الى الديم شم وقع الى الحسن بن زيد الحسيني فهك قبله وظهر بالكوفة الحسين بن مجد بن حرة بن عبد فهلك قبله وظهر بالكوفة الحسين بن مجد بن حرة بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على سن على بن عبد فهلك قبله وظهر بالكوفة الحسين بن مجد بن حرة بن عبد الله بن الحسن بن على بن الله بن الحسن بن على بن اله طالب فسترح البه محده بن عبد

phète en faveur de Rida. Il combattit Mohammed (fils d'Ali), fils de Taher, qui était gouverneur de Rey, le chassa de cette ville et le força à se réfugier à Bagdad; Rey fut alors occupée par le descendant d'Ali.

Durant la même année 250, Kazwîn fut soulevée par Kerki (dont le nom est Haçan, fils d'Ismâïl, fils de Mohammed, fils d'Abd Allah, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), qui était un des descendants de (Ismâïl surnommé) Arkat; mais, d'après une autre version, la généalogie de Kerki est celle-ci: Haçan, fils d'Ahmed (fils de Mohammed, fils d'Ismâïl, fils de Mohammed, fils d'Abd Allah, fils d'Ali, fils d'El-Huçeïn, fils d'Ali, fils d'Abou Talib). Combattu par Mouça, fils de Boga, ce prétendant se rendit dans le Deïlem, puis il se réfugia auprès d'El-Haçan, fils de Zeïd Haçani, et mourut avant celui-ci (c'est-à-dire avant l'année 270).

A Koufah eut lieu la manifestation d'El-Huçeïn, fils de Mohammed (fils de Hamzah, fils d'Abd Allah, fils d'El-Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib). Mohammed (fils d'Abd الله بن طاهر من بغداد جيشًا عليه ابن خاتان فانكشف الطالبي واختفى لترك اصحابه له وتخلفهم عنه وكان ذلك في سنة احدى وخسين ومائتين وفي سنة تسمع واربعين ومائتين عقد المستعين لابنه العباس على مكّة والمدينة والبصرة والكوفة وعزم على البيعة له فأخّرها لصغير سنّه وكان عيسى بن فرخانشاة تال لابي البصير الشاعر ان يقول في ذلك شعرًا يشير فيه بالبيعة له فقال في ذلك قصيدةً طويلةً يقول فيها

بك الله حاط الدين وانتاش اهله من الموقف الدحض الذي مثله يردي فولِّ ابنك العباس عهدك اند لا موضع وأكتب الى الناس بالعهدد

Allah, fils de Taher) lui opposa une armée sous les ordres d'Ibn Khakan. Le prétendant fut défait et obligé de se cacher, par suite de l'abandon et de la désertion de ses partisans; ceci se passait en 251 de l'hégire.

Dès l'année 249, Mostaïn avait donné en fief à son fils Abbas la Mecque, Médine, Basrah et Koufah: son intention était aussi de le faire reconnaître en qualité d'héritier présomptif, mais il ajourna-ce projet à cause de l'extrême jeunesse de cet enfant. A cette occasion, Yça, fils de Farrokhânchah ayant invité le poëte Abou 'l-Bassir à composer des vers où il conseillerait au Khalife de faire proclamer son fils, Abou 'l-Bassir composa une longue kaçideh dont voici quelques vers:

Dien l'a confié la garde de sa religion et le soin de préserver sou peuple du sentier glissant où d'autres ont péri;

Investis tou fils Abbas de la succession, car il en est digne, et ordonne que des lettres répandent ce pacte parmi tes sujets. فان خلّفته السنّ فالعقل بالغ به رتبة الشيخ الموقّق السرشدِ فقد كان يحدي أُوتِي العمم قبله صبينًا وعيسى كمّ الناس في المهددِ

قال ابو العباس المتى كنت انادم محد بن طاهر بالرتى قبل مواقعته الطالبيين فا رأيته في وقت من الاوقات اشد سرورًا منه ولا أكثر نشاطاً قبل ظهور العلوى بالرتى وذلك في سنة خسين ومائتين ولقد كنت عنده ليلة اتحدت والخير وافد والستر مسبّل اذ قال كاني اشتهى الطعام شا آكل قلت صدر درّاج او قطعة من جدى باردة قال يا غلام هات رغيفاً وخلّا وملحاً فاكل من ذلك فلما كان في الليلة الثانية قال يا ابا العباس

Si les années lui font défant, sa raison est mûre et le place au rang des vieillards que Dieu dirige vers le bien :

Avant lui, Jean n'était qu'un enfant quand il reçut le don de la science, et Jésus prêchait dans son herceau. (Cf. Koran, xix, 13, et iii, 41.)

Abou 'l-Abbas le Mecquois fait le récit suivant : « J'étais un des convives assidus de Mohammed, petit-fils de Taher, dans la ville de Rey, avant son expédition contre la famille d'Abou Talib; jamais je ne le vis plus heureux et plus gai que pendant les jours qui précédèrent la révolte du descendant d'Ali à Rey; c'était en l'année 250. Je causais une nuit avec lui; le bonheur régnait dans sa demeure et le rideau venait d'être tiré (c'est-à-dire le concert allait commencer). « Je crois que je mangerais volontiers, me dit le prince; que prendrais-je bien? — Une poitrine de francolin ou un morceau d'agneau froid, » répondis-je. Le prince se fit apporter par un page une miche de pain, du vinaigre et du sel, et se mit à manger. La nuit suivante il me dit : « Abou 'l-Abbas, je crois

كانى جائع فا ترى ان آكل قلت ما اكلت البارحة قال انت لا تعرف فرق ما بين الكلامين قلت البارحة كانى اشتهى الطعام وقلت الليلة كانى جائع وبينهما فرق فدعا بالطعام شم قال لى صف لى الطعام والشراب والطيب والنسآء والخيل قلت أيكون ذلك منثورًا او منظومًا قال لا بل منثورًا قلت اطيب الطعام ما لتى الجوع بطعم وافق شهوة قال أا طيب الشراب قلت كأس مدام تبرد بها غليلك وتعاطى بها خليلك قال فاتى السماع افضل قلت اوتار اربعة وجارية متربعة غناؤها عجيب وصوتها مصيب قال فاتى الطيب اطيب قلت ربح حبيب تحبّه وقرب ولد تربّه قال فاتى النسآء اشهى قلت من تخرج من عندها

que j'ai faim; que me conseilles-tu de manger? — Ce que vous mangiez hier, lui dis-je. - Tu ne distingues pas la nuance qu'il y a entre mes deux questions, reprit-il; hier je te disais: Je crois que je mangerais volontiers; mais je te dis à présent : Je crois que j'ai faim, ce qui est bien différent. » Il se fit servir à souper, puis il m'invita à décrire les plaisirs de la table, les parfums, les femmes et les chevaux. « En prose, ou en vers? lui demandai-je. - En prose, » fit le prince. Je commençai ainsi : « Le meilleur des repas est un mets que l'appétit assaisonne. — Quelle est la meilleure boisson? demanda-t-il. — Une coupe pleine d'un breuvage qui désaltère et que l'on offre ensuite à un convive chéri. — Quel est le plus agréable concert? — Le tétracorde (le luth, oud, qui n'avait à cette époque que quatre cordes) et une jeune musicienne assise dont le chant est mélodieux et la voix émouvante. — Quel est le parfum le plus suave? — L'haleine d'une amie tendrement aimée et la présence d'un fils qu'on élève. — Quelle est la plus séduisante des femmes? - Celle dont on s'éloigne à regret et vers laquelle on reكارها وترجع اليها والها قال فاى الخيل افرة قلب الاشدق الاعين الذي اذا طُلبَ سبق واذا طَلَب لحق قال احسنت يا بشر اعطه مائة دينار قلت وايين تقع منى مائتنا دينار قال اوقد زدت نفسك مائة دينار يا غلام اعطه المائة كما ذكرنا والمائة الاخرى لحسن ظنّه بنا فانصرفت بمائتى دينار ها كان بين هذا الحديث وبين تنحيه من الرق الا جمعة وكان المستعين حسن المعرفة بايام الناس واخبارهم لهجاً باخبار الماضيين حدث شهد بن الحسن بن دريد قال اخبرن ابو البيضا مولى جعفر الطيّار وكان طيب الحديث قال وفدنا في ايام المستعين من المدينة

vient avec empressement. — Et parmi les chevaux, quel est le plus vif? — Le cheval qui a les coins de la bouche larges et la prunelle d'un noir foncé; celui qui s'échappe quand il est poursuivi et qui atteint quand il poursuit. — C'est bien parlé, » me dit Ibn Taher, et, s'adressant à un page: « Bichr, ajouta-t-il, donne-lui cent dinars. — Comment ai-je mérité deux cents dinars? demandai je. — Ah! répliqua le prince, ainsi tu ajoutes de toi-même cent dinars? Page, qu'on lui donne d'abord cent dinars comme nous l'avons ordonné, et cent autres dinars pour le récompenser de la bonne opinion qu'il a de notre générosité. » Et je pris congé d'Ibn Taher emportant cette somme; une semaine seulement s'écoula entre cet entretien et son départ de Rey. »

Le Khalife Mostaïn connaissait à fond l'histoire et les journées célèbres; tout ce qui se rattachait au passé excitait sa curiosité. Voici une anecdote racontée par Mohammed (fils d'El-Haçan), fils de Doreïd, d'après le récit que lui en avait fait Abou 'l-Beïda, mawla de Djâfar Tayyar et conteur agréable. « Nous étions venus de Médine en députation à la cour de Mostaïn, qui habitait Samarra; parmi nous se trou-

الى سامرًا وفينا جهاعة من آل ابي طالب وغيرهم من الانتصار فاقنا ببابه نحوًا من شهر ثم وصلنا اليه فكلّ تنكم وعبّر عن نفسه فعرّب وآنس وابتدأ بذكر المدينة ومكة واخبارها وكنت اعرن الجماعة بما شمع فيه فعلت أيأذن امير المؤمنين في الكلام قال ذلك اليك فشرعت معه فيما قصد اليه وتسلسل بنا الكلام الى فنون من العلم في اخبار الناس ثم انصرفنا واقيم لنا الانزال والافضال فلما كان في اوّل الليل اتانا خادم ومعم عدّة من الاتراك وفرسان نحملت على جنيبة كانت معهم واتى بي الى المستعين فاذا هو جالس في الحوسق فقرّبني وادناني ثم اختر بعد ان آنسني في اخبار العرب وايامها واهل التنتيم فانتهى

vaient plusieurs descendants d'Abou Talib et des petits-fils d'Ansars. Nous attendîmes notre audience pendant un mois environ; enfin nous fûmes admis et chacun de nous put prendre la parole et s'exprimer librement. Mostain se montra aimable et familier à notre égard; il se mit à parler de Médine, de la Mecque et de leur histoire; or personne n'en savait autant que moi sur ce chapitre. Je demandai donc au Khalife la permission de prendre la parole, et, après l'avoir obtenue, je m'entretins avec lui du sujet qui l'intéressait. Le courant de la conversation nous entraîna à traiter de différents sujets d'histoire, et, quand nous prîmes congé de lui, le prince nous fit donner de l'argent et des cadeaux pour notre bienvenue. A l'entrée de la nuit, un de ses officiers, suivi de quelques soldats turcs et de cavaliers, se présenta chez nous; on me fit monter sur un cheval conduit en laisse qu'on avait amené à cet effet et je fus introduit chez Mostaïn. Je le trouvai assis dans le Djausak (château de plaisance à Samarra); il me reçut avec bonté, me fit signe d'approcher, et, après m'avoir adressé quelques paroles affectueuses, il mit

بنا الكلام الى اخبار العذريين والمتجين منهم فقال لى ما عندك فى اخبار عروة بن حزام وما كان منه مع عفرآء فقلت يا امير المؤمنين ان عروة بن حزام لما انصرف من عند عفرآء بنت عقال توفى وجدًا بها وصبابة اليها فتربه ركب فعرفوه فلما انتهوا الى منزل عفرآء صاح صائح منهم

الا ايها القصر المغفّل اهله نعينا اليكم عروة بن حزام

ففههت صوته واشرفت اليه وقالت

الا ايها الركب المجدّون ويحكم بحقّ نعيتم عروة بن حرام فاجابها رجل من القوم

la conversation sur l'histoire et les journées des Arabes et sur ceux d'entre eux qui moururent du mal d'amour. C'est ainsi que nous arrivàmes à parler des Benou Odrah et des amants célèbres de cette tribu; il me demanda ce que je savais relativement à Orwah, fils de Hizam et à ses aventures avec Afrâ. «Prince des Croyants, répondis-je, Orwah, fils de Hizam, après avoir quitté Afrâ, fille de Ykal, succomba à ses regrets et mourut d'amour pour elle. Une troupe de cavaliers vint à passer, le reconnut et, en arrivant au campement d'Afrâ, un des cavaliers chanta d'une voix lugubre:

Demeures dont les habitants vivent dans l'indifférence, je vous annonce la mort d'Orwah ben Hizam.

Afrà entendit ce chant, elle se montra sur une hauteur au-dessus de la caravane et s'écria:

Cavaliers qui pressez le pas de vos montures, malheur! Est-elle vraie la nouvelle de la mort d'Orwah ben Hizam?

Un des voyageurs répondit :

نعم قد تركناه بارض بعيدة مقيمًا بها في سمسب واكام فقالت لهم

بان قد نعيتم بدركل ظلام ولا رجعوا من غيمة بسلام ولا فرحت من بعدد بغلام ونُغِصتُمُ لذّات كلّ طعام

فان كان حقًا ما تقولون فاعلموا فلا لقى الفتيان بعدك لذّة الفتيان بعدك لذّة ولا وضعت انشى شريفًا كمثله ولا لا بلغتم حيث وجهتمُ له

ثم سألتهم ابن دفنوه فاخبروها فصارت الى قبرة فلما قاربته قالت انزلونى فانى اريده قضاء حاجة فانزلوها فانسلّت الى قبرة فأكبّت عليه فا راعهم الله صوتها فلما سمعوة بادروا اليها فاذا

Oui, nous l'avons laissé dans une contrée lointaine où il habitait tour à tour la vaste plaine et les collines.

## Elle reprit:

Si vos paroles sont vraies, sachez que celui dont vous annoncez la mort était l'astre qui éclairait les ténèbres.

Que nul jeune homme, après toi, ne goûte les plaisirs de l'amour! Que les absents ne reviennent plus en sécurité dans leur patrie!

Puisse la femme ne jamais donner la vie à un homme aussi noble que l'était Orwah! Puisse-t-elle être désormais privée des joies de la maternité!

Et vous, je souhaite que vous n'arriviez jamais au but de votre voyage et que les aliments n'aient plus pour vous de saveur!

Elle les interrogea sur le lieu où Orwah était enterré; ils le lui indiquèrent et elle se dirigea de ce côté. Arrivée près du tombeau, elle voulut descendre sous prétexte de satisfaire un besoin; on l'aida à descendre; elle courut au tombeau et s'y prosterna. Bientôt elle poussa un cri aigu qui effraya ses compagnons; ils s'empressèrent autour d'elle et la trouvèrent

عى مُتدّة على القبر قد خرجت نفسها فدفنوها الى جانب قبره قال فقال لى فهل عندك من خبرة غير ما ذكرت قلت نعم يا امير المؤمنين هذا ما اخبرنا به مالك بن الصبّاح العدوى عن الهيثم بن عدى بن هشام بن عروة عن ابيه قال بعثنى عثمان بن عفّان مصدقاً في بنى عذرة في بلاد ي منهم يقال لهم بنو منبذة (1) فاذا ببيت جديد منعاش عن للي فلت اليه فاذا بشاب نائم في ظلّ البيت واذا عجوز جالسة في كسر البيت فالما رآني ترنم بصوت ضعيف يقول (2)

جعلت لعرّان اليمامة حكم وعرّان تجران ها شغياني فقالا نعم تشغى من الدرّاء كلّم وقاما مع العوّاد يبتدران

étendue morte sur la pierre de la tombe; ils l'enterrèrent alors à côté de son amant. » Mostaïn me demanda si je pouvais ajouter d'autres détails an récit que je venais de lui faire. « Certainement, Prince, répondis-je. Voici une tradition que je tiens de Malek (fils de Sabbah) Adawi, à qui Heïtem (fils de Adi, fils de Hicham, fils d'Orwah) l'avait transmise d'après Orwah, son père. « Otman, fils d'Affan, m'ayant chargé de distribuer des aumônes parmi les Benou Odrah, dans le pays habité par une de leurs sous-tribus nommée les Benou Minbadah, je remarquai une tente neuve plantée un peu à l'écart du campement, je m'y dirigeai : un jeune homme y dormait à l'ombre, et à côté de lui une vieille femme était assise dans l'ouverture de la tente. Le jeune homme m'aperçut et murmura d'une voix faible :

Γai offert une récompense à l'arraf (sorcier et médecin) du Yémamalı et à celui de Nedjrân, pour qu'ils me rendent la santé;

Ils m'ont promis guérison complète; puis ils se sont éloignés en toute hâte avec les amis venus pour me visiter. ولا شربة ألّا بها سقياني عاجلت منك الضلوع يدان على التحر والاحشاء حدّ سنان وعفراء عنى المعرض المتدان وعفراء يوم الحشر نلتقيان فلانة المحت خلّة لغلن

شا تسركا لى رقيبةً يعرفانها والله ما لنسا فلم في على عفرآء لمهفاً كانب فعفرآء اخطى الناس عندى مودّةً وانى لاهوى للحشر اذ قيل اننى الله الوشاة وقولهم

ثم شهق شهقة خفيفة فنظرت في وجهة فاذا هو قد مات فقلت ايتها المجوز ما اظن هذا النائم بغنآء بيتك الاقد مات قالت وانا والله اظن ذلك فنظرت في وجهة وقالت فاض وربّ اللعبة فقلت من هذا قالت عروة بن حزام العذريّ وانا

Ils n'ont cependant négligé aucun des sortiléges de leur art, il n'y a pas de breuvage dont ils ne m'aient abreuvé.

« C'est à Dieu de te guérir, m'ont-ils dit; nos mains sont impuissantes

à soulager ton cœur du poids qui l'accable.»

La douleur qui me consume pour Afrâ est comme un fer de lance qui déchire ma poitrine et mes entrailles.

Mon Afrâ est ce que j'ai de plus cher ici-bas, et elle me tient lieu de

toute autre chose en ce monde.

l'aime la promesse de la résurrection puisqu'on m'assure que, ce jourlà, je retrouverai Afrâ.

Maudites soient de Dieu ces bonches indiscrètes qui vont disant : Une

telle est la maîtresse d'un tel!

Il poussa un faible gémissement; j'examinai sa face, il était mort. « Bonne femme, dis-je à la vieille, je crois que celui qui dormait à l'ombre de ta tente vient de mourir. — Vrai Dieu, je le crois moi aussi, » dit-elle, et, après avoir regardé son visage, elle s'écria : « Par le maître de la Kaabah, il n'est plus! » Je lui demandai le nom de ce malheureux : « Orwalı ben Hizam des Benou Odrah, répondit-elle, et je suis sa mère. Je te jure que, depuis un an, je ne l'avais pas

من كان من أُمَّهات باكيًا ابدًا فاليوم اني اراني فيه مقبوضا تسمَّعيه فانّى غير سامعه اذا علوتُ رقابُ القوم معروضا

قال فاقمت حتى شهدت غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفغه فقال لى عثمان وما دعاك الى ذلك قلت اكتساب الاجر والله فيه قال فوصل الجماعة وفضلنى عليهم في الجائزة قال المسعودى ولمن سلف من المتجين اخبار عجيبة واشعار حسان فن ذلك ما حدثنا به ابو خليفة الغضل بن الحباب الجمعي القاضى قال حدثنا محدد بن سلام الجمعي قال اخبرني ابو الهياج بن قال حدثنا محدد بن سلام الجمعي قال اخبرني ابو الهياج بن

entendu proférer une plainte; ce matin seulement je l'ai surpris disant ces vers :

Si jamais les mères doivent pleurer, c'est aujourd'hui; car je vois la main de la mort prête à me saisir.

Qu'elles me laissent entendre leur chant funèbre, car je ne l'entendrai plus lorsque, couché sur les épaules de mes amis, je serai porté au tombeau.

— « Je ne voulus pas m'éloigner avant d'avoir assisté aux lotions funéraires, à l'ensevelissement, aux dernières prières et à l'inhumation. — « Dans quel but? me demanda Otman. — Afin, répondis-je, de participer aux mérites (de son martyre). » Le Khalife, ajoute Abou 'l-Beida, fit un cadeau à mes compagnons, et me gratifia d'une récompense supérieure à celle des autres. »

Les aventures et les poésies des anciens martyrs de l'amour sont un sujet des plus intéressants. Voici un récit de ce genre que je dois à Abou Khalifah Fadl (fils de Houbab) Djomahi le juge; il le tenait de Mohammed (fils de Sallam) سابق النجدى تمر الثقفى قال خرجت الى ارص بنى عامر لا لشىء الله للقآء النجنون فاذا ابوة شيخ كبير واذا اخوته رجال واذا نعم ظاهرة وخير كثير فسألتهم عن النجنون فاستعبروا وقال الشيخ كان والله ابتر هؤلآء عندى فهوى امرأة من قومه والله ما كانت تطمع فى مثله فلما فشا امرة وامرها كرة ابوها ان يزوجها منه فزوجها من رجل آخر فقيدناة فكان يعض لسانه وشفتيه حتى خشينا ان يقطعها فلما رأينا ذلك خلينا سبيله فتر فى هذة الغيافي يذهب اليه فى كل يوم بطعامه فيوضع له بحيث يراة فاذا عاينة جآء فاكل فاذا خلقت ثيابة فيوضع له بحيث يراها فسألتهم ان يدلوني عليه حآءة بثياب فوضعت بحيث يراها فسألتهم ان يدلوني عليه

Djomahi, à qui Abou 'I-Hayyadj (fils de Sabik) surnommé Nedidi et Takesi l'avait raconté en ces termes : « J'étais allé chez les Benou Amir, uniquement pour y rencontrer Medjnoun. Je trouvai là son père, un vieillard, et ses frères, hommes dans la force de l'âge; on voyait que le bien-être et l'aisance regnaient dans cette famille. Je leur parlai de Medjnoun; ils pleurèrent et son père me répondit : « En vérité, c'était de mes enfants celui que je préférais; il tomba amoureux d'une femme de sa tribu qui certes n'aurait pu prétendre à un tel parti; cependant, lorsque la passion qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre s'ébruita, son père refusa de la donner en mariage à mon fils et lui choisit un autre époux. Nous avons alors enchaîné Medjnoun; il se mordait la langue et les lèvres avec une telle fureur que nous craignîmes qu'il ne se les coupât; nous lui rendîmes donc la liberté. Il s'est enfui dans ces plaines désertes; chaque jour on lui porte son repas que l'on place en évidence : quand il le voit, il s'approche et mange; lorsque ses vêtements sont usés, on lui en apporte d'autres, et on les place à portée de sa vue. » Je les priai de فدآون على فتى من للى وقالوا انه لم يبزل صديقًا له وليس يأس بأحد سواة فسألته ان يدلّنى عليه فقال ان كنت تريد شعرة فكلّ شعرة عندى الى امس وانا اذهب اليه غدًا فان كان قد قال شيًّا اتيتك به قلت اريد ان تدلّنى عليه قال ان راءك يفرّ منك واخان ان يذهب منى فيها بعد في ذهب شعرة فابيت آلا ان يدلّنى فقال اطلبه في هذه المحسراء فاذا رأيته فادن منه مستأنسًا فانه يتهددك ويتوعدك ان يرميك بشيء في يده فاجلس كانك لا تنظر اليه وللحظه فاذا رأيته قد سكن فاجهد ان تروى لغيس بن ذريج شيًّا فانه محبب به قل غنرجت اليه يومى ووجدته بعد العصر جالسًا على تلّ

me conduire près de lui; ils m'indiquèrent un jeune homme de la tribu. «Il a toujours été son ami, me dirent-ils, et Medjnoun ne se familiarise qu'avec lui seul. » J'allai trouver ce jeune homme et le priai de me servir de guide. « Si vous voulez ses vers, me répondit-il, je les possède tous jusqu'à ceux qu'il fit hier; demain j'irai le trouver, et, s'il en a improvisé d'autres, je vous les apporterai. » Comme je le priais de vouloir bien m'y conduire, il reprit : « Dès qu'il vous verra il prendra la fuite et je crains qu'il ne m'évite désormais, et que ses vers ne soient perdus pour moi. » Mais j'insistai avec tant d'opiniâtreté qu'il ajouta : « Eh bien, allez à sa recherche dans ces solitudes; quand vous l'apercevrez, approchez-vous doucement de lui; il cherchera à vous intimider et fera mine de vous lancer ce qu'il aura à la main; asseyez-vous sans faire attention à lui, mais observez-le à la dérobée et, lorsque vous le trouverez plus calme, tâchez de lui réciter quelque passage de Kaïs, fils de Doreïh; c'est un poëte qu'il affectionne. » Je me mis en route le jour même (continue Abou 'I-Hayvadj') et dans l'après-midi je trouvai Medjnoun;

يخط باصبعه خططا فدنوت منه غير منقبض فغر والله كما يغر الوحش من الانسان والى جانبه احجار فتناول منها واحدًا فاتبلت حتى جلست تريبًا منه فكثت ساعة وهو كانه نافر فلما طال جلوسي سكن واقبل يعبث باصبعه فنظرت اليه وقلت احسن والله قيس بن ذريج حيث يقول (1)

وانى لمغنى دمع عينى بالبكا حذارًا لما قد كان او هو كائن وقالوا غدًا او بعد ذاك بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن وماكنت اخشى ان تكون منيّنى بكغيّ الّا انّ ما حان حائن

قال فبكى والله حتى سالت دموعه ثم قال انا والله اشعر منه حيث اقول

assis sur un monticule, il traçait des lignes sur le sable avec ses doigts; je m'approchai sans hésitation, mais il s'enfuit comme un animal sauvage à la vue de l'homme. Il ramassa une des pierres qui étaient à côté de lui; je continuai cependant à m'avancer, je m'assis près de lui et demeurai tranquille quelques instants, tant qu'il parut vouloir m'éviter. Quand il vit que je restais assis, il se calma et se rapprocha en jouant avec ses doigts. Alors je le regardai et lui dis : « Qu'ils sont beaux ces vers de Kaïs ben Doreih :

Je répandrai toutes les larmes de mes yeux, tant est grande l'épouvante que m'inspirent le passé et le présent.

Demain, me dit-on, ou la nuit d'après, partira une amie qui ne s'était

jamais éloignée, mais dont le départ est résolu.

Je n'aurais jamais pensé que mes propres mains me donneraient la mort; ce qui doit arriver arrive. »

Le fou pleura à chaudes larmes et me dit : « Vrai Dieu ! j'ai été, moi, meilleur poëte dans ces vers :

ابى القلب الله حبّها عامريّة لها كنية عرو وليس لها عُرُو تكاد يدى تندى اذا ما لمستها وينبت في اطرافها الورق الخضرُ عجبت لسعى الدهر بينى وبينها فلما انقضى ما بيننا سكن الدهرُ فيا حبّها زدنى جوًى كلّ ليلة ويا سلوة الايام موعدك الحشرُ

قال ثم نهض فانصرفت ثم عدت من الغد فاصبته فغعلت فعلى بالامس وفعل مثل فعله فلما انس قلت احسن والله قيس بن ذريج حيث يقول قال ماذا قلت

هبونی امراً ان تحسنوا فهوشاکر لذاك وان لم تحسنوا فهو صافح فان یك قوم قد اشاروا بهجرنا فان الذی بینی وبینك ضالح قال فبکی وقال انا والله اشعر منه حیث اقول

Mon œur n'aimera jamais que la belle Amirite, dont le surnom est Oumm-Amr, bien qu'elle ne soit pas la mère d'Amr.

Ma main, en la touchant, semblait humide de rosée et prête à se couronner de feuilles verdissantes.

J'admire l'acharnement de la destinée à nous désunir, et elle ne s'apaisera qu'après nous avoir séparés.

Amonr, redouble mes tortures chaque nuit, et toi, ô consolation de mes jours, je t'attends le jour de la résurrection.»

Après cela il s'échappa et je partis. Je revins le lendemain, et, l'ayant rencontré, la même scène que celle de la veille se passa entre nous; dès qu'il se fut radouci, je lui dis: « Quels beaux vers, vraiment, que ceux de Kaïs! — Lesquels? fit-il, » Je repris:

Reconnaissez en moi un homme qui est reconnaissant de vos bontés et qui excuse vos rigueurs.

Si la tribu a décidé que nous serious séparés, du moins entre toi et moi les relations sont restées pures.

Medjnoun pleura et me dit : «Je jure que j'ai été supérieur à Kaïs dans les vers suivants .

وادنيتني حتى اذا ما سبيتني بقول يُحلّ العُصْمَ سهل الاباط تجافيتِ عنى حين لالى حيلة وخلّفتِ ما خلّفتِ بين الجوانح

ثم ظهرت لنا ظبية فوتب في اثرها فانصرفت ثمر عدت في اليوم الثالت فلم اصادفه فرجعت فاخبرتهم فوجهوا الذي كان يذهب بطعامة فرجع واخبرهم ان الطعام على حالة ثمر غدوت مع اخوته فطلبناه يومنا وليلتنا فلما اصحفا اصبناه في واد كثير الحارة واذا هو ميت فاحتمله اخوته ورجعت الى بلدى قال المسعودي وفي سنة ثمان واربعين ومائتين كانت وفاة بغا اللبير التركي وقد نيّف على التسعين سنة وقد كان باشر من الحروب ما لم يباشرة احد فا اصابته جراحة قط

Tu m'as attiré vers toi et, quand tu as captivé mon cœur par des paroles qui forceraient les chamois à descendre dans les plaines rocailleuses, Tu m'as abaudonné incapable de me défendre, et tu as laissé dans mes flancs le mal qui les consume.»

En ce moment une gazelle passa devant nous et il s'élança à sa poursuite; quant à moi, je m'éloignai. Je revins le troisième jour et ne le rencontrai point; je courus en informer sa famille. On dépêcha l'homme qui avait coutume de lui porter sa nourriture; il revint en disant que les mets étaient restés intacts. Je me mis alors en route avec ses frères; nous passâmes une journée et une nuit entières à sa poursuite, et nous le retrouvâmes, le lendemain matin, étendu mort dans le lit rocailleux d'un torrent. Ses frères le transportèrent chez eux et je retournai dans mon pays. »

En 248 de l'hégire mourut le Turc Boga l'aîné, âgé de plus de quatre-vingt-dix ans; personne n'avait pris part à autant de batailles que lui, et cependant il ne fut jamais blessé. Il investit son fils Mouça de toutes les dignités qu'il avait reçues

وتقلد ابنه موسى ما كان يتقلده وضمّ اليه الحابه وجعلت لله قيادته وكان بغا دنيًا من بين الاتراك وكان من غطان المعتصم يشهد للروب العظام ويباشرها بنغسه فيخرج منها سلمًا ويقول الاجل جوشن ولم يكن يلبس على بدنه شيًا من للحديد فعُذل في ذلك فقال رأيت في نومي النبي صلّعم ومعه جماعة من المحابه فقال لى يا بغا احسنت الى رجل من المّتي فدعا لك بدعوات استجيبت له فيك تال فقلت يا رسول الله ومن ذلك الرجل قال الذي خلصته من السباع فقلت يا رسول الله سل ربك ان يطيل عرى فرفع يديه نحو السمآء وقال اللهم اطل عره وانم اجله فقلت يا رسول الله خس وتسعون سنة فقال رجل كان بين يديه ويوق من الآفات فقلت للرجل

lui-même, réunit autour de lui ses partisans et lui conféra son commandement. Boga était d'une origine infime parmi les Turcs : d'abord simple page de Moutaçem, il assista aux grandes batailles de l'époque, y paya de sa personne et en sortit toujours sain et sauf. Il disait souvent que la destinée est une cuirasse; il ne portait jamais d'armure d'aucune sorte, et, quand on le blàmait de son insouciance, il racontait le fait suivant : « J'ai rêvé que le Prophète se montrait devant moi entouré de plusieurs de ses Compagnons et me disait: Boga, tu as été bon pour un homme de mon peuple et les vœux qu'il a formés pour toi ont été exaucés dans le ciel. — Apôtre de Dieu, demandai-je, quel est donc cet homme? — Celui que tu as délivré des bêtes féroces. - Apôtre de Dieu, continuai-je, prie ton Seigneur afin qu'il prolonge mes jours. » Le Prophète leva les mains au ciel et pria ainsi : « Mon Dieu, prolonge son existence et recule sa dernière heure! --Apôtre de Dieu, repris-je, je demande quatre-vingt-quinze ans. · Alors quelqu'un qui se tenait devant le Prophète من انت قال انا على بن ابي طالب فاستيقظت من نومى وانا اقول على بن ابي طالب وكان بغا كثير التعطف والبر للطالبيين فقيل له من كان ذلك الرجل الذى خلصته من السباع قال كان أُتي المعتصم برجل قد رُمي بهدعة فجرت بينهم في الليل مخاطبة في خلوة فقال لى المعتصم خذة فالقه الى السباع فاتيت بالرجل الى السباع لالقيم اليها وأنا مغتاظ عليه فسمعته يقول بالرجل الى السباع لالقيم اليها وأنا مغتاظ عليه فسمعته يقول اللهم أنك تعلم انى ما تكلمت الله فيك ولم ارد بدلك غيرك وتقربًا اليك بطاعتك وأقامة للحق على من خالفك أفتسلمنى قال فارتعدت وداخلتنى له رقة وملىء قلبى له رعبًا نجذبته عن طرن بركة السباع وقد كدت أن ازج به فيها واتيمت به

ajouta : « Et qu'il soit préservé de tout malheur! » Je demandai à cet homme qui il était; il me répondit : « Je suis Ali, fils d'Abou Talib, » et je me réveillai en murmurant les mots: Ali, fils d'Abou Talib. » — Boga se montra toujours bienveillant et généreux à l'égard des Alides; quand on lui demandait quel était celui qu'il avait préservé des bêtes féroces, voici ce qu'il racontait : « On conduisit devant Moutaçem un homme qu'on accusait d'hérésie; à la suite d'une délibération secrète qui eut lieu pendant la nuit, le Khalife m'ordonna de livrer le prévenu aux bêtes féroces. J'emmenai le prisonnier et, indigné de sa conduite, j'allais le précipiter dans la fosse lorsque je l'entendis prononcer ces paroles : « Tu sais, ô mon Dieu, que tu as été le seul mobile de mes paroles et de ma conduite et que j'ai voulu te plaire par mon obéissance et en soutenant la vérité que tes ennemis avaient méconnue. M'abandonneras-tu aujourd'hui?» A ces mots, ajoutait Boga, je commençai à trembler, je me sentis ému et la crainte envahit mon cœur; j'arrachai cet homme du bord de la fosse aux lions où j'allais le précipiter,

جرق فاخفيته فيها واتيت المعتصم فقال هيه قلت القيته قال ها سمعته يقول قلت انا عجمي وهو يتكلم بكلام عربي ما ادرى ما يقول وقد كان الرجل اغلظ فلما كان في السحر قلت للرجل قد فتحت الابواب وانا مخرجك مع رجال الحرس وقد آثرتك على نفسي ووقيتك بروى فاجهد ان لا تظهر في ايام المعتصم قال نعم قلت فيا خبرك قال هجم رجل من عتاله في بلدنا على ارتكاب المكارة والمخبور واساتة الحق ونصر الباطل فسرى ذلك الى فساد الشريعة وهدم التوحيد فلم اجد عليه في الليل فقتلته لان جرمه كان يستحق بد في الشريعة ان يفعل به ذلك (۱) قال المسعودي ولما الحدر

je le conduisis dans la partie la plus retirée de mon appartement et je l'y cachai. Je retournai alors chez Moutacem. « Eh bien? me demanda le prince. — C'est fait, je l'ai jeté, répondis-je. -- Et que disait-il? - Je suis étranger, repris-je; il parlait arabe, et je ne sais ce qu'il disait; c'était d'ailleurs un homme rude et grossier. » A la pointe du jour, je dis à mon protégé : « Les portes sont ouvertes, je vais te faire sortir avec les hommes de garde; tu vois que je me sacrifie pour toi et que je te sauve au péril de ma vie : aie bien soin de ne pas te montrer tant que Moutaçem vivra. » Il me le promit; je voulus connaître son aventure et il me donna l'explication suivante : « Un des agents du prince s'est précipité sur notre pays, commettant toutes sortes d'excès et de crimes et étouffant la vérité pour faire triompher l'erreur. Sa conduite menaçait de corrompre la pureté de la Loi et de renverser le dogme monothéiste; ne trouvant pas d'auxiliaire contre cet homme, je l'ai assailli pendant la mit et je l'ai tué, car son crime était de ceux que la Loi punit de mort. »

Lorsque Mostaïn se fut-réfugié à Bagdad en compagnie de

المستعين وبغا ووصيف الى مدينة السلام اضطربت الاتراك والغراغنة وغيرهم من الموالى بسامرًا واجتعوا على بعث جماعة اليه يسألونه الرجوع الى دار ملكه فصار أليه عدّة من وجوة الموالى ومعهم البرد والقضيب وبعض الخزائن ومائتنا الف دينار ويسألونه الرجوع الى دار ملكه واعتبرفوا بـذنـوبـهـم واقـرّوا بخطائهم وضمغوا أن لا يعودوا ولا غيرهم من نظرائهم الى شيء من ذلك مما انكرة عليهم وتذللوا وخضعوا فاجيبوا بما يكرهون وانصرفوا الى سرّ من رأى فاعلموا اصحابهم واخبروهم بما نالهم واياسهم من رجوع لخليفة وقد كان المستعين اعتقل المعتزّ والمؤيّد حين انحدر الى بغداد ولم يأخذها معم وقد كان حذر من محد بن الواثق حين انحدارة فاخذة معة ثم Boga et de Wacif, les Tures, les Ferganiens et les affranchis, se révoltant dans Samarra, tombèrent d'accord d'envoyer une députation au Khalife pour le prier de revenir dans sa capitale. En conséquence, quelques-uns des principaux affranchis se rendirent à Bagdad, emportant avec eux le manteau rayé et le bâton du Prophète, plusieurs objets précieux du trésor royal et une somme de deux cent mille dinars. Ils supplièrent Mostaïn de retourner dans la capitale de son royaume; ils se reconnurent coupables, firent l'aveu de leurs fautes et s'engagèrent pour eux et pour leurs collègues à ne plus retomber dans les torts qu'il leur reprochait. Mais, malgré leur attitude humble et soumise, ils reçurent une réponse peu satisfaisante. De retour à Sorra-men-râ, ils instruisirent leurs compagnons de l'accueil qui leur avait été fait et leur apprirent qu'ils n'avaient plus à espérer le retour du Khalife. Mostaïn, lorsqu'il se réfugia à Bagdad, avait emprisonné Moutazz et Moueyyed au lieu de les emmener avec lui; mais, au contraire, se mefiant de Mohammed, انه هرب منه بعد في حال الحرب (1) فاجمع الموالي على اخراج المعتقر والمبايعة له والانقياد الى خلافته ومحاربة المستعين وناصريه ببغداد فانزلوه من الموضع المعروف بلؤلؤة الجوسق وكان معتقلاً فيه مع اخيه المؤيّد فبايعوه وذلك يوم الاربعاء لاحدى عشرة ليلة خلت من المحرّم سنة احدى وخسين ومائتين وركب من غد ذلك اليوم الى دار العامّة فأخذ البيعة على النيم المؤيّد وعقد له عقدين اسود وابيض فكان الاسود لولاية المعهد بعدة والابيص لولاية المحرمين وتقلّدها وانبثت الكتب في سامرًا بخلافة المعترّ بالله الى سائر الامصار وارّخت باسم جعفر بن محدد الكاتب واحدر

fils de Watik, il l'avait forcé de l'accompagner à Bagdad; ce même Mohammed réussit plus tard à lui échapper à la faveur de la guerre.

Les affranchis convinrent alors de tirer Moutazz de sa prison, de le proclamer Khalife en lui jurant fidélité et obéissance, et de combattre ensuite Mostain et ses partisans retranchés dans Bagdad. Ils firent sortir Moutazz et son frère Moueyyed du lieu nommé Loulouet el-Djauçak, où ils étaient retenus en captivité, et prêtèrent serment à Moutazz le mercredi 11 moharrem 251 de l'hégire. Le jour suivant, le nouveau Khalife se rendit en grand cortége dans le dar elammah (salle des audiences publiques), où il recut le serment du peuple; il revêtit son frère Moueyyed d'une robe d'honneur et lui passa autour du cou un collier (de perles) noir et un collier blanc, le premier comme héritier présomptif, le second comme gouverneur des deux villes saintes. Après cette cérémonie, on envoya de Samarra à toutes les grandes villes de l'empire des lettres annonçant la nomination de Montazz-Billah; elles furent écrites au nom de Djâاخاه ابا احد مع عدّة من الموالي لحرب المستعين الى بغداد فنرل عليها فكان اوّل حرب جرت بينهم ببغداد بين اصحاب المعترّ والمستعين وهرب محد بن الواثق الى المعترّ بالله ولم تزل الدب بينهم وبين اهل بغداد المنصف من صغرمن هذه السنة فلما نشبت الحرب بينهم كانت امور المعترّ تقوى وحالة المستعين تضعف والغتنة عامّة فلما رأى محد بن عبد الله بن طاهر ذلك كاتب المعترّ وجنع اليه ومال الى الصلح على خلع المستعين وقد كانت العامّة ببغداد حين علمت ما قد عزم علية من خلع المستعين ناصرة له فاظهر محد بن عبد الله المستعين على اعلى علم المستعين ناصرة له فاظهر محد بن عبد الله المستعين على اعلى قصرة فخاطبته العامّة وعليه البردة والقضيب فانكر ما بلغهم قصرة فخاطبته العامّة وعليه البردة والقضيب فانكر ما بلغهم

far (fils de Mohammed) le secrétaire. Moutazz désigna ensuite son frère Abou Ahmed (Mouaffak) et quelques mawlas pour aller combattre Mostain sous les murs de Bagdad. Ils partirent et la guerre éclata dans la ville entre les partis de Moutazz et de Mostaïn; Mohammed, fils de Watik, parvint à se réfugier auprès du nouveau Khalife. La lutte persistant avec acharnement entre les deux armées (15 safer 251 de l'hégire), la cause de Moutazz se fortifia tandis que la situation de Mostaïn s'affaiblit de jour en jour; les ravages de la guerre s'étendirent partout. C'est alors que Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Taher) entra en correspondance avec Moutazz, se rapprocha de ce prince et inclina vers la paix au prix de la déchéance de Mostain. Mais la populace de Bagdad, quand elle fut instruite de ces projets, se souleva avec indignation et se réunit autour du Khalife pour le protéger. Le petit-fils de Taher força Mostaïn de monter sur la terrasse de son château; le peuple, le voyant paraître avec le manteau rayé et le bâton (insignes du khalifat) l'acclama; Mostaïn démentit

من خلعه وشكر محد بن عبد الله بن طاهر ثم التق محد آبن عبد الله وابو احد الموقق بالشمّاسية فاتفقا على خلع المستعين على ان له الامان ولاهام وولدة وما حوته ايديبهم من املاكهم وعلى انه ينزل مكّة هو ومن شاء من اهام وان يقيم بواسط العراق الى وقت مسيرة الى مكّة فكتب له المعترّ على نفسه شروطاً انه متى نقض شيًا من ذلك فالله ورسوله منه برآء والناس في للحلّ من بيعته وعهودًا يطول ذكرها وقد خذل المعترّ بعد ذلك لمخالفتها حين عالج في نقضها نخلع المستعين نفسه من الخلافة وذلك يوم للحيس لثلاث خلون من المحرّم سنة اثنتين وخسين ومائتين فكان له مذ وافي مدينة السلام سنة اثنتين وخسين ومائتين فكان له مذ وافي مدينة السلام الى ان خلع سنة كاملة وكانت خلافته منذ تقلّد الامرعلى

les bruits relatifs à sa déchéance et exprima sa reconnaissance envers le petit-fils de Taher. Ce dernier eut ensuite une entrevue avec Abou Ahmed Mouaffak à Chemmasyah (faubourg de Bagdad); ils convinrent de déposer le Khalife aux conditions suivantes : on lui accorderait l'aman pour lui. pour son harem et ses enfants et pour leurs propriétés particulières; il habiterait la Mecque avec les personnes de sa famille qu'il voudrait emmener, et la ville de Waçit en Irak lui servirait de résidence jusqu'au moment où il se rendrait dans la ville sainte. Moutazz s'engagea par écrit et déclara que, s'il violait une seule de ses promesses, il serait anathème aux yeux de Dieu et de son Prophète et que ses sujets scraient relevés du serment d'obéissance à son égard; il scrait trop long d'énumérer ces différentes clauses. Néanmoins Moutazz ne tint pas ses engagements et il travailla plus tard à rompre la foi jurée. Mostaïn prononça sa propre déchéance le jeudi 3 moharrem 252 de l'hégire; une année entière s'était écoulée depuis sou arrivée à Bagdad jusqu'à ce moment;

ما بيّناة آنعًا الى ان زال عنه ملكة ثلاث سنين وتمانية اشهر وثمانية وعشرين يومًا على ما ذكرناة من الخلاف واحدر الى دار الحسن بن وهب ببغداد وجهع بينة وبين اهلة وولدة ثمر احدر الى واسط وقد وكل به احد بن طولون السركى وذلك قبل ولايتة مصر وعُلِمَ عجز محد بن عبد الله بن طاهر عن قيامة بامر المستعين حين استجار به وخذلانه آياة وميلة الى المعتربالله وفي ذلك يقول بعض شعرآء العصر من اهل بغداد

اطافت بنا الاتراك حولًا بجـترمًا وما برحت من حجرها الم عامر اتامت على ذلّ بها ومهانة فلما بدت ابدت لنا لؤم غادر

son règne, depuis le jour où il fut investi de l'autorité, comme nous l'avons raconté ci-dessus, jusqu'à sa chute, avait duré trois ans, huit mois et vingt-huit jours; mais il faut tenir compte des différentes opinions à cet égard dont nous avons déjà parlé. On le conduisit d'abord dans la maison de Haçan, fils de Wehb, à Bagdad, et on le réunit à son harem et à ses enfants; il fut ensuite emmené à Waçit sous la garde d'Ahmed ben Touloun le Turc, qui n'était pas encore gouverneur de l'Égypte. On sut bientôt dans le public que Mohammed (fils d'Abd Allah, fils de Taher) s'était montré incapable de défendre le Khalife Mostain, lorsque celui-ci lui avait demandé asile, et qu'il l'avait trahi pour se ranger du parti de Moutazz-Billah; c'est ce qui fit dire à un poëte du temps, qui habitait Bagdad:

Les Turcs rôdent autour de nous depuis une année révolue, et l'hyène (c'est-à-dire le petit-fils de Taher) n'est pas sortie de son antre.

Elle s'y est blottie dans l'abjection et le mépris, et lorsqu'elle s'est montrée, c'est pour étaler les hontes de ses perfidies. ولم يرع حقّ المستعين فاصحت تعين عليه حادثات المقادر لقد جعت لؤمًا وجبناً وذلّةً وابقت لها عارًا على آل طاهر

ولما كان من الاصر ما قدّمناه من خلع المستعين انصرن ابو احد الموفّق من بغداد الى سامرّا نخلع عليه المعترّ وتوّج ووشّج بوشاحين وخلع على من كان معه من قوّاده وقدم على المعترّ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر اخو محد بن عبد الله بالبرد والقضيب والسيف وبجوهر لخلافة ومعه شاهك للحادم وكتب محد بن عبد الله الى المعترّ في شاهك ان من اتاك بارث رسول الله صلّعم لجدير ان لا تخفر ذمته وخلع المستعين وعلى وزارته احد بن صالح بن شيرزاد ولما كان في شهر رمضان من

Les droits de Mostain n'ont pas été respectés et les destins ont conspiré contre lui ;

Ils ont accumulé la honte, la lâcheté et la bassesse et imprimé une tache ineffaçable sur la famille de Taher.

Après la déchéance de Mostaïn, comme nous venons de le raconter, Abou Ahmed Mouaffak se rendit de Bagdad à Samarra; Moutazz lui conféra une robe d'honneur, une couronne et deux wichah (voir ci-dessus, p. 133); il distribua aussi des robes d'honneur aux généraux de sa suite. Obeïd Allah (fils d'Abd Allah, fils de Taher), frère de Mohammed (fils d'Abd Allah), apporta au nouveau Khalife le manteau rayé et le bâton du Prophète, avec l'épée et les joyaux de la couronne; l'eunuque Chahek l'accompagnait et Mohammed (petit-fils de Taher) avait écrit à Moutazz en faveur de ce serviteur dans les termes suivants: « Celui qui vous apporte l'héritage de l'apôtre de Dieu mérite bien que vous ne violiez pas la protection qui lui est due. »

Lorsque Mostaïn fut renversé du trône, son vizir était

Ahmed, fils de Salih, fils de Chirzad.

هذه السنة وهي سنة اتنتين وخسين ومائتين بعث المعترّ بالله سعيد بن صالح لخاجب ليلقي المستعين وقد كان في جهلة من واسط فلقيد سعيد وقد قدرب من سامرّا فقتله واحترّ رأسه وجهه الى المعترّ بالله وترك جثته ملقاةً على الطريق حتى تولى دفنها جهاعة من العامّة وكانت وناة المستعين بالله يوم الاربعاء لستّ خلون من شوال سنة اثننتين وخسين ومائتين وهو ابن خس وثلاثين سنة على ما قدّمنا في صدر هذا الباب وذكر شاهك لخادم قال كنت عديدً للمستعين عند اشخاص المعترّ له الى سامرًا ونحن في عارية فها وصل الى عند اشخاص المعترّ له الى سامرّا ونحن في عارية فها وصل الى القاطول تلقاة جيش كثير فقال يا شاهك انظر من رئيس

Au mois de ramadan de la même année 252, Moutazz-Billah chargea son chambellan Sâïd, fils de Salih, d'aller à la rencontre de Mostaïn, qui venait de quitter Waçit sous bonne escorte. Sâïd le joignit aux abords de Samarra; il le tua et envoya sa tête à Moutazz; le cadavre resta étendu sur la route jusqu'à ce que des gens du peuple se chargeassent du soin de l'inhumer. — Mostaïn-Billah mourut le mercredi 6 chawal 252, ågé de trente-cinq ans, selon ce que nous avons dit au début de ce chapitre.

Voici ce que raconte l'eunuque Chahek. « J'étais le compagnon de voyage de Mostaïn, lorsque Moutazz le fit venir à Samarra, et nous étions assis dans la même litière. En arrivant à Katoul, une troupe nombreuse se présenta devant nous. « Chahek, me dit le prince, vois qui commande ce corps; si c'est Sâïd le chambellan, je suis perdu. » Je reconnus cet officier et je répondis au prince : « En vérité c'est lni. » Mostaïn s'écria : « Nous appartenons à Dieu et nous re-

والله سعيد فقال انا لله وانا اليه راجعون ذهبت والله نفسى وجعل يبكى فلها قرب سعيد منه جعل يقنّعه بالسوط شمر المجعم وقعد على صدرة واحتر رأسه وجهم على ما ذكرنا واستقامت الامور للعتر واجتمعت الكلمة عليه وللستعين اخبار غير ما ذكرناه في هذا الكتاب واوردناه في هذا الباب وقد اتينا على ذكرها في كتابنا في اخبار الزمان والاوسط وانحا ذكرنا ما اوردنا في هذا الكتاب لئلا يتوهم انا اغفلنا ذكرها او عزب عنا فهمها فانا بجد الله لم نترك شيئًا من اخبار الناس وسيرهم وما جرى في ايامهم الا وقد ذكرناه واوردنا في كتبنا احسنة وَفَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَلِيمٌ والله الموقق الصواب،

tournons vers lui; c'en est fait de ma vie!» et il pleura. Sâïd, en l'abordant, lui cingla le visage à coups de fouet, puis il le fit coucher par terre, s'assit sur sa poitrine, lui trancha la tête, et la porta au Khalife comme nous l'avons déjà dit. La puissance de Moutazz fut dès lors établie et son autorité reconnue de tous.

Les faits de l'histoire de Mostaïn que nous ne citons pas dans ce livre ni dans le présent chapitre se trouvent dans les Annales historiques et dans l'Histoire moyenne. Nous ne donnons les détails qu'on lit ici que pour qu'on ne suppose pas que nous les avons négligés ou ignorés; car, grâce à Dieu, il n'y a pas de faits historiques, ni de détails biographiques et d'événements importants qui ne soient consignés dans nos différents ouvrages. « Au-dessus de toute science est placé celui qui sait tout. » (Koran, xn, 76). Dieu seconde les bonnes entreprises.

## الباب العشرون بعد المائة ذكر خلافة المعترّ بالله

بويع المعترّ بالله وهو الربير بن جعفر المتوكّل وامّه امّ ولد يقال لها قبيحة (1) ويكنى ابا عبد الله وله يومئذ ثمانى عشرة سنة بعد خلع المستعين لنفسه وذلك يوم التميس لليلتين خلتا من المحرّم وقيل لثلاث خلون منه سنة اثنتين وخسين ومائتين على ما قدّمنا وبايعة القوّاد والموالى والشاكرية واهل بغداد وخطب له في المحبد الجامع ببغداد في الجانبين ثمر خلع المعترّ نفسه يوم الاثنين لثلاث بقين من رجب سنة خيس وخسين ومائتين ومات بعد ان خلع نفسه بستة ايام فكانت

## CHAPITRE CXX.

## KHALIFAT DE MOUTAZZ-BILLAH.

Moutazz-Billah fut ensuite proclamé Khalife. Son nom est Zobeïr, fils de Djâfar-Motewekkil; il eut pour mère une esclave nommée Kabihah et porta le surnom patronymique d'Abou Abd Allah. Il était âgé de dix-huit ans lorsqu'il fut proclamé à la suite de l'abdication de Mostaïn, le jeudi 2 de moharrem, ou selon d'autres le 3 de ce mois, 252 de l'hégire, comme nous l'avons dit ci-dessus (p. 324). Après qu'il eut reçu le serment des généraux, des mawlas, des mercenaires (chakiryeh du persan tchakir) et du peuple de Bagdad, on récita la khotbah en son honneur dans la mosquée cathédrale des deux quartiers de Bagdad. Il abdiqua le lundi, trois jours avant la fin de redjeb de l'année 255 et mourut six jours après sa déchéance; il avait régné quatre ans et six mois; on

خلافته اربع سنين وستة اشهر ودفن بسامترا نجـملة ايامه منذ بوبع بسامرًا قبل خلع المستعين الى اليوم الذى خلع فيه اربع سنين وستة اشهر وايامًا ومنذ بويع له عمدينة السلام ثلاث سنين وسبعة اشهر وتوفي وله اربع وعشرون سنة،

ذكر جهل من اخبارة وسيرة ولمع عما كان في ايامه

ولما خُلِع المستعين بالله واحدر الى واسط بعد ان اشهد على نفسه انه قد برئ من الخلافة وانه لا يصلح لها لما رأى من الخلان الواقع وانه قد جعل الناس في حلّ من بيعته قالت في ذلك الشعرآء فأكثرت ووصفته في شعرها فاغرقت فقال في ذلك البحترى من قصيدة طويلة (1)

l'enterra à Samarra. La durée totale de son règne, depuis qu'il fut élu à Samarra, avant la chute de Mostaïn, jusqu'au jour où il abdiqua, est de quatre années, six mois et quelques jours, et seulement de trois ans et sept mois, si on la calcule, du moment de son élection à Bagdad. Il mourut à l'âge de vingt-quatre ans.

RÉSUMÉ DE SON HISTOIRE ET DE SA VIE; PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DE SON RÈGNE.

Lorsque Mostaïn-Billah fut détrôné et conduit à Waçit, après qu'il eut prononcé sa propre déchéance en se déclarant incapable de régner en présence de la rébellion et qu'il eut délié ses sujets du serment de fidélité, les poëtes chantèrent à profusion cet événement et prodiguèrent à l'envi leurs vers au sujet du Khalife déchu. Bohtori composa à cette occasion une longue kaçideh dont voici un passage :

ألى واسط خلف الدجاج ولم يكن لينبت في لحم الدجاج مخالبه وفي ذلك يقول الشاعر المعرون بالكناني من قصيدة

انى اراك من الغراق جروعا امسى الامام مسيّرًا مخلوعا وغدا للليغة اجد بن جد بعد لللافة والبهاء خليعا كانت به الايام تنحك رهرة وهو الربيع لمن اراد ربيعا فأزاله المقدور من رتب العلى فثوى بواسط لا يحسّ رجوعا

وكان بين خلع المستعين وقتله تسعة اشهر ويدوم وسات ف خلافة المستعين جهاعة من اهل العلم والحدثين منهم ابدو هاشم (۱) محد بن زيد الرفاع وايوب بن محد الورّاق وابو كريب محد بن العلآء المهذاني بالكوفة واحد بن صالح المصرى وابو

Le faible poussin (a été conduit) à Waçit : des serres ne pouvaient pousser dans la chair d'un poulet.

Voici également un fragment de *kaçideh* d'un poëte surnommé *Kinani*:

Je te vois accablé par la douleur de la séparation depuis que l'imam a été expulsé et détrôné.

Le Khalife Ahmed, fils de Mohammed, est dépouillé du Khalifat et de la puissance;

Lorsque la fortune brillante lui souriait, il était comme une pluie printanière pour ceux qui sollicitaient ses bienfaits;

Mais la destinée l'a précipité du faîte des grandeurs et l'a relégué à Waçit, où il n'entendra plus parler de retour.

Neuf mois et un jour s'écoulèrent entre la déchéance et le meurtre de Mostaïn. — Parmi les savants et les traditionnistes qui moururent sous son règne, on cite : Abou Hachem Mohammed (fils de Zeïd) Refàyi; — Eyyoub (fils de Mohammed) le libraire; — Abou Koreïb Mohammed (fils d'El-Ala) Hamadani, mort à Koufah; — Ahmed (fils de

الوليد السرى الدمشقى وعيسى بن خّاد رُغبة المصرى بحصر ويكنى ابا موسى وابو جعفر بن سوار الكوفى وذلك فى سنة تحان واربعين ومائتين وفى خلافة المستعين وذلك فى سنة تسمع واربعين ومائتين كانت وفاة للحسن بن صبّاح البرّاز وكان من علية اصحاب للحديث وهشام بن خالد الدمشقى وحد بن سليمان للهُ بُنّى بالمصيصة وللحسن بن مجد بن طالوت وابو حفص الصيرفى بسامرًا وجد بن زنبور المنى يمكة وسليمان بن ابى طيبة وموسى بن عبد الرجن البرق وفى خلافة المستعين وذلك فى سنة خسين ومائتين مات ابرهيم بن مجد التهجي تاضى البصرة ومجود بن خدّاش وابو مسلم (أاحد بن ابى شعيب للرّانى وللوث بن مسكين المصرى وابو طاهر احد بن المصرة ولحوث بن مسكين المصرى وابو طاهر احد بن

Salih) Misri; — Abou'l-Welid Sery, originaire de Damas; — Yça (fils de Hammad) Zogbah Misri, décédé en Égypte : son surnom est Abou Mouça; - Abou Djàfar (fils de Sawar), originaire de Koufah, tous morts en 248. - Sous le même règne, celui de Mostaïn, en 249, moururent : Haçan (fils de Sabbah) Bezzaz, célèbre traditionniste; — Hicham (fils de Khaled), de Damas; — Mohammed (fils de Suleïman) Djohenni, décédé à Massissah; — Haçan (fils de Mohammed, fils de Talout); - Abou Hafs Saïrafi (le changeur), décédé à Samarra; - Mohammed (fils de Zonbour) le Mecquois, mort à la Mecque; - Suleïman (fils d'Abou Taybah); -Mouça (fils d'Abd er-Rahman), originaire de Barkah. — En l'année 250, sous le règne de Mostain : Ibrahim (fils de Mohammed) Temimi, juge à Basrah; — Mahmoud (fils de Khaddach); - Abou Moslem Ahmed (fils d'Abou Choaïb) de Harràn; - Harit (fils de Meskin) Misri; -Abou Taher Ahmed (fils d'Amr, fils de Serh), et plusieurs

عرو بن السرح وغير هؤلاء عن اعرضنا عن ذكره من شيوخ المحدثين ونقلة الآثار عن قد اتينا على ذكرهم من اوّل زمن العجابة الى وقتنا هذا وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلاثيائة في سنة ست من كتابنا المترجج بالاوسط واتما نذكر لمعاً من وفاة من ذكرنا لئلا تحلى هذا اللتاب من نبذ عما بجتاج الى ذكره على قدر الطالب له وقد كان المستعين في سنة ثمان واربعين ومائتين اخرج من خزانة الخلافة فص ياقبوت اجريعين ومائتين اخرج من خزانة الخلافة فص ياقبوت اجريعين بالجبلي أن وكانت الملوك تصونه وكان الرشيد اشتراة باربعين الف دينار ونقش عليه اسمة أحد ووضع ذلك الفص في اصبعة فتحدث الناس بذلك وقد ذكر أن هذا الفص قد تداولته الملوك من الاكاسرة وقد نقش في قديم الرمان وذكر انه لم

autres professeurs ou rapporteurs de traditions que nous ne citons pas ici. On en trouvera la liste complète depuis l'époque des Compagnons du Prophète jusqu'à la présente année 332, dans l'année sixième de notre ouvrage intitulé: le Livre moyen; la nomenclature rapide que nous donnons ici a pour but d'ajouter à ce livre des renseignements indispensables et de répondre ainsi aux exigences du lecteur.

Le Khalife Mostaïn, en 248, fit tirer du trésor royal un chaton de bague formé d'un rubis rouge, qu'on nommait djebeli. Ce bijou était conservé avec soin dans le trésor des rois. Réchid i'avait acheté au prix de quarante mille dinars; il y fit inscrire son nom Ahmed et le porta à son doigt. Cela donna lieu à toutes sortes de propos; on racontait que cette bague avait passé d'un roi à un autre chez les Chosroès de Perse, et qu'elle avait été gravée à une époque fort ancienne; on ajoutait que tout roi qui avait fait graver son nom sur cette bague était mort assassiné; que, dès qu'un roi mourait, son successeur s'empressait de faire effacer la gravure

ينقشه ملك الله مات قتيلاً وكان الملك اذا مات وجلس تاليه في الملك حك النقش فتداولته في اللبس الملوك وهو غير منقوش فيقع النادر من الملوك فينقشه وكان ياقوتاً اجريضيء بالليل كضياء المصباح اذا وضع في بيت لا مصباح فيه اشرق ويرى فيه بالليل تحاقيل تلوح وله خبر طويل ظريف قد ذكرناه في كتابنا اخبار الزمان في ذكر خواتم ملوك الفرس وقد كان ذلك الغص ظهر في ايام المقتدر ثم خفي اثره بعد ذلك وقد كان جماعة من الشعرآء قالوا في المعتز حين استم له الامر واستقامت له الخلافة وخلعها المستعين اقوالاً كثيرة في ذلك قول مروان بن الى الخاوب من قصيدة طويلة

انّ الامورالي المعترّقد رجعت والمستعين الى حالاته رجعا

de ce bijou; enfin, que les souverains, à quelques rares exceptions près, le portaient sans y graver leur nom. Ce rubis brillait la nuit comme un flambeau : placé dans une chambre où il n'y avait pas de lumière, il l'éclairait de ses feux; enfin on remarquait dans cette pierre des figures qui brillaient dans l'obscurité. Nous avons, au surplus, donné la longue et curieuse description du bijon en question dans nos Annales historiques, en parlant des sceaux des rois de Perse. Cetté même bague a été vue encore sous le règne de Mouktadir, mais on ne sait ce qu'elle est devenue depuis.

Plusieurs poëtes célébrèrent Moutazz lorsqu'il s'empara définitivement du pouvoir et que sa royauté fut consolidée par l'abdication de Mostaïn; parmi ces poésies de circonstance, qui sont nombreuses, on cite le passage suivant d'une longue kaçideh dont l'auteur est Merwan, fils d'Abou 'I-Djunoub:

La puissance est rendue à Montazz, et Mostain est rentré dans sa véritable condition;

قد كان يعلم ان الملك ليس له وانه لك لكن نفسه خدعا وفي ذلك يقول رجل من اهل سامرًا وقد قيل انه المحترى لله درّ عصابة تركية ردّوا نوائب دهرهم بالسيف قتلوا لخليفة احد آبن حسد وكسوا جميع الناس ثوب لخيف وطغوا نأصبح مكلفا متبدّدًا وامامنا فيه شميه الصيف وفي المعترّ ورجوع الامر اليه واتفاق الكلمة عليه يقول ابو

آب امر الاسلام خير مَآبِهُ وخدا الملك ثابتًا في نصابِهُ مستقرًّا قرارة مطمئنًا آهلًا بعد نايه واخترابِهُ فاحد الله وحدة والنهس بالسعفوعي عفا جريل ثوابِهُ

Il savait bien que le trône était ta propriété et non la sienne; mais son ambition l'avait égaré.

Tels sont aussi les vers suivants d'un poëte de Samarra, que d'autres attribuent à Bohtori:

Que Dieu rétribue selon leurs œuvres cette cohorte de Turcs dont le glaive triomphe des vicissitudes de leur temps!

Ils ont égorgé le Khalife Ahmed, fils de Mohammed, et revêtu le peuple du vêtement de la terreur;

Grâce à leurs révoltes, l'empire est démembré et notre imam (Khalife) ressemble à un étranger qu'ils hébergent.

Le rétablissement du pouvoir aux mains de Moutazz et l'unanimité avec laquelle il fut proclamé ont inspiré les vers qui suivent à Abou Ali Bassir:

L'islam est revenu aux jours heureux de son origine et le trône s'est raffermi sur sa base.

Il a repris sa stabilité, il a retrouvé la sécurité et les joies du retour, après la séparation et l'exil.

J'en remercie le Dieu unique et j'implore son pardon pour celui dont les mérites se sont effacés.

وكان على وزارة المعتز جعفر بن مجد ثم استوزر جهاعة فكانت الكتب تخرج باسم صالح بن وصيف كانه مرسوم بالوزارة وكانت وناة ابي للسن على بن مجد بن على بن موسى بن جعفر بن محد في خلافة المعتز بالله وذلك يوم الاثنين لاربع بقين من سمنة وتيل الآخرة سنة اربع وخسين ومائتين وهو ابن اربعين سنة وتيل اكثر من ذلك وسمع في جنازته جارية تقول ماذا لقينا في يوم الاثنين قديما وحديثا وصلى عليه احد بن المتوكل على الله في شارع ابي احد وفي دارة بسامرًا ودفن هناك حدثنا ابن الازهر قال حدثنى القاسم بن عبّاد قال حدثنى يجيى بن هرهة قال حدثنى المتوكل الى المدينة لاشخاص على بن هرهة قال وجهنى المتوكل الى المدينة لاشخاص على بن مجره بن على بن

Moutazz eut pour vizirs d'abord Djàfar, fils de Mohammed, et ensuite plusieurs autres personnages; mais les décrets portaient le nom de Salih, fils de Waçif, comme si celui-ci avait eu le titre officiel de vizir.

Abou 'l-Haçan Ali (fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed) mourut sous le règne de Moutazz-Billah, le lundi quatrième jour avant la fin de djemadi II, 254, âgé de quarante ou de quarante-deux ans, ou plus âgé selon une autre opinion. A ses funérailles on entendit une jeune fille s'écrier: « Que le lundi nous a été funeste autrefois et anjourd'hui!» (Le Prophète était mort un lundi). Ahmed, un des fils de Motewekkil-Alallah, récita les prières funéraires dans le quartier d'Abou Almed et dans la maison que le défunt habitait à Samarra et où il fut inhumé.

Voici ce que m'a raconté Ibn el-Azhar, d'après Kaçem, fils d'Abbad, d'après Yahya, fils de Hartamah, qui s'exprimait dans les termes suivants : «Le Khalife Motewekkil

موسى بن جعفر لشىء بلغة عنة فلما صرت اليها في السلها في السلها وحجوا مجيجًا وعجيجًا ما سمعت مثلة نجعلت اسكنهم واحلف لهم انى لم اومر فيه بمكروة وفنشت بيتة فيلم اجد فيه الالهم معتفًا ودعاء وما اشبة ذلك فاشخصته وتوليت خدمته واحسنت عشرته فبينا انا (1) يومًا من الايام والسمآء صاحبة والشمس طالعة اذ ركب وعليه مطر وقد عقد ذنب دابّته فحبت من فعلة فلم يكن بعد ذلك الله هنية حتى جاءت محابة فأرخت عراليها ونالنا من المطر امر عظيم جدًا فالتغت الى وقال انا اعلم انك انكرت ما رأيت وتوهب انى علمت من الامر ما لا تعلمه وليس ذلك كما ظننت ولكن نشأت بالبادية

m'avait envoyé à Médine avec ordre de lui amener Ali (fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça, fils de Djâfar), pour répondre à certaines accusations dont il était l'objet. Mon arrivée chez Ali provoqua dans sa famille un tumulte et des clameurs tels que je n'avais rien entendu de pareil; je m'empressai de calmer leurs appréhensions en jurant que je n'avais pas reçu d'ordres rigoureux contre Ali, puis je fouillai la maison qu'il habitait et n'y trouvai qu'un Koran, des (recueils de) prières et d'autres choses de ce genre; après quoi j'emmenai le prisonnier, je lui offris mes services et lui témoignai les plus grands égards. Un certain jour (pendant le trajet), le soleil venait de se lever dans un ciel sans nuages; cependant Ali monta à cheval couvert d'un manteau, et après avoir noué la queue de sa monture, ce qui excita ma surprise. Mais peu d'instants après survint un gros nuage qui « dénoua l'orifice de son outre » et nous inonda d'une pluie torrentielle. Ali se tourna vers moi et me dit : « Je sais que tu ne comprends rien à ce que tu m'as vu faire et que tu m'attribues une science supérieure à la tienne; نانا اعرن الرياح التى يكون فى عقبها المطرفها اصحت هبت ربي لا تخلف وشممت منها رائحة المطر فتأهبت لذلك فلم قدمت مدينة السلام بدأت باسحاق بن ابرهم الطاهرى وكان على بغداد وتال لى يا ابا يحيى ان هذا الرجل قد ولدة رسول الله صلّعم والمتوكّل من تعلم وان حرّضته على قتله كان رسول الله خصمك فقلت والله ما وقفت منه الله على كلّ امر جهيل فسرت الى سامرّا فبدأت بوصيف التركى وكنت من اصحابه فقال والله لئن سقطت من رأس هذا الرجل شعرة لا يكون المطالب بها غيرى فنجبت من قولها وعرّفت المتوكّل ما وقفت عليه وما سمعته من الثناء عليه ناحسن جائزته واظهر بـرّه

tes suppositions sont mal fondées; seulement, comme j'ai été élevé au désert, je connais les vents qui précèdent la pluie. Ce matin justement soufflait un de ces vents qui ne trompent jamais; j'ai senti l'odeur de la pluie et j'ai pris mes précautions en conséquence. » Dès notre arrivée à Bagdad, ma première visite fut pour Ishak, fils d'Ibrahim, de la famille de Taher, gouverneur de cette ville. Ce prince me parla en ces termes : « Père de Yahya, cet homme (Ali) est fils de l'apôtre de Dieu. Tu connais Motewekkil; sache bien que, si tu l'excites à tuer ton prisonnier, tu te feras un ennemi du Prophète lui-même. » Je répondis à cela que je n'avais rien vu dans la conduite d'Ali qui ne fût digne d'éloges. Je me rendis ensuite à Samarra et j'allai tout d'abord chez Waçif le Turc, car j'étais un de ses amis. « Vrai Dieu, me dit celuici, s'il tombe un seul cheven de la tête d'Ali, nul autre que moi n'en demandera satisfaction. » Frappé du langage de ces denx personnages, je fis part à Motewekkil de mes informations et des éloges que j'avais recueillis sur le compte

وتكرمته وحدثنى محد بن الغرج عدينة جرجان في المحلّة المعروفة ببئر ابي عنان (۱) قال حدثنى ابو دعامة قال اتبيت على آبن محد بن على بن موسى عائدًا في علّته التى كانت وفاته منها في هذه السنة فلما همت بالانصرائ قال في يا ابا دعامة قد وجب حقّك أفلا احدثك بحديث تستر به فقلت له ما احوجنى الى ذلك يا ابن رسول الله قال حدثنى ابي محسى بن على قال حدثنى ابي موسى بن على قال حدثنى ابي موسى بن حعفر قال حدثنى ابي محموسي بن جعفر بن محمد قال حدثنى ابي محمد أبن على قال حدثنى ابي الحسين أبي على بن ابي طالب رضهم قال قال رسول آبن على قال حدثنى ابي على بن ابي طالب رضهم قال قال رسول الله صلّعم اكتب باسم الله

d'Ali; aussi il lui accorda une belle gratification et lui témoigna toutes sortes de bontés et d'égards. »

Mohammed, fils de Feredj, me racontait ce qui suit, dans le quartier de la ville de Djordjan nommé Bir Abi Ynan : « J'ai recueilli de la bouche d'Abou Diâmah le récit que voici. — J'étais allé, raconte ce dernier, visiter Ali (fils de Mohammed, fils d'Ali, fils de Mouça) lorsqu'il fut atteint de la maladie qui l'emporta pendant cette même année. Comme je me disposais à m'éloigner, Ali me dit : «Abou Diâmah, il faut que je m'acquitte envers toi; veux-tu que je te confie une tradition que tu entendras avec satisfaction? - Fils de l'Apôtre de Dieu, répondis-je, rien ne saurait m'être plus nécessaire. » Ali reprit : « Mohammed, mon père, a reçu d'Ali son père, Ali, de Mouça son père, celui-ci, de Djâfar son père, Djåfar, de Mohammed son père, Mohammed, de Ali son père, Ali, de Huçeïn son père, et Huçeïn, de son père Ali (fils d'Abou Talib) la tradition suivante que Ali lui transmit en ces termes : « Le Prophète me dit un jour : Écris, ô Ali. — Que dois-je

الرجبي الرحم، الايمان ما وقرته القلوب وصدّقته الاعمال والاسلام ما جرى به اللسان وحلّت به المناكة قال ابو دعامة فقلت يا ابن رسول الله ما ادرى والله ايها احسن للحديث ام الاسناد فقال انها لمحيفة بخطّ على بن ابي طالب باملاء رسول الله صلّعم نتوارثها صاغرًا عن كابر قال المسعودى وقد ذكرنا خبرعي بن محد رضه مع زينب الكذّابة بحضرة المتوكّل ونزوله رضة الى بركة السباع وتذلّلها له ورجوع زينب عما ادّعته من انها ابنة للحسين بن على بن ابي طالب وان الله اطال عرها الى ذلك الوقت في كتابنا اخبار الزمان وقيل انه مات مسمومًا عليه السلام قال المسعودى وفي سنة تدلات مات مسمومًا عليه السلام قال المسعودى وفي سنة تدلات

écrire? » lui demandai-je. Le Prophète continua : « Écris. Au nom du Dieu clément et miséricordieux! La foi est un dépôt confié au cœur de l'homme et qu'il confirme par les œuvres; l'islam est ce que sa langue exprime et ce qui rend le mariage légitime. » Je dis alors à Ali (ajoute Abou Diàmah): « Fils du Prophète, je ne sais en vérité ce que je dois le plus admirer de cette tradition ou des autorités qui l'ont transmise. — Elle est consignée, répliqua Ali, sur une feuille écrite de la main d'Ali, fils d'Abou Talib, sous la dictée du Prophète, et nous nous la transmettons comme un héritage de père en fils. » Nous avons raconté l'entrevue d'Ali, fils de Mohammed, avec la fausse prophétesse Zeïneb en présence de Motewekkil; nous avons dit qu'il descendit dans la fosse aux lions, que ces animaux se couchèrent à ses pieds, et que Zeïneb renouça alors à se faire passer pour une fille de Huçein (fils d'Ali, fils d'Abon Talib) à laquelle Dieu aurait permis de vivre jusqu'à cette époque, etc.; ces détails se trouvent dans nos Annales historiques. D'après une autre version, Ali ben Mohammed serait mort empoisonné.

وخسين ومائتين وذلك في خلافة المعتزّ مات محمد بن عبد الله بن طاهر للنصف من ذي القعدة بعد قتل وصيف بثلاثة عشر يومًا والقر منكسف وكان من للود والكرم وغزارة الادب وكثرة للعظ وحسن الاشارة وفصاحة اللسان وملوكية المجالسة على ما لم يكن عليه احد من نظرائه في عصرة وفيه يقول للسين بن على بن طاهر من قصيدة له (1)

كسف البدر والامير جميعًا فانجلى البدر والامير فيهد عاود البدر نبورة لتجلّيه ونور الامير ليس يعود ياكسوني ليلة الاحد النحسس احلّتكا هناك السعود واحد كان حدّة مثل حدّ السسيف والنار شبّ فيها الوتود

Sous le khalifat de Moutazz mourut Mohammed (fils d'Abd Allah), fils de Taher, le 15 de doul-kâdeh 253 de l'hégire, treize jours après le meurtre de Waçif et pendant une éclipse de lune. Son caractère libéral et généreux, son instruction variée, sa mémoire richement ornée, la distinction de ses manières, son éloquence, sa supériorité dans la conversation le placèrent au-dessus de tous ses rivaux à cette époque. C'est à lui que s'appliquent les vers suivants d'une kaçideh composée par Huçein (fils d'Ali, fils de Taher):

La lune et l'Émir se sont éclipsés en même temps; mais la lune brîlle de nouveau et l'Émir est resté dans les ténèbres.

Elle a retrouvé sa lumière pour se montrer à nos yeux, tandis que la lumière de l'Émir est à jamais éteinte.

O vous deux, astres éclipsés dans cette sinistre nuit du lundi, puisse votre influence bienfaisante vous rameuer ici!

Prince sans rival il avait, dans sa sévérité, le tranchant du glaive et l'ardeur du foyer d'où jaillit la flamme. وذكر ابو العباس المبرّد قال ارتاح محد بن عبد الله بن طاهر يومًا للنادمة وقد حضرة ابن طالوت وكان وزيرة واخص الناس به واحضرهم لخلواته فاقبل عليه وقال لا بدّ لنا البوم من ثالث تطيب لنا به المعاشرة وتلذّ بمنادمته المؤانسة فسن ترى ان يكون واعفنا ان يكون شربر الاخلاق او دنس الاعراق او ظاهر الاملاق فكل ابن طالوت الفكر وقال ايها الامير خطر ببالى رجل ليس علينا من مجالسته من مؤنة وقد برئ من ابرام المجالسين وخلا من ثقل الموانسين خفيف الوطأة اذا احببت سريع الوثبة اذا امرت قال ومن ذلك قال ماني المُوسوس قال احسنت والله فليتقدم الى المحاب الثانية والعشرين

Au rapport d'Abou 'l-Abbas Moberred, ce même Mohammed (fils d'Abd Allah), fils de Taher, se trouvant un jour de bonne humeur et disposé à réunir ses amis, dit à Ibn Talout, qui était son vizir, son plus cher compagnon et celui qu'il recevait le plus volontiers dans l'intimité : « Il faut absolument que tu me trouves aujourd'hui un troisième convive dont la société embellira notre fête et charmera notre réunion privée; quel serait, selon toi, ce convive? Surtout épargne-moi la présence d'un homme d'un caractère difficile, d'une origine infime et dont la pauvreté se révèle par de basses adulations. » Après quelques moments de réflexion, Ibn Talout répondit : « Prince, je songe à quelqu'un dont la société ne sera pas un fardeau pour nous, à un homme exempt de l'indiscrétion des convives et de l'importunité des compagnons intimes, lequel se présentera d'un pas léger, si vous l'appelez, et disparaîtra sur un ordre de vous. — Quel est-il? demanda l'Émir. — Mani, surnommé Mowaswis (qui marmotte entre ses dents). - Tu as, pardieu, raison, répliqua le prince; que l'on donne l'ordre aux chefs (de poالربع (١) في طلبه يرفعوه رفعةً فيا كان باسرع من ان اقتنصه صاحب ألكرخ فصار به الى باب الامير فاخذ وحذن ونظف وادخل للحمام والبس ثيابًا نظافًا وادخل عليه فقال السلام عليك ايها الامير فقال شهد وعليك السلام يا ماني ألمر يأن لك ان تزورنا على حين توقان منا اليك ومنازعة قلوب منا تحوك فقال ماني الشوق شديد وللجب عتيد والمزار بعيد والحاب صعب والبوّاب فظ ولو سهل لنا في الاذن لسهلت علينا الزيارة فقال الطفت في الاستئذان فليلطف لك في الاذن لا يمنع ماني أتي الطفت في الله او نهار شم اذن له في الجلوس نجلس ودعا بالطعام فاكل ثم غسل يديد وأخذ بجلسة وكان محد قد

lice) des vingt-huit quartiers de le rechercher et qu'on me l'amène sur-le-champ. » Quelques moments plus tard, le chef de Kerkh dépistait cet homme et le conduisait au palais. Là on s'empara de Mani, on rogna sa barbe et sa chevelure, on le fit nettoyer et baigner, on le revêtit d'un costume propre et il fut introduit alors chez Mohammed. Il le salua; le prince lui rendit son salut et lui dit: «Eh bien, Mani, n'avais-tu donc pas le temps de venir nous visiter sans te faire désirer et sans attendre que notre cœur fût impatient de te voir? - Mon impatience était grande, répliqua Mani, et mon affection toujours prête; mais la course est longue, les chambellans sont revêches et les portiers sont bourrus; si l'accès de votre palais eût été facile, rien ne se serait opposé à ma visite. » Le prince répondit : « Tu en as sollicité l'accès en termes convenables, je veux que tu sois reçu de même; que désormais on laisse entrer Mani dès qu'il se présentera, à toute heure du jour ou de la nuit. » Ensuite, sur l'invitation de son hôte, Mani s'assit, fit honneur au repas que le prince fit servir et, après s'être lavé les mains, il prit part à تشوق الى السماع من مؤنسة (١) جارية بنت المهدى فاحضرت فكان اول ما غنت به

ولستُ بناسِ اذ غدوا فتحملوا دموي على الاحباب من شدّة الوجدِ وقولى وقد زالت بليلٍ جولهم بواكر نجد لا يكن آخر العهدِ فقال مانى احسنتِ وبحقّ الامير الا ما زدتِ فيه (2)

وقمت اناى الفكروالدمع حائر بعقلة موقون على الضرّوالجهدِ
ولم يُعدِن هذا الامير بعرّة على ظالم قد لج في المجروالصدِ
فاندفعت تغنيه فقال له محد أعاشق انت يا ماني فاستحى
وفرة ابن طالوت اللّا يبوح له بشيء فيسقط من عينيه فقال

l'entretien. Mohammed ayant désiré entendre Mouniçah, qui était une esclave (musicienne élève) de la fille de Mehdi, on la fit venir, et le premier morceau qu'elle chanta fut celui-ci:

Je n'ai pas oublié les larmes que, dans l'excès de ma douleur, j'ai répandues sur ces compagnons chéris, le matin de leur départ;

Je n'ai pas oublié ces mots que je prononçai lorsque la caravane s'éloiguait à la faveur de la nuit : « Vierges du Nedjd, puisse cette entrevue ne pas être la dernière!»

« A merveille ! s'écria Mani, mais je le jure par le prince, tu aurais pu ajouter :

Je suis parti dissimulant ma tristesse, et mes larmes s'amassaient sur mes paupières, où je m'efforçais de les retenir.

Non, l'Émir, avec toute sa puissance, ne saurait me protéger contre l'ennemie cruelle qui s'acharne à m'éloigner et à me repousser.»

L'esclave s'empressa de chanter ces nouvelles paroles; le prince demanda alors à Mani si par hasard il était amoureux. Cette question le rendit confus et, d'autre part, Ibn Talout lui faisant signe de ne faire aucune révélation qui pût le discréditer aux yeux du prince, il se borna à répondre : « Le بلغ طرب وشوق كان كامناً فظهر وهل بعد الشيب صبوة شمر اقترح مجد على مؤنسة هذا الصوت

حجّب وها عن السرباح لاتى قلت يا ربح بلّغيها السلاما لو رضوا بالحجاب هان ولكن منّعوها عند السرباح اللها فغنته فطرب محد ودعا برطل فشرب فقال مانى قائل هذا الشعر لو زاد فيه (1)

فتنفست ثم قلت لطينى آة أن زرت طيفها الماما خصها بالسلام منى فاخشى يمنعوها لشقوق أن تناما لكان اثقب لزند الصبابة بين الاحشآء واشد تغلغلاً الى

plaisir, l'émotion que je dissimulais en moi-même, se sont manifestés. Mais est-ce qu'un pauvre vieillard peut être amoureux?» Le petit-fils de Taher ayant fredonné à Mouniçah l'air suivant:

Ils l'ont enfermée au passage de la brise, parce que j'avais chargé le vent de lui porter mon salut.

S'ils se contentaient de la retenir prisonnière, ce serait peu de chose, mais ils vont jusqu'à lui défendre de parler quand soussle la brise.

Mouniçah exécuta ce chant. Mohammed en fut charmé; il se fit apporter une mesure (ritl) de nébid et, pendant qu'il buvait, Mani s'écria: « Pourquoi l'auteur de ces vers n'a-t-il pas ajouté:

Je soupirai en disant à mon image (souvenir): Si tu visites mystérieusement la sienne,

Donne-lui un salut particulier de ma part; mais je crains que, pour mon malheur, on lui interdise jusqu'au sommeil.

« Il aurait de la sorte fait pénétrer plus profondément dans les entrailles les flammes de la passion; il aurait réالكبد الصدى من زلال المآء مع حسن تأليف نظامه والانتهاء بالمعنى الى نهاية تمامة فقال محد احسنت يا مانى ثمر امر مؤنسة بالحاقها بالبيتين الاوّلين والغناء بهما ثم عنت بهذين البيتين

يا خليليّ ساعةً لا تريما وعلى ذي صبابة فأقيما ما مررنا بدار زينب الله هتّك الدمع سرَّنا المكتوما

فاستحسنه محمد فقال مانی لولا رهبة الستعدی لاضغت الی هذین البیتین بیتین لا یردان الی سمع ذی لبّ فسصدران الا عن استحسان لهما فقال محمد یا مانی الرغبة فی حسس ما تأتی به حائلة دون کلّ رهبة فهات ما عندك فقال

pandu plus abondamment sur le cœur altéré la rosée vivifiante de l'amour; il aurait ainsi embelli sa composition poétique et porté sa pensée jusqu'aux limites où elle pouvait atteindre. » Le prince complimenta Mani et voulut que la musicienne ajoutât ces deux vers aux deux premiers et qu'elle les mît en musique. Après cela, l'esclave continua par le distique suivant:

 $\hat{O}$  mes deux amis, encore un moment; ne vous éloignez pas, demeurez auprès de celui qui aime.

Nons ne pouvons passer devant la demeure de Zeïneb, sans que nos larmes ne révèlent le secret que nous cherchions à cacher.

Cet air charma Mohammed. «N'était la crainte de me rendre importun, ajouta Mani, je joindrais à ces deux vers deux autres vers qu'une àme délicate ne saurait entendre sans les approuver. « Le prince lni répondit : « Mani, le désir que j'éprouve de connaître tes charmantes inspirations doit te prémunir contre toute appréhension; parle donc librement. » Mani continua ainsi :

ظبية كالهلال لو تلحظ العضر بطرن لغادرت هسيما واذا ما تبسّمت خلت ايما ض بروق او لؤلؤًا منظوما

فقال احسنت يا ماني فاجر هذا الشعر

لم تطب اللذّات الا يمن طابت بها اللذات مأنوسة فنت بصوت اطلقت عبرة كانت بحبي الصبر محبوسة

فقال ماني

وكيف صبر النفس عن غادة تنظلها ان قلت طاؤوسة وجرت ان سمّيتها بانسة في جنّة الغردوس مغروسة وغير عدل ان عدلنا بها جوهرةً في البحر مغموسة

Cette gazelle, brillante comme le croissant de la lune, une seule de ses œillades briserait un rocher (un cœur de pierre);

Et quand elle sourit, on croirait voir briller l'éclair ou un collier de perles.

« Très-bien, reprit l'Émir, et maintenant, Mani, complète la poésie que voici:

Les plaisirs ne sont doux qu'avec celle qui leur donne toute leur douceur, avec Manouçah (l'amie intime, allusion au nom de Mouniçah),

Dont la voix mélodieuse fait couler des larmes que la résignation retenait captives.

#### Mani continua ainsi :

Et comment se résigner loin d'une belle à la taille slexible, qu'on ne peut, sans être injuste, comparer au paon?

C'est lui faire injure que de dire d'elle qu'elle est un saule planté dans les jardins célestes.

C'est une injustice que de lui donner pour égale la perle qui se cache au sein des mers.

ثم سكت فقال محد ما عدا في وصغه لها فقال ماني

جلَّتْ عن الوصف فا فكرة تلحقها بالنعت عدسوسة

فقال محمد احسنت فقالت مؤنسة وجب شكرك يا مانى فساعدك دهرك وعطف عليك الفك وقارنك سرورك وفارقك كذورك والله يديم لنا ذلك ببقاء من بد اجتمع عملنا فقال لها مانى عند قولها وعطف عليك الفك بجيبًا(1)

ليس لى الف فيعطفنى فارقت نفيسى الاباطيه انا موصول بنعمة من حبله بالتجد موصول انا مغموط بنعمة من طبعة بالخير يجمول

Et comme il s'arrêtait, Mohammed l'invita à continuer sa description poétique; Mani lui répondit par ce seul vers:

Elle est au-dessus de tout éloge, et la pensée ne peut trouver dans le langage des expressions qui soient dignes d'elles.

Lorsque l'Émir eut complimenté le poëte, Mouniçah lui adressa les paroles suivantes : « Tu mérites nos remercîments, ô Mani; que la destinée te favorise! que ton ami soit plein de bouté pour toi! que la joie t'accompagne et que le malheur s'éloigne de toi! Je prie Dieu de nous conserver cette félicité en nous conservant celui à qui nous devons d'être réunis! » A ces paroles : « Que ton ami soit plein de bonté pour toi! » Mani répondit par les vers que voici :

Non, je n'ai pas d'ami qui puisse me témoigner sa bonté; mon âme a rejeté les plaisirs frivoles.

Je suis attaché par la reconnaissance à celui qui est lui-même attaché à la gloire par des liens solides.

Je dois mon honheur aux bienfaits d'un homme dans lequet le bien s'est incarné.

فاوماً اليه ابن طالوت بالقيام فنهض وهو يقول (١)

ملك قلّ النظير له زانه الغرّ البهاليل طاهري في مواكب عرفه في الناس مبذول يا ابا العباس صن ادبًا حدّة بالدهر مغلول

فقال محد وجب جزاوك لشكرك على غير نعمة سبقت شمر اقبل على ابن طالوت فقال ليست خساسة المرء ولا اتتضاع المنظر ولا نبو العين عن الظاهر بمذهب جوهرية الادب المركب في الانسان وما اخطاء صالح بن عبد القدّوس حيث يقول لا يحببنّك من يصون شيابة حذر الغبار وعرضة مبذولً

Ibn Talout lui fit signe qu'il était temps de partir; le poëte se leva et prononça ces vers :

C'est un roi dont les rivaux sont rares, et qui est orné de la splendeur de la noblesse et de la vertu,

Un fils de Taher environné d'un cortége nombreux, et dont les bienfaits se répandent parmi les hommes.

O Abou'l-Abbas, conserve précieusement un talent dont le temps émousse le tranchant.

L'Émir lui répondit en ces termes : « Tu mérites d'être récompensé pour des remercîments qui ont précédé chez toi tout acte de générosité de ma part; » et se tournant vers Ibn Talout, il ajouta : « Ni l'obscurité de la naissance, ni des dehors humbles, ni l'indifférence pour tous les avantages extérieurs ne peuvent faire disparaître chez l'homme l'essence du talent dont il est doué. Salih, fils d'Abd el-Koddous, ne s'est pas trompé lorsqu'il a dit :

N'admire pas celui qui protége ses vêtements contre le contact de la poussière, mais qui souille son honneur. فلريمًا افتقر الغتى فرأيت كنس الثياب وعرضه مغسولُ الله ابن طالوت فا رأيت احضر ذهنًا منه اذ تقول الجارية عطف عليك الفك وانشاده عند قولها ذلك

ليس لى الف فيعطفني فارقت نفسى الاباطيل

قال فلم يزل محد بجريًا عليه رزقه حتى توفى ونمى الى المعترّ ان المؤيّد يدبّر عليه وانه قد استمال جماعةً من الموالى نحبس المؤيّد وابا احد وها لاب وامّ وطولب المؤيّد بان يخلع نفسه من ولاية العهد فضرب اربعين عصا الى ان اجاب واشهد على نفسه بذلك ثم اتصل بالمعترّ ان جماعة من الاتراك اجتمع رأيهم على اخراج المؤيّد من حبسه فلما كان يوم الحميس لشان

Souvent un homme réduit à la pauvreté et vêtu d'habits sordides a su conserver son honneur pur et sans tache.»

Ibn Talout ajoute qu'il ne vit jamais un homme doué de plus d'esprit d'à-propos que Mani, lorsque au vœu d'une esclave : « Puisse ton ami être plein de bonté pour toi! » il répondit par l'improvisation :

Non , je n'ai point d'ami qui puisse me témoigner sa bouté; mon âme a rejeté les plaisirs frivoles, etc.

Moberred nous apprend, en outre, que Mohammed fit une pension à Mani jusqu'au dernier jour de sa vie.

Moutazz fut informé que Moueyyed conspirait contre lui et qu'il avait attiré plusieurs mawlas turcs dans son parti; en conséquence, il le fit emprisonner, lui et Abou Ahmed (Mouaffak), son frère de père et de mère; pressé d'abdiquer ses droits à la succession royale, Moueyyed y renonça par serment après avoir reçu quarante coups de bâton. Mais bientôt après, Moutazz apprit que quelques Turcs s'étaient

بقين من رجب سنة اثنتين وخسين ومائتين اخرج المؤيد ميناً واحضر القضاة والغقهاء حتى رأوة ولا اثر فيه فيقال انه ادرج في لحان ستور وشد طرفاة حتى مات فيه وضيّق حبس ابي احد فكان بين دخوله سترمن رأى وما لقى بها من الاكرام وبين حبسه سنة اشهر وثلاثة ايام شمر اشخص الى البصرة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد قتل المؤيّد لانت عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان بعد قتل المؤيّد لاب محمسين يوما ورتب اسمعيل بن قبيحة وهو اخو المعتز لاب والله مكان المؤيّد في ولاية العهد واجتمع قتواد الموالى الى المعتز فسألوة الرضا عن وصيف وبغا فاجابهم الى ذلك وفي هذة السنة مات زرافة صاحب دار المتوكّل بمصر وقد كان

concertés pour tirer Moueyyed de sa prison : le jeudi, huitième jour avant la fin de redjeb 252, le cadavre de ce prince était porté hors de son cachot; les kadis et docteurs de la loi appelés à constater le décès ne trouvèrent sur le corps aucune trace (de violence). On raconte que Moueyyed fut enveloppé dans une pelisse de zibeline dont on serra les bouts jusqu'à ce qu'il expirât. Quant à Abou Ahmed, sa captivité devint plus rigoureuse; depuis son arrivée à Sorramen-râ, où il avait été reçu avec tant de marques d'honneur, jusqu'au jour de son incarcération, il s'était écoulé une durée de six mois et trois jours. Il fut ensuite exilé à Basrah (13° jour avant la fin de ramadan), cinquante jours après le meurtre de Moueyyed. Ismâïl, fils de Kabihah et frère de Moutazz par son père et sa mère, fut alors nommé héritier présomptif à la place de Moueyyed. Les généraux turcs se réunirent ensuite chez le Khalife et lui demandèrent la grâce de Waçif et de Boga, ce qu'il leur accorda.

Pendant cette même année, Zorafah, ancien majordome

(ou chambellan) de Motewekkil, mourut en Égypte.

اسمعيل بن يوسف العلوى غلب على مكّة ومات في هذة السنة فخلفه بعده وفاتة اخوة مجد بن يوسف وكان اسنّ منه بعشرين سنة فنال الناس في هذة السنة بسببة جهد شديد فبعث المعتزّباي الساج الاشروسي الى التجاز فهرب مجد بن يوسف وقتل خلق وفيها اوقع الحسن بن زيد الحسيني بسليمان بن عبد الله بن طاهر فاخرجة عن طبرستان وفي هذة السنة قدم الى سامرّا عيسى بن الشيخ الشيباني من مصر ومعة مال كثير وستة وسبعون رجادً من سائر ولد ابي طالب من ولد كثير وحعفر وعقيل كانوا قد خرجوا عن التجاز خون الفتنة والجهد النازل بالحجاز الى مصر فحملوا منها فأمر المعتزّ بتكفيلهم والحهد النازل بالحجاز الى مصر فحملوا منها فأمر المعتزّ بتكفيلهم

Ismaïl (fils de Youcouf) l'Alewide, qui s'était emparé de la Mecque, mourut cette année-là (lisez en 251) et fut remplacé par son frère Mohammed (fils de Youçouf), qui était son aîné de vingt ans. Cet événement causa de grandes souffrances parmi les populations (du Hédjaz). Moutazz ayant envoyé dans cette province Abou 'l-Sadj, originaire d'Achrousnali, Mohammed, fils de Youçouf, prit la fuite, et cette insurrection coûta la vie à beaucoup d'habitants. --Même année (en 250, d'après Ibn el-Athir), Haçan (fils de Zeïd) el-Huçeïni attaque Suleïman (fils d'Abd Allah, fils. de Taher) et le chasse du Tabaristàn. - Mênie année (lisez en 253 de l'hégire), Yça (fils du Cheïkh) le Cheïbanite se rend d'Égypte à Samarra, apportant des sommes considérables et ayant avec lui soixante-seize descendants de la famille d'Abou Talib qui appartenaient à la postérité d'Ali, de Djåfar et d'Okaïl; ces Alides avaient fui devant les discordes et les troubles qui désolaient le Hédjaz et s'étaient réfugiés en Égypte; ils furent conduits de là à la cour de Montazz. Ce prince leur fit donner cantion et les laissa libres après

والتخلية عنهم لما وقف عليه من امرهم ووتى عيسى بن الشيخ فلسطين وفي هذه السنة وفي سنة ثلاث وخسين ومائتين فلسطين وفي هذه السنة وفي سنة ثلاث وخسين ومائتين مات صغوان العقيلي صاحب ديار مضر في حبيس سامرًا وفي هذه السنة قتل اهل كرخ سامرًا من الفراغنة والاتراك لوصيف التركي وتخلص بغا منهم واشتد امر مساور الشارى ورُتّب صالح بن وصيف موضع وصيف وفي سنة اربع وخيسين صالح بن وصيف موضع وصيف وفي سنة اربع وخيسين ومائتين خرج بغا من سامرًا الى ناحية الموصل نانتهبت الموالى دارة وانفض من كان معه من الجيش وانحدر في زورق متنكرًا فوقع به بعض المغاربة بجسر سامرًا فقتل ونصب رأسه بسامرًا فوقع به بعض المغاربة بجسر سامرًا فقتل ونصب رأسه بسامرًا على الصغير ثمر احدر الرأس الى مدينة السلام فنصب على الجسر وكان المعترّ في حياة بغا لا يلتذ بالنوم ولا يخلع عرن المعترّ في حياة بغا لا يلتذ بالنوم ولا يخلع عرن المعترّ والموت الموت والا المعترّ في حياة بغا لا يلتذ بالنوم ولا يخلع عرن المعترّ والموت المعترّ والموت الموت والمعترّ والموت الموت والموت الموت والموت والموت

banite, il fut nommé gouverneur de la Palestine.

En cette même année 253 de l'hégire, Safwan Okaïli, chef du Diar-Modar, meurt dans les prisons de Samarra. — Même année, les troupes des Ferganiens et des Turcs habitant Kerkh-Samarra massacrent Waçif le Turc; Boga réussit à leur échapper. — La puissance de Moçawir Chari s'accroît. — Salih, fils de Waçif, est promu aux fonctions de son

père.

En 254, Boga sort de Samarra pour se rendre dans le district de Moçoul; les mawlas pillent son hôtel; les troupes sous les ordres de Boga se dispersent; Boga descend dans une barque à la faveur d'un déguisement; quelques soldats magrébins l'attaquent au pont de Samarra et le tuent. Sa tête (il s'agit ici de Boga le jeune) est exposée d'abord sur le gibet de Samarra, puis elle est envoyée à Bagdad et attachée au gibet sur le pont de cette ville. — Moutazz n'avait jamais dormi d'un sommeil tranquille, du vivant de Boga, et il ne

سلاحه لا في ليل ولا في نهار خوفًا من بغا وقال لا ازال على هذه للحالة حتى اعلم لبغا رأسى او رأسه لى وكان يقول اني لاخان ان ينزل على بغا من السمآء او يخرج على من الارض وقد كان بغا عزم على ان ينحدر سرَّا فيصر الى سامرّا في الله لل ويعمرن الاتراك عن المعترّ ويغيض فيهم الاموال فكان من امرة ما وصغنا ولما رأى الاتراك اقدام المعترّ على قتل رؤسائهم واعاله لحيلة في فنائهم وانه قد اصطنع المغاربة والغراغنة دونهم صاروا اليه باجعهم وذلك لاربع بقين من رجب سنة خسس وخسين ومائنين وجعلوا يقرّعونه بذنوبه ويوبخونه على افعاله وطالبوة بالاموال وكان المدبّر لذلك صالح بن وصيف مع قرّاد الاتراك فلح وانكران يكون قبله شيء من المال فلما حضر

se séparait de ses armes, ni le jour ni la nuit, tant était grande la terreur que lui inspirait cet homme. « Je ne cesserai pas d'agir ainsi, disait-il, jusqu'à ce que Boga ait ma tête ou que j'aie la sienne; » il disait aussi : « Je crains toujours que Boga ne me tombe du ciel ou qu'il ne sorte de terre devant moi. » En effet, le plan de Boga était de descendre le Tigre secrètement, d'arriver à Samarra pendant la nuit et de détourner les Turcs du parti de Moutazz en semant l'or parmi eux; mais il finit comme nous venons de le raconter.

Cependant lorsque les Turcs virent que le Khalife osait attenter à la vie de leurs chefs, qu'il mettait tous les stratagèmes en œuvre pour les détruire, enfin qu'il favorisait les Magrébins et les Ferganiens à leur détriment, ils se portèrent en masse au palais (26 du mois de redjeb 255 de l'hégire). Là ils rappelèrent à Moutazz ses torts envers eux et lui reprochèrent brutalement sa conduite, puis ils lui demandèrent de l'argent. Cette insurrection avait été organisée par Salih, fils de Waçif, assisté des généraux turcs. Moutazz tint bon et

المعترّ في ايديهم بعث الى مدينة السلام في محد بن الوائدة الملقب بالمهتدى وقد كان المعترّ نفاة اليها واعتقله فيها فاق بد في يوم وليلة الى سامرًا فتلقاة الاوليآء في الطريق ودخل الى الجوسق واجاب المعترّ الى الخلع على ان يعطوة الامان ان لا يقتل وان يؤمنوة على اهله ومالة وولدة وائي محد بن الوائدة ان يقعد على سرير الملك او يقبل المبعة حتى يرى المعترّ ويسمع كلامة فاتى بالمعترّ علية قيص مدنس وعلى رأسة منديل فلا الرور وتب الوائق وتب الية فعانقة وجلسا جميعًا على السرير فقال له محد بن الوائق يا الى ما هذا الامر قال المعترّ امر لا اطيقة ولا اقوم بة ولا اصلح له فارادة المهتدى على ان يتوسط

déclara qu'il n'avait pas d'argent; devenu leur prisonnier, il envoya aussitôt chercher à Bagdad Mohammed (fils de Watik), surnommé Mouhtadi, qu'il avait exilé et emprisonné dans cette ville. En un jour et une nuit, Mouhtadi arriva à Samarra; les princes allèrent à sa rencontre et il s'installa dans le Djausak (voyez ci-dessus, p. 103). Moutazz se déclara prêt à abdiquer, à la condition d'avoir la vie sauve et d'obtenir des immunités en faveur de son harem, de ses enfants et de ses biens. Mohammed, fils de Watik, refusa de s'asseoir sur le trône et d'accepter le serment de ses sujets avant d'avoir vu Moutazz et d'avoir entendu ses propres déclarations; on lui amena ce prince vêtu d'une chemise sale et coiffé d'un mouchoir (en guise de turban). Le fils de Watik courut à sa rencontre, le serra dans ses bras et le fit asseoir sur le trône à côté de lui. « Mon frère, lui dit-il, qu'est-ce donc que ce pouvoir? - Une chose au-dessus de mes forces, répondit Moutazz, que je ne puis soutenir plus longtemps et pour laquelle je ne suis pas fait. " Comme Mouhtadi l'engageait

امرة ويصلح للحال بينه وبين الاتراك فقال المعترّلا حاجة لى فيها ولا يرضونني لها قال المهتدى فانا في حلّ من بيعتك قال انت في حال وسعة فلما جعله في حلّ من بيعته حوّل وجهه عنه فاقيم عن حضرته وردّ الى محبسه فقتل في محبسه بعد ان خُلع بستة ايام على ما قدّمنا في صدر هذا الباب وقد قالت الشعرآء في خلع المعترّ وقتله فاكثرت ورثته فاحسنت في ذلك قول بعض اهل هذا العصر من تصيدة له

عين لا تبخلى بسنج الدموع واندبي خير فاجع منجوع خانه الناص الشغيق ونالتّب اكتف الردى بحتف سريع

à accepter ses bons offices et lui proposait d'intervenir dans ses démêlés avec les Turcs : « Non, répliqua Moutazz, je ne désire plus le pouvoir, et les Turcs ne consentiraient pas à me le laisser. — Alors, reprit Mouhtadi, je suis relevé du serment que je t'ai prêté? — Tu en es pleinement relevé, » répondit Moutazz. Dès que cette déclaration, qui le dégageait de son serment fut prononcée, Mouhtadi se détourna; le Khalife déchu fut emmené hors de sa présence et reconduit dans sa prison; il y périt assassiné six jours après avoir abdiqué; c'est ce que nous avons dit déjà au commencement de ce chapitre.

Les poétes chantèrent à l'envi l'abdication et le meurtre de ce prince et composèrent sur ce sujet de belles élégies. De ce nombre est le fragment suivant d'une *kaçideh* due à un poête de cette époque:

N'éparguez pas vos larmes, à mes yeux, répandez-les abondantes sur la plus noble victime que le malheur ait renversée.

Son ami le plus dévoné, le plus tendre l'a trahi, et les mains de la mort l'ont frappé à l'improviste. بكر الترك ناقسين عليه خالِعيه أُفدِيه من مخلوع قتلوه ظامًا وجورًا فألغو لا كريم الاخلاق غير جروع كان يغشى بحسنه بهجة البد رفتلقاة مُظهرًا للخضوع وترى الشمس تستكين فلا تشرق إمّا رأته وقت الطلوع لم يهابوا جيشًا ولا رهبوا السيف فله في على القتيل للهليع اصبح الترك مالكي الامر والعالم ما بين سامع ومطيع وتدى الله فيهم مالك الامر سيجزيهم بقتل ذريع

وقال فيم آخر من قصيدة طويلة

اصحت مقلتى بدمع سفوحا حين قالوا الله اللهام ذبيحا قتلوة ظلمًا وجورًا وغدرًا حين اهدوا اليه حتفًا مريحا

Les Turcs, avides de vengeance, l'ont surpris et renversé du trône; que n'ai-je pu donner ma vie pour ce prince déchu!

Ils l'ont massacré de leurs mains injustes et brutales, ce roi dont ils

connaissaient la générosité et la patience.

Sa beauté faisait pâlir l'éclat de la pleine lune, et cependant on ne voyait en lui que des marques d'humilité.

Il semblait que le soleil s'humiliait et refusait de briller lorsqu'il le

vovait au lever de l'aurore.

Ils (les partisans de Khalife) ne redoutaient pas l'armée et ne craignaient pas le glaive : hélas! il est mort ce pauvre monarque détrôné!

Voici les Turcs maîtres du pouvoir et le monde n'est peuplé que de

ieurs esciaves

Mais tu verras un jour le Dieu qui commande à tout les châtier par une mort terrible.

Un autre poëte s'exprime ainsi dans une longue kaçideh :

Un torrent de larmes jaillit de ma paupière lorsque retentit ce cri : L'imam est égorgé!

Ils l'ont tué injustement, avec violence et félonie quand ils ont conduit

vers lui la mort libératrice.

نضّر الله ذلك الوجه وجهاً وستى الله ذلك الروح روحا اليها النرك سون تلقون للدهـــر سيوفًا لا تنستبلّ الجرجا فاستعدّوا للسيف عاقبة الامـــر فقد جنّتُمُ فِعالًا قبيجا

وقال آخر من قصيدة طويلة ايضًا

اصبحت مقلتی تسخ الدموعا اذ رأت سیّد الانام خلیعنا لهف نفسی علیه ما کان اعلا ق واسراه تابعاً مشهوعا الزموة ذنباً علی غیبر جرم فشوی فیهم فشیلاً صریعا وبنو چیّه وعیم ابسید اظهروا ذلّه وابدوا خضوعا ما بهذا یمخ مُلك ولا یغسری عدة ولا یکون جمیعا وکان المعتر اوّل خلیفة اظهر الرکوب بحلیة الذهب وکان من

Que Dieu fasse rayonner son visage, que Dieu répande ses bénédictions sur son âme (qu'il le place parmi les bienheureux)!

Et vous, Turcs, le destin vous attend avec des armes dont la blessure est incurable.

Préparez-vous enfin aux comps de son glaive, car vous avez commis des forfaits odieux.

Citons encore ce fragment d'une longue pièce due à un autre poëte:

Ma paupière a répandu des flots de larmes à la vue de ce maître des hommes déchu de son pouvoir.

Je déplore son infortune! Qu'il était grand et généreux comme sujet (de Dieu) et comme monarque!

Ils l'ont chargé d'une faute qu'il n'avait pas commise, et il est tombé assassiné au milien d'eux.

Les fils de son oncle, l'oncle de son père ont montré leur bassesse et révélé leur lâcheté.

Ce n'est pas ainsi qu'un royaume prospère, ce n'est pas ainsi qu'on peut vainere l'eunemi infidèle et demeurer uni.

Montazz fut le premier parmi les Khalifes qui se montra

سلف قبله من خلفآء بنى العباس وكذلك جماعة من بنى الميّة يركبون بالحلية للفيغة من الفصّة والمناطق وانجاد السيون والسروج واللجم فلما ركب المعترّ بحلية الذهب اتبعه الناس في فعل ذلك وكذلك المستعين قبله احدث لبس الاكمام الواسعة ولم يكن يعهد ذلك نجعل عرضها ثلاثة اشبار او نحو ذلك وصغّر القلانس وكانت قبل ذلك طوالاً كاقباع القضاة وفي سنة خس وخسين وسائتين ظهر بالكوفة على بن زيد (1) وعيسى بن جعفر العلوى فسرّح اليهما المعترّ سعيد بن صالح وعيسى بن جعفر العلوى فسرّح اليهما المعترّ سعيد بن صالح المعرون بالحاجب في جيش عظم فانهزم الطالبيان لتفرق المعرون بالحاجب في جيش عظم فانهزم الطالبيان لتفرق المحابها عنهها وقد قدّمنا فيها سلف من هذا الكتاب وفاق

à cheval avec des ornements d'or; les princes abbassides ses prédécesseurs et plusieurs souverains de la maison d'Omeyyah n'avaient employé, quand ils paraissaient en public, que de légers ornements d'argent pour les ceintures, les ceinturons d'épée, les selles et les brides. Mais lorsque Moutazz eut adopté cette mode d'ornements en or, ses sujets suivirent son exemple. C'est ainsi que son prédécesseur Mostaïn avait introduit l'usage, inconnu jusqu'alors, des manches larges, et leur avait donné une ampleur d'environ trois empans; ce fut ce même Khalife qui diminua la hauteur des bonnets (kalansouah), qui auparavant étaient longs comme les calottes (on capuchons) des kadis.

En 255 de l'hégire, Ali (fils de Zeïd) et Yça (fils de Djâfar) Alewi se révoltèrent à Koufah; par ordre de Moutazz, Sâïd (fils de Salih), connu sous le titre de chambellan (hadjib), marcha contre les deux descendants d'Abou Talib avec une armée nombreuse, et les mit en fuite, grâce à la défection de leurs partisans.

Nous avons raconté ci dessus (p. 395) la mort d'Ismâil

اسمعیل بن یوسف بن ابرهیم بن عبد الله بن موسی بن عبد الله بن للسن بن للسن بن على بن الى طالب رضى الله عنهم اجعين وما نالد اهل المدينة وغيرهم من اهل الجاز في ايامه من للجهد والضيق وما كان من اسر اخيد بعد وناته وهو محد بن يوسف مع الى الساج وحربه اياة ولما انكشف من بين يدى الى الساج سار الى الجامة والبحرين فغلب عليها وخلفه عقبه بها المعروفون ببنى الاخيضر الى اليوم وقد كان ظهر بناحية المدينة بعد ذلك ابن لموسى بن عبد الله بن موسى بس للسن بن للسن بن على بن ابي طالب قال المسعودي وقد ذكرنا في كتابنا اخبار الزمان سائر اخبار من ظهر من آل الي طالب ومن مات منهم في الحبس وبالسمّ وغير ذلك من انواع (fils de Youçouf, fils d'Ibrahim, fils d'Abd Allah, fils de Mouca, fils d'Abd Allah, fils d'El-Hacan, fils d'El-Hacan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib, que Dieu les ait en sa sainte grâce!), ainsi que les maux et la détresse que sa domination déchaîna sur les habitants de Médine et du Hédjaz; nous avons ajouté que, après la mort d'Ismâil, son frère Mohammed (fils de Youcouf) eut à combattre Abou'l-Sadj. Obligé de fuir devant ce général, il pénétra dans le Yémamah et le Bahrein et s'empara de ces contrées; il y laissa une postérité qui y réside encore aujourd'hui sous le nom de Benou'l-Okhaïdar. Un peu plus tard, un autre prétendant s'insurgea dans la province de Médine : c'était un fils de Mouça (fils d'Abd Allah, fils de Mouça, fils d'El-Haçan, fils d'El-Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib).

Nous avons, d'ailleurs, raconté dans les Annales historiques les événements relatifs aux divers prétendants de la famille d'Ahou Talib, et cité ceux d'entre eux qui moururent en prison, par le poison ou par d'autres genres de mort. Tels

القدل منهم عبد الله بن مجد بن على بن ابي طالب وهو ابو هائم سقاه عبد الملك بن مروان السمّ ومجد بن اجد بن عيسى بن زيد بن على بن السين بن على بن ابي طالب جله سعيد لحاجب من البصرة فحبس حتى مات وكان معد ابنه على فلما مات الاب خُلِى عنه وذلك في ايام المستعين وقيل غير ذلك وجعفر بن اسمعيل بن موسى بن جعفر قتله ابن ذلك وجعفر بن اسمعيل بن موسى بن جعفر قتله ابن الاغلب بارض المغرب والحسن بن يوسف بن ابرهم بن موسى آبن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب قتله العباس بمكة وجل في ايام المعتزمي الري على بن موسى بن المحيل بن موسى بن المحيد بن جعفر بن مجد فات في حبسه وجل المحيد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن المحيد الله بن موسى بن المحيد الله بن موسى بن المحيد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى بن

furent parmi eux: Abd Allah (fils de Mohammed, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), surnommé Abou Hachem, qui reçut un breuvage empoisonné de la main d'Abd el-Mélik, fils de Merwan. — Mohammed (fils d'Ahmed, fils de Yça, fils de Zeid, fils d'Ali, fils d'El-Hugein, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), qui, après avoir été enlevé de Basrah par Sàïd le chambellan, mourut en prison (à Samarra); Ali son fils, qui se trouvait avec lui, fut mis en liberté après la mort de son père, sous le règne de Mostain; mais il y a différentes versions à cet égard. — Djâfar (fils d'Ismâïl, fils de Mouça, fils de Djåfar), tué par Ibn el-Agleb dans le Magreb. — Haçan (fils de Youçouf, fils d'Ibrahim, fils de Mouça, fils d'Abd Allah, fils d'El-Haçan, fils d'el-Haçan, fils d'Ali, fils d'Abou Talib), mis à mort par Abbas à la Mecque. -Ali (fils de Mouça, fils d'Ismàïl, fils de Mouça, fils de Djâfar, fils de Mohammed), emmené prisonnier de la ville de Rey, sous le règne de Moutazz, et mort en prison. -Mouça (fils d'Abd Allah, fils de Mouça, fils d'El-Haçan, fils لخسن بن على بن ابي طالب وكان من النسك والزهد في نهاية الوصف وكان معد ادريس بن موسى فلما صار سعيد بناحية زبالة من جادة العراق اجتمع خلق من العرب من بنى فنزارة وغيرهم لاخذ موسى من يدة فتسمّه فات هنالك وخلصت بنو فزارة ابند ادريس بن موسى وفي خلافة المعترّف سنة اثنتين وخسين ومائتين كان بدء الغتنة بين الملّالية والسعدية بالبصرة وما نتج من ذلك من ظهور صاحب الزنج وللعشر اخبار حسان غير ما ذكرنا قد اتينا على مبسوطها في كتابينا خبار الزمان والاوسط وبالله التوفيق،

d'Ali, fils d'Abou Talib), que Sâïd le chambellan emmena de Médine prisonnier; ce Mouça avait un grand renom de piété et d'austérité. Son fils, nommé Edris, l'accompagnait. Lorsqu'ils arrivèrent, sous la conduite de Sàïd, dans le district de Zobalah, sur la route (des pèlerins) de l'Irak, les Benou-Fezarah et d'autres tribus arabes se réunirent dans le but de délivrer Mouça. Celui-ci fut empoisonné par Sàïd et mourut en cet endroit; mais les Benou-Fezarah réussirent à délivrer Edris, son fils.

Sous le khalifat de Moutazz, en 252 de l'hégire, les premiers symptòmes de discorde entre les Bellalites et les Saadites éclatèrent à Basrah; la révolte du *chef des Zendj* fut la conséquence de ces troubles.

Les autres faits intéressants du règne de Moutazz sont rapportés avec tous leurs développements dans nos Annales historiques et notre Histoire moyenne. — Le secours vient de Dieu!

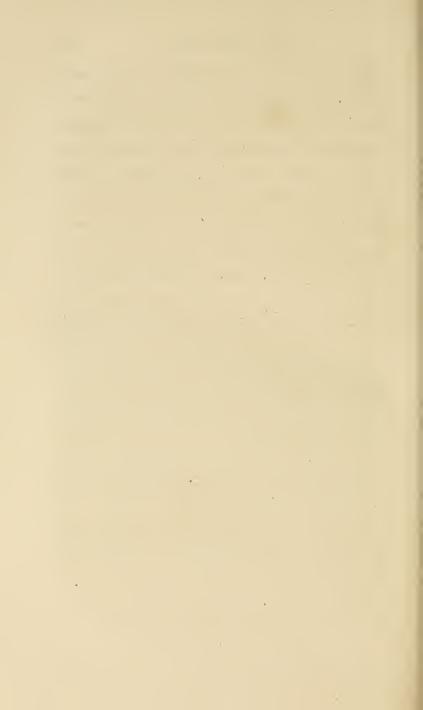

#### VARIANTES ET NOTES.

- P. 4 (1). D'après la signification ordinaire de la préposition li, il semble qu'on devrait traduire « Livre de nouvelles, par Ibrahim, fils de Mehdi; » cependant cette traduction serait inexacte car, plus loin, p. 68, Maçoudi donne le titre exact de l'ouvrage en question. Il s'agit d'un recueil d'anecdotes rédigé, d'après les récits et peut-être sous la dictée d'Ibrahim, par un de ses amis; il n'en est pas fait mention dans la liste des ouvrages que le Fihrist (p. 115) attribue au fils de Mehdi.
- P. 5 (1). Au premier vers, au lieu de القبل , A, M, K portent بالقبل , et ces trois copies omettent la deuxième moitié du deuxième vers et la première moitié du troisième. Elles donnent ainsi le deuxième hémistiche du cinquième vers : موزير الساقط بين العلل, à l'exception de K, qui porte ترب الحمام comme la copie D. Au lieu de القبل elles lisent ترب الحمام pour والقبل . On trouve les mêmes vers cités par Moberred, qui les donne comme l'œuvre d'Ishak ben Khalef; cl. Kamil, édition Wright, chap. xxx11, p. 235.
- P. 8 (1). D وزارع للقبول et, après le mot مألوف, la même copie ajoute , وعذب مجتباء وموجب للشكر, passage qui est omis par les trois autres copies.
  - Ibid. (2). A, M, K يسمع منه et, même ligne, يسمع منه كل. كل
- P. 9 (1). M, K passent موضوع et remplacent ميزاب par ميزاب, dont la signification n'est donnée, que je sache, par aucun dictionnaire.  $\Lambda$  écrit مراب الكيل, ce qui est encore plus inintelligible.
- P. 10 (1). D porte une leçon moins exacte : «Abd Allah ben Abbas et Djabir.»
- P. 12 (1). A, M, K وانت بوسفي العفو في قلَّه التثريب من الخ ; la locution clément comme Joseph est, en effet, devenue proverbiale, mais la

rédaction de  ${\cal D}$  semble plus simple et plus conforme au tou général de la phrase.

- P. 15 (1). D donne seul une leçon claire; M et d portent منال , et dans A on lit منال , sans doute pour عنال «francolin;» il convient d'ajouter, en faveur de cette dernière leçon , que dans le Mouarrab (p. 40) عنال و set donné comme l'alteration arabe du persan عنال , et traduit par dourradj, «francolin.» J'ai préféré suivre l'explication fournie par l'excellent dictionnaire Bourhan-i-qu'ti.
- P. 20 (1). Ici et plus bas, p. 22, A, M, K remplacent ملامة par ; je ne comprends pas le sens de cette exclamation.
- P. 26 (1). L'emploi du même suflixe pour désigner différentes personnes, qui est d'un usage constant en arabe, jetterait quelque doute sur ce passage, mais le texte de l'Aghani ne laisse subsister aucune incertitude à cet égard. Cf. édit. de Boulak, t. XII, p. 3.
- P. 28 (1). A, M lisent : «De la ville de Maarah dans le Diar-Modar.» M et K, supprimant le point diacritique dans صغر, placent Rakkah en Égypte. On sait que l'édition publiée à Boulak, et qui est désignée ici par la lettre K, fourmille d'inexactitudes du même genre.
- P. 29 (1). A, M, D lisent خينه au lieu de زنقي ; d'après cela il l'audrait traduire : «je suis fait pour servir, etc.» mais la leçon que j'ai adoptée d'après K a le mérite de conserver l'autithèse qui domine dans tout le discours. Le calembour étymologique, donné quelques lignes plus loin comme explication du terme nedim, « courtisan, » a été repris et développé par plusieurs lexicographes arabes.
- P. 30 (1). A, M, K nomment le même personnage عشياش , Ayyach, et lui donnent pour surnom ethnique, K et M, Zeidi, A, Zobeidi.
- P. 32 (1). Les trois copies lisent المال « la richesse; » mais la lecture de D cadre mieux avec la pensée exprimée par le Khalife, et avec le vers qui en est le développement. Dans le même vers, les trois copies portent مطرفة.
- P. 39 (1). L'expression انزعوا أخفافكم, répétée deux lignes plus bas avec la variante خفه فلمنزعه, indique une double source de traditions résumée un peu confusément par Maçoudi. Tous les exemplaires reproduisent la même leçon, qui fait évidemment double emploi.

- P. 43 (1). D seul continue le récit personnel en employant l'expression على الله ; les trois autres copies l'interrompent en disant على يحيي et, par suite de cette différence de rédaction, elles remplacent plus loin فقال par .
- P. 44 (1). D أطعنوا عليه من جهه لحكم فلم يكن ذلك منه «Est-ce qu'ils le blâment relativement à sa science? C'est une accusation qui ne peut l'atteindre.»
- Ibid. (2). Au troisième vers, M, K portent مقبوحه pour مقبوحه. La traduction du quatrain n'est pas et ne pouvait pas être littérale. La pensée doublement obscène du poète, et qui porte principalement sur les mots خرق et أخرة, détournés de leur acception habituelle, ne saurait être indiquée que par des équivalents, si toutefois le sens général est bien rendu, ce que je n'oserais affirmer.
- P. 49 (1). Pour Ben Abd Yézid, A lit Mâhed, etc. et D: Ben Obeïd ben Zeïd. La leçon adoptée dans le texte est confirmée par Ibn Khallican, texte, p. 626, et par le Nudjoum, p. 587.
- P. 50 (1). A, M, K & « près de, dans la direction de. » On n'a pas hésité à conserver la leçon de D; aujourd'hui encore, dans le dialecte d'Alger, hauma, pluriel heuwem, désigne le quartier d'une ville. Cherbonneau, Dict. français-arabe, p. 467.
- P.  $5\pi$  (1). A l'exception de D, toutes les copies lisent tissin et le font mourir à l'âge de quatre-vingt-onze ans; mais la copie D est un guide plus sûr dans les indications de noms et de dates.
- P. 55 (1). Les mots ben Ibrahim ne se trouvent pas dans les copies A, M, K, et ne se lisent que dans D, où les renseignements concernant la famille d'Ali sont ordinairement plus complets. La même généalogie se trouve dans le Nudjoum, p. 345.
- P. 59 (1). Nom méconnaissable dans M; dans A et K on lit كبدى عوس. La lecture de D a pour elle l'autorité du Nudjoum, p. 347 en note, d'Ihu el-Athir, t. VI, p. 216, et du fragment d'Ibn Michkweïh, publié récemment par M. de Goeje, p. 423. D seul donne ظفر, tandis que les autres copies portent ظهر, lecture inadmissible.
- P. 62 (1). A et K رويضية, M رويضية, non ponctué eu D. C'est la forme plurielle du mot رابضة «populace, lie du peuple.» Voir l'explica-

tion de ce vocable dans le *Kamous*, avec la tradition qui en précise le sens.

- P. 62. (2). A حاديدان; D داوندان. Le nom de la ville de Bedd se trouve, comme ici, sous la forme du duel, dans le Dictionnaire géographique de Yakout; A et M lisent partout.
- P. 64 (1). Au deuxième vers, pour عليه , D عليه , et au lieu de حوى, A, M, K عليه. Le même morceau, plus complet d'après les variantes de l'Aghani, se trouve dans notre mémoire sur Ibrahim, fils de Mehdi, Journ. asiat. mars-avril 1869, p. 259.
- P. 67 (1). D commence le deuxième vers par فبوتُن مُنك au lien de ألبرّ والفضل وطاً par ولم تعنى au lien de ولم تعنى, et an vers suivant غير منتقم.
- P. 71 (1). La huitième forme de signifie souvent, dans l'Aghani, fredonner un air de manière à le graver dans la mémoire des chanteuses. On pourrait donc traduire ici plus exactement : «Voulez-vous chanter le morceau que je vais vous indiquer d'abord en chantant moimème?»
- Ibid. (2). A, M, K écrivent à tort «Ibrahim, fils d'Ishak,» ce qui est un anachronisme. D est d'accord avec le texte de l'Aghani. Cf. le mémoire cité p. 267, note.

### P. 73 (1). Met K راكارى

- P. 80 (1). Il est possible qu'il y ait ici une altération dans le texte, et qu'il doive être rétabli conformement à la leçon plus sûre du Fihrist, p. 53: گنه م يكن يسلم منه شريف ولا غير . On lit dans le même ouvrage que le Livre des blâmes était dirigé contre le Prophète. Ibn Khallican, dans la notice spéciale, confirme ce qui est dit dans le Fihrist de l'humeur agressive d'Abon Obeïdah.
- P. 82 (1). Le premier vers ne se lit que dans la copie D, les deux vers suivants se trouvent dans l'Aghani, III, p. 167, mais le récit qui les accompagne diffère complétement de celui de Maçoudi. D ajoute un quatrième vers que les autres copies ont omis:

# كما المحكك الدهر كذاك الدهر يبكيكا

P. 85 (1). Au premier vers, D على الذي, A brise le mètre en écri-

vant وترونها. Dans le troisième vers, A, M, K lisent وترونها et D termine le même vers par أجتنب

P. 87 (1). A , M , K من لعبين. Le vers suivant est autrement rédigé en D :

يآل بكر لا تبو ليس ذا حين وبآء

Les trois autres copies écrivent عنى au lieu de أنَّ, ce qui ne permet plus de scander le vers.

- P. 88 (1). Le passage compris entre في أن jusqu'à عن تقليد est omis par A, M et K, lacune qui rend inintelligible une phrase déjà obscurc. Dans la ligne suivante, le terme لزمًا a été traduit d'après le sens spécial que lui donnent les scolastiques. Voir Prolégomènes d'Ibn Khaldoun, traduction de M. de Slanc, III, 146 et note.
- P. 90 (1). Le mot بنه فسي est abrégé ici par licence poétique; A le doune sous sa forme ordinaire, contrairement au mètre qui est une variété du khafif; D le remplace par شقيق «anémone.»
- P. 91 (1). A, M, K في الأخبار المعروفة بالموفقيات. D'après le Fihrist (p.111), cet ouvrage aurait été rédigé sous forme de dictionnaire. Je suis porté à croire qu'il fut dédié non an fils de l'auteur, puisque nul témoignage ne vient établir qu'il eut un fils de ce nom, mais au prince Abou Ahmed Monaffak, frère du Khalife Moutazz. Si cette conjecture était admise, il faudrait alors, au lieu de الزبير وهو ابن الزبير, etc.
- P. 94 (1). Telle est la leçon de A et K conforme à celle de Yakout; les deux autres copies l'ont rendue méconnaissable. Beladori écrit plus exactement . Cf. Liber expugnationum, p. 297, et Kitab el-Oyoun, p. 377. Mirkhond, t. III., p. 196, éd. Bombay, a adopté la même forme. C'est certainement le cours d'eau qui est nommé Hoδαντόs par Michel Attaliote, éd. Bonn, 1853, p. 121. Cf. Cedrenus, éd. Bone, 1839, t. II., p. 217. Plus loin, p. 99, Maçondi, eu appliquant au mot Kochaïrah la prétendue étymologie donnée en présence de Mamonu (de πόδα et de τείνω), nous apporte une nouvelle preuve de son ignorance de la langue grecque.
  - P. 100 (1). ال جليك تا بن voir la note précédente.
  - P. 101 (1). D termine ainsi le deuxième vers : او عن مليكة الموسوس;

A المانوس Ce distique est souvent cité par les historiens; on en trouvera notamment les variantes dans Kitab el-Oyoun, p. 378; Fakhri, p. 264; Kazwini, Athar, p. 146, et dans le Dictionnaire de Yakout, s. v. Tarsous.

P. 103 (1). Trois copies, A, K et D, font suivre a d'un autre mot illisible: K أسلحيه , A et D أسلحيه. Abou 'l-Féda nous apprend que la mère de Moutaçem était originaire de la Sogdiane: ce serait donc dans les localités de cette contrée qu'il fandrait chercher la lecture de l'ethnique défiguré par les copistes. Au lieu de Maridah, K donne fautivement Mariah. Cf. à l'appui de notre lecture Tâlebi, Lataīf, p. 86; Nudjoum, p. 380; Ibn Kotaïbah, p. 199.

P. 106 (1). D passe حبيلياً ct écrit, d'accord avec K, عينيه. M. de Slane, que j'ai consulté sur ce passage, n'hésite pas à y trouver une expression injurieuse et obscène; عين serait employé ici dans le sens de غين on en trouverait l'équivalent dans les has-fonds de notre langue, mais le lecteur voudra hien me dispenser de cette recherche.

## P. 111 (1). Lecture douteuse; A, M, K بنو ماريّة.

P. 118 (1). Telle est la leçon de D et M. La copie  $\Lambda$  porte العنوية et K العنوية.

P. 119 (1). A, M, K lisent fautivement الراذان; D seul donne la bonne leçon, comme le prouve le passage correspondant du traité de Ya-koubi, p. 30, où le même nom est écrit بردان. Telle est aussi l'orthographe adoptée par Yakont; seulement ce géographe se trompe en disant

sept parasanges. Ibu Khordadbeh s'accorde avec notre auteur pour placer Baradân à quatre parasanges de Bagdad. Voir Livre des routes, p. 214.

- P. 120 (1). A. M, K والليالي «de (la fraîcheur) des nuits.» L'exactitude de D est attestée par le témoignage de Yakoubi (ibid. p. 31), qui s'exprime en ces termes : والبناء بها صعب جنًّا .
- P. 121 (1). A, M, K طبرهات. L'éditeur de Yakoubi (p. 29) tronvant ce nom sans points diacritiques, a proposé la lecture طيرهان, qui ne peut se justifier.
- Bid. (2). Passage donné seulement par D, qui ajoute الله يلحقه السامحيي على كاع, etc. Il ne m'a pas été possible, à cause de la lacune que présentent les autres copies, de restituer ce nom. Les localités nommées par D Erradjau et Houlwau sont absolument méconnaissables dans les trois copies.
- P. 123 (1). Lacune dans les trois copies; D, qui seul est complet, écrit غثية au lieu de غثية. Le nom adopté ici se justifie par les renseignements que nous donnent les Chroniques arabes sur la composition des troupes qui avaient embrassé la cause de Babek.
- P. 124 (1). D ajoute مخلف غفه عنده «et il laissa son troupeau parmi eux,» addition peu admissible.
  - P. 126 (1). Nom douteux. A l'écrit بيوماله ; K بيوماله ; M بيوماله ; كانتها بيوماله ; كانتها بيوماله ; كانتها بيوماله ; كانتها بيوماله كانتها بيوماله ; كانتها بيوماله كانتها كانتها كانتها كانتها بيوماله كانتها ك
- P. 128 (1). L'explication de ce mot ne se trouve, à ma connaissance, dans aucun dictionnaire; peut-être serait-il mieux rendu par bandes ou ramages, car widmes signifie les stries d'une lame damasquinée.
- P. 130 (1). A, M, K ; les historiens arabes ne donnent pas le nom musulman du fameux sectaire Babek. Mirkhond, qui traduit littéralement tout le passage des *Prairies d'or* qui s'y rapporte, omet également le nom en question.
- P. 131 (1). Premier vers, A, M, K إلنصر وزيرا; deuxième vers, les mêmes copies finissent l'hémistiche par النصر وزيرا; quatrième vers, النصر وزيرا; quatrième vers, النصر وزيرا dans les trois copies, contrairement au mètre. Entre le cinquième et le sixième vers, D seul ajoute celui-ci:

تجره قرّت بعقبا عا وربح لن يبورا

Dans l'avant-dernier vers, pour ضرح D lit منوج M, خرج M, خرج فرج et deux copies terminent le même vers par نظیرا.

- P. 133 (1). Pour المرحنة, A, M, K لله Le poëte emploie dans le dernier vers le masculin, conformément à une licence autorisée en poésie, et afin de ne pas choquer les bienséances; d'après cela, le premier hémistiche s'applique au mari et le deuxième à l'épouse. En ce qui concerne le mot wiehah, il importe de remarquer que ce nom signifie tantôt un double collier porté par les personnages de haut rang, tantôt une ceinture lâche qui pend en forme d'écharpe le long des hanches; dans ce dernier sens il s'applique ordinairement à une femme. C'est ce qui ressort clairement d'un fragment du commentaire de Wakédi, cité par M. Dozy dans son Dictionnaire des noms de vétements, p. 429.
- P. 134 (1). A, M, K فانتقبي هتك النساء. Cf. Journ. asiat. 1869, mars-avril, p. 277, où j'ai traduit avec moins d'exactitude يا غيرة الله par «colère de Dien.»
- P. 135 (1). De di ; Met K Les passages en question étaient connus sous le nom collectif de Derb el-Hadès; au dire de quelques géographes arabes, les Musulmans, après y avoir été défaits sous les premiers Khalifes Omeyyades, lui avaient donné par antiphrase ce nom, qui signific « Défilé du saint. » Voir cependant une autre version dans Beladori, Liber expugnationum, p. 189.
  - P. 136 (1). K ماطس , et plus loin ناطش, et plus loin ناطش
- P. 139 (1). D, au premier hémistiche, بردّ حالها. Au lien 'd'Abou Tammam, les trois antres copies écrivent à tort أبو العمام.
- P. 142 (1). A, M, K القوهساني; D القوهساني; le nom est rétabli d'après le Vudjoum.

P. 143 (1). A خامعال: Met K العوائي ا

lbid. (2). Forme doutense : M الرماوى ; D المعاوى. Je n'ai trouvé aucune mention de ce personnage chez les biographes spéciaux.

P. 147 (1). M et K بيرا A ; A lecture de D est conforme à l'orthographe de Yakout.

P. 148 (1). Leçon moins claire en D : وأرعف كلُّ ذي قلم جناية.

Ibid. (2). Au lieu de للوغل, A, M, K إلى على ; d'après cette variante, le sens serait : «On le place comme un bouclier aux reproches, » c'est-à-dire «C'est le but ou la cible des reproches, des malédictions.»

P. 149 (1). M, K مرخ D, au lieu de سمح, écrit مسمح.

Ibid. (2). A, M, K بن أسرائيل, et, an lien de إلى فاعل, les mêmes copies donnent

Ibid. (3). D ajoute واهون عليه بع . Ici commencent de notables différences et plusieurs lacunes dans les deux copies K et M, mais elles sont pour la plupart dues à la négligence des copistes. A place cette phrase einq lignes plus loin, après يظلمه J.

P. 151 (1). L'édition imprimée à Boulak et la copie M donnent ici une variante du même récit qui est, à mon sens, une interpolation; je crois devoir néanmoins le transcrire d'après K:

وفي رواية اخرى ليست في الكتاب قلت انشدني شمًّا من شعرك فانشدني

اتول وجنع الىجا ملب وللسيال فى كل فج يسد وحد في عان فى محب المحب المحب في غد الله ما ضمن المحب المعب في غد المحد المحدد المحدد

فقلت لله ابوك ورددته

Le reste comme dans notre texte,

P. 152 (1). La Bibliothèque nationale possède une copie assez moderne

du Divan d'Abou Tammam (suppl. arabe, n° 2292); elle provient de la collection de notre maître regretté, Caussin de Perceval. Le vers cité ici fait partie d'une pièce que le poête composa au retour du pèlerinage, et qu'il dédia à Abou Saïd; il est donné sous cette forme incorrecte (f° 89 r°):

- P. 153 (1). Leçon de *D*; les trois autres exemplaires portent العدائي. La véritable leçon paraît être «Abd Allah, *fils de Huçeïn*, fils de Saad.» C'était un rapsode originaire de la ville de Kotrobbol, et qui fournit de nombreux documents à Isfahâni. Voir *Aghani*, t. XVIII, p. 169 et *passin*.
- P. 154 (1). A, M, K, au lieu de تعقّب, lisent تعقّب, ce qui rend le vers faux. Au deuxième vers, D, pour زيارة donne والعبادة, contrairement à la mesure. Cette pièce manque dans le Divan cité plus haut, p. 152.
- P. 157 (1). Le manuscrit de la Bibliothèque nationale n° 1483, suppl. arabe, renferme quelques parties du Divan de Bohtori, mais il est rempli de lacunes; les pièces n'y sont pas rangées selon l'ordre alphabétique, l'écriture en est négligée et ses leçons n'inspirent qu'une confiance médiocre. Je donne pourtant ici et plus loin quelques-unes de ses variantes. Premier vers, pour بنام من الموالي , Div. من طول من Deuxième vers, rime, K et Div. يراني . Troisième vers, pour مالكاني . Quatrième vers, pour بالحلق , K و المحلق , A et Div.
- P. 158 (1). Au deuxième vers, au lieu de وأقد م Div. porte وأقد م supprime sans respect pour la mesure. Je confesse mes doutes sur le sens du dernier vers : au lieu de العلا , D lit العلا et Div. وتعتل et Div. donne ce vers après le premier, et le fait précéder des deux autres vers omis dans les copies de Maçoudi.
- $\it Ibid.$  (2). Au lieu de البراذين,  $\it D$  lit متراهي,  $\it A$  et  $\it M$  البراذين. Le distique entier est omis dans le Divan.
- P. 159. (1). Premier vers donné seulement par D. Le troisième vers est particulièrement défiguré dans les copies, et d'une obscurité que je n'espère pas avoir dissipée. Le premier hémistiche de ce vers est, dans D, après lis-selm: ألسديد أخف غبا إلسدايد أخف (السدايد أخواه) et le reste non ponctué. Pas de traces de cette pièce dans le Divan.
  - P. 160 (1). Au lieu de طويق الندى, Div. écrit طويق الندى. Au

deuxième vers, pour يحفى, Div. يحفى Au troisième vers, pour يحفى, A et Div. يخفى «noir foncé.» اسفع «noir foncé.»

P. 160. (2). Au lieu de تدانی, Div. تدانی et, à la rime, مفزعا. Pour مفزعا, A, M, K منوبية

P. 161 (1). Premier vers, A, M, K عار; à la rime, Div. عار; à la rime, Div. عار. Quatrième vers, M, K

P. 162 (1). A et M liseut «Abou Omar, fils d'Abou'l-Huçein Toussi; » variantes erronées en K.

P. 163 (1). Pièce adressée à Salih ben Abd Allah le Koreïchite, Divan, fol. 158 r°. De tous les fragments cités par Maçoudi, celui-ci est certainement le plus incohérent, soit qu'il ait fait ses citations de mémoire et à la légère, soit que les copistes aient retranché, de leur propre autorité, plusieurs passages d'un morceau qui leur paraissait trop long. Ainsi, à partir du deuxième hémistiche du deuxième vers, commence dans le Divan une suite de sept beit omis dans notre texte, et les autres hémistiches se présentent dans un ordre différent. Les lacunes sont indiquées par des points dans la traduction; quant aux variantes, elles ont relativement peu d'importance et, comme pour les fragments qui précèdent, D se rapproche mieux du Divan que les trois autres copies. — Premier vers, A, M, K من عناله. Troisième vers, A, M ونيله. Sixième vers, A et Div. es trois أستعذبتي , A, M, K إستعذبتي. Septième vers, au lieu de copies الجهر, et, pour المجما, les mêmes الجهر, de plus, lacune d'un hémistiche. Neuvième vers, اكسته الحال dans A, M, K. Dernier vers, les mêmes لم يكن et بكر له, ce qui est une faute de quantité.

P. 166 (1). A يَلْنِية إلى ; illisible en D.

P. 167 (1). D القبر, au lieu de الجدت des trois copies et d'Ibn Khallican, qui cite les trois premiers vers. Deuxième vers, D répète إطلعي Septième vers, au lieu de الطلقي Septième vers, au lieu de المالة au lieu ct, au vers suivant, اتكرت A بكرت A sixème vers, au lieu de قرمًا.

P. 169 (1). Il y a ici une fante de quantité dans les copies, la deuxième syllabe étant nécessairement longue dans le mètre motékarib; peut-être

devrait-on lire غُمِرتُ لا يام. M et K ajoutent, après le troisième beït, un distique qui n'a aucune liaison avec la pièce, le voici:

P. 171 (1). L'éditeur de Karrange ici le texte à sa guise: وبعض قال مبر يعيى بمذاب النبين ويجلى على سورة الشراب, j'ai suivi la leçon de D, qui m'a paru plus appropriée au texte; voir, sur le mot صير et sur خشكنان et sur عمير, les observations d'Abdallatif. Au lien de مشير, D porte

P. 175 (1). A, M, K بترد<br/>د Le mot يترد<br/>ג n'est donné que par M et K.

Ibid. (2). Lacune d'une ligne dans les trois copies entre les deux mots ..., ce qui rend la phrase inintelligible. L'éditeur de K avoue sou embarras dans une note marginale, et constate une omission dans le texte, mais s'il ne cherche pas à la réparer en consultant d'autres copies, il faut lui savoir gré de ne pas avoir façonné le texte à son caprice, suivant le procédé trop fréquent des érudits musulmans.

وبرهـنــوا K , يوجب ويـن.هـب بــان P. 176 (۱)."D dit simplement , بان ويد.

P. 177 (1). Le premier nom est écrit مأموس par A, M, K, et le second مأموس par A et M. D ne donne que le premier. M. le D' Sanguinetti, Journ. asiat. 1854, p. 243, traduit les Ashab hiel par méthodiques, et cite, parmi les chefs de cette doctrine, Thessalus de Trafles,
qui est peut-être le Sasalius de notre texte. Au lieu de الجيلي, A et K
portent الجيلي M, الجيلي.

P. 185 (1). K lit جرية , «pierreuse; » le même mot est illisible en A.

P. 196 (1). D termine le deuxième vers par فيل ألعهن; j'ai suivi le texte des trois copies conforme à la leçon de l'Aghani, t. XX, p. 47. Troisième vers, K فكاكه, au lieu de مكانه, et, dans le vers suivant, au lieu de أمانه D. أمانه D. أمانه D. Ce morceau n'a pas moins de quarante-trois vers dans le Livre des chansons.

P. 197 (1). Les trois copies portent للجرجائي; D passe le paragraphe

entier. l'ai suivi la leçon donnée par Fakhri; en outre le géographe Yakout donne, s. v. جرجرایا, quelques renseignements sur le même personnage.

- P. 199 (1). K finit le fragment par نجن. Voir les variantes dans le Dictionnaire de Yakout, s. v. ديو حزفل.
- P. 201 (1). Troisième vers, D ماء العين M ; M ماء العين Dernier vers, deuxième hémistiche, D يتبرى, et, pour , A , M , K النها M
- Ibid. (2). L'ordre des vers n'est pas le même dans D et les trois copies; j'ai adopté celui de Yakout, t. II, p. 707. Au troisième vers, A et K écrivent مهلاً کی نوعدها.
- P. 202 (1). M et K attribuent ces vers au poëte Abou'l-Atahyah, ce qui est une erreur chronologique assez grave. Cf. Yakout, s. v. ميري A lit عبيرى, et, dans l'édition du Fihrist, on trouve عبيرى, lecture également erronée. L'Aghaui, t. XYIII, p. 73, donne jusqu'à trois versions du même récit et cite les quatre premiers vers. Au cinquième vers, D porte عامات المناهد عليه المناهد المناهد عليه المناهد عليه
- P. 203 (1). Premier vers, A, M, K تلطم et, à la rime, تلطم Deuxième vers, D ابی عبیدة فی الحرام, leçon que le mètre fait rejeter; A ابی عبادة فی الحرم A . Cf. Aghani, loc. laud. p. 174.
- P. 205 (1). Le seul mot douteux est celui qui termine le deuxième vers; D l'écrit السفران المعارفة. La véritable forme, hien que les dictionnaires ne la donnent pas, me paraît être منقر السنقراق pnisque l'épithète منقر se donne au poil fauve de l'alezau. La scène grotesque où Saïmari joue le principal rôle eut, paraît-il, un certain retentissement; le grave auteur du Filivist lui-même lui consacre quelques lignes, p. 251. Le bouffon du Khalife fut, s'il faut en croire le même ouvrage, un astronome distingué, et la liste de ses œuvres présente le plus étrange assemblage de travaux sérieux et d'opuscules obscènes. J'ai cherché à atténuer la niaiserie de la Chanson de l'âne en la traduisant eu vers, et en m'efforçant de conserver le mêtre arabe et l'uniformité de la rime, mais je suis le premier à reconnaître que le rigorisme de notre langue rend presque toujours infructueuses de pareilles tentatives.
- P. 206 (1). Fausse leçon dans toutes les copies. Il s'agit du célèbre grammairien Niftawaih, dont le nom véritable est Abou Abd Allah Ibrahim hen Mohammed hen Orfah; il fut, en effet, un des nombreux élèves de

Moberred. Voir sa notice dans Ibn Khallican, trad. I, p. 26, et Fihrist, p. 81.

- P. 207 (1). A et D فعارض, mais la deuxième forme est plus exacte; l'expression taarid, ou indication détournée, est employée dans la rhétorique musulmane pour désigner une espèce particulière de métonymie. Cf. Journ. asiat. décembre 1845, p. 461.
- P. 209 (1). Toutes les copies passant ; il faudrait traduire « en 230; » mais c'est une méprise évidente de l'auteur, puisqu'il ajoute plus loin, p. 211: « En la même année 233, etc. » Voir d'ailleurs les notices données par le Nudjoum et le Kumil.

P. 210 (1). Deux copies, K, M ajoutent un vers qui n'est nullement en situation :

P. 211 (1). L'éditeur de K, oubliant que Maçoudi emploie fréquemment dans le sens de gouverner, s'exprime ainsi dans une note marginale: «La leçon wa kana ala Bagdad se trouve dans toutes nos copies; il y a sans doute ici une lacune et il faut ajouter un mot comme chortah, c'est-à-dire il était chef de la police de Bagdad. Cette hypothèse est d'ailleurs justifiée par ce qui suit: «et il fut remplacé dans ses fonctions, etc.» Que le lecteur fasse cette correction.» Historiquement du moins, la remarque de notre confrère Mohammed Sabhagh est exacte. Cf. Ibn el-Athir, t. VII, p. 35.

 $\mathit{Ibid.}$  (2). Nom douteux: K et M بن سبخ; D عنا au lieu de الاسدى.

P. 216 (1). Au lieu de Itakh, K porte الاتباع, «les serviteurs»; A الاتباع; illisible en M.

P. 218 (1). Met K 8 .... ; A sym.

lbid. (2). K ألعن D écrit «Haroun, fils d'El-Moutazz.» C'est peutêtre la bonne leçon, mais, quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas ici du fameux prince à la fois poête et musicien, connu sous le surnom d'Ibn el-Moutazz, car son nom était Abd Allah.

P. 220 (1). Les trois copies écrivent à tort انسى . D, que nous avons suivi, s'accorde avec Ibn Khallican, texte, p. 33, où se trouvent les deux premiers vers. D مقيم الظعن.

- P. 222 (1). Leçon un peu différente dans A, M, K: وما فضل من على تجويده البرة من الدراهم موهبة له على تجويده لطبخها
- P. 224 (1). A et M رأنا ألن عرفتني; K رأنا ألن , etc. La première leçou se lit aussi dans Ibn Khallican, mais la copie autographe porte غرفتني comme D. Cf. trad. t. II, p. 410. M. de Slane traduit: «'Tis thou who drownest me after meeting with thy fate;» prenant القضا dans le sens de trépas. Ma traduction s'accorde peut-être mieux avec les préjugés fatalistes des musulmans.
- P. 226 (1). Deuxième vers, pour کالثلج, K et M کالرفی Ibn Khallican ne le donne pas.
- P. 227 (1). A, MK, وَأَتَى et, à la ligne suivante: «Mohammed, fils d'Ahmed Toussi.» Il s'agirait, dans ce cas, de l'Émir ainsi nommé qui périt, en 214 de l'hégire, dans l'expédition contre Babek.
- P. 228 (1). M et A الراحي, altérations plus graves en K. La copie D seule respecte l'orthographe de ces noms, mais elle présente plusieurs lacunes dans la suite du récit. Cf. Ibn el-Athir, VII, p. 26.
- P. 229 (1). M. أَلَوْيَت A omet le nom; K المُويّد , leçon inadmissible; Moneyyed, prince du sang et héritier présomptif du Khalifat, ne pouvait tenir le langage humble que lui prête l'auteur de cette tradition. La secte des Parsis, dont le Moubedân était le chef religieux, vivait obscurément en Perse, protégée par la tolérance de la coutume musulmane.
- P. 231 (1). Ici se place un paragraphe qu'on doit considérer comme ومات عيسى بن طغج (صبيح b; طنح A) سنة خمس واربعين : interpolé ومائتين وكان من حثّاقهم واهل الديانات منه ،

Je n'ai trouvé nulle part un mot de renseignement sur ce personnage.

P. 233 (1). D الفراد; passage douteux dans tous les exemplaires. A la ligne suivante, A et M المعدلية.

- P. 235 (1). La réponse d'Amr, c'est-à-dire la ligne entière, n'est donnée que par D.
- P. 236 (1). J'ai eru devoir ajouter les mots قال هشام en supposant une lacune dans les copies. Sans cette addition le rôle des deux adversaires serait interverti.
- P. 237 (1). D'après la rédaction de nos copies, فيها s'appliquant à l'année citée dans le paragraphe précédent, Souli serait mort en 245, ce qui est inexact. Cf. Ibn Khallican, trad. t. I, p. 24. D'ailleurs ces dates sont données avec une certaine négligence par les copistes de Maçoudi, c'est ainsi que, plus haut, la date de la mort de Rawendi est placée en 205, tandis qu'il faut lire 245, etc.
- P. 241 (1). Au lieu de يستن , A يستن, l'Aghani, t. IX, p. 30, répète تستباح. Dernier hémistiche dans A, M, K:

- P. 242 (1). Le deuxième vers n'est donné que par D; on le trouve aussi dans l'Aghani (ibid. p. 25) avec la variante غبي, au lieu de عبين.
- Ibid. (2). L'acune de sept lignes en M et K. La copie A place ce distique après les vers rimés en  $\odot$ .
- Ibid. (3). Au lieu de شنأت, K شنأت; le deuxième vers est omis dans l'Aghani (ibid. p. 34); il est cependant indispensable au sens.
- P. 243 (1). Deuxième vers, an lieu de پتبنینا الله تنذیبنا الله بندینا الله الله بندینا ا
- P. 244 (1). *M* et *A*, au premier vers, اثرى, d'après quoi il fandrait traduire: «Ta pensée est de n'enrichir.» An deuxième vers, les mêmes copies altèrent la mesure en écrivant تسطيع. Sur l'abréviation تسطيع, voir le Commentaire de Hariri, 1<sup>re</sup> édit. p. 80.
- P. 246 (1). L'Aghani, t. VIII, p. 23, cite le même distique, mais le second vers y est plus conforme à la pensée du poête.

P. 247 (1). Ce mot doit être lu davec le sens qui lui est donné par le Koran, III, 12. Voir les observations de M. de Jong dans son édition du Lataīf, p. x1, et celles de M. de Goeje, Fragm. histor. arabic. t. II, p. 3. Ibn Khallican, en copiant textuellement notre récit, p. 348, a rejeté cette même expression comme inutile ou peu claire.

P. 249 (1). A, M, K à tort أبرهيم بن مخلى. La copie D ajonte seule cet alinéa: «En 242, mort d'El-Haçan, lils d'Ali, Kerabissi.» Tout cela, nom, prénom, date, est erroné. Cf. Ibn Khallican, texte, p. 214; Ibn el-Athir, VII, p. 59.

lbid. (2). A, M, K بخشان; le Dictionnaire de Yakout ne cite ni l'un ni l'autre de ces noms.

P. 251 (1). Les copies donnent ici le fragment suivant, que je crois être une interpolation due à quelque Chiite fervent. On ne le trouve pas cité dans le chapitre de l'origine des Perses, et le renvoi indiqué par l'auteur ne peut se rapporter qu'aux vers précédents. An surplus, la rédaction du paragraphe est confuse et dénote une certaine précipitation. Voici le morceau supprimé; je le copie dans l'édition de Boulac:

العلويّ فيه ايضًا

لو اكتنفت النضر او معدة او اتخذت البيت كهفًا مهدا وزمزما شريد عدة ورودا والاخشيين محضرًا ومبدا ما آزددت الله من قريش بعدا اوكنت الله مصقليًا وغدا

Ibid. (2). Au dernier vers, A, M تغتنى Y. En employant le terme Chérif, le poète fait probablement allusion à l'origine de son adversaire, qui descendait de la famille du Prophète.

P. 253 (1). A, M, K ajoutent ce vers après le troisième:

A et M le terminent par المجوم Au vers suivant, ليس هى لى , K هه.

P. 270 (1). Les copistes, à l'exception de celui de D, ne comprenant pas que la sultanc était nommée Kabikah, par antiphrase et à cause de

sa grande beauté, ont changé son nom en celui de فنهخة. A l'appui de cette explication, voir le *Lataif* de Tâlebi. Ibn el-Athir s'exprime en ces termes:

Kamil et-tevarikh, VII, 135. Ce que Mirkhond (éd. de Bombay, t. III, p. 203) traduit par l'hémistiche suivant:

- P. 270. (2). Le même historien persan rend le mot mitraf, dont il est parlé ici, par tchâdir-i-cheb, «manteau de nuit.» Ce terme n'est pas expliqué dans le Dictionnaire de M. Dozy.
- P. 276 (1). Pour موقعًا, A ct M موقعًا; en marge de D, ce mot est remplacé par يا فتى d'une main étrangère.
  - Ibid. (2). D dit seulement «quatre cents concubines.»
- P. 277 (1). Au lieu de قراطيس, A, M, K قراطي et, au troisième vers, استح بعينيه. Voir les variantes dans Aghani, t. VI, p. 183.
- P. 278 (1). A, M, K à tort أبني ألمغيث Il n'y a aucune raison pour adopter le diminutif Boaît, comme l'a fait l'éditeur d'Ibn el-Athir, ibid. p. 32. Cf. au contraire les Généalogies d'Ibn Doreïd, p. 147.
- P. 279 (1). D supprimant une ligne, les vers, d'après cette copie, auraient pour auteur le même poëte Ibn Baît. Cf. Ibn el-Athir, ibid. p. 64.
- P. 282 (1). D'après-D, Kabihah elle-même sc présente devant le Khalife: ودخلت قبيعة. On a vu plus haut, p. 270, que c'était celle de ses esclaves-mères que Motewekkil préférait.
- Ibid. (2). Au troisième vers, mustahillat u, d'après le Kamous, le seus de pluie abondante et continuelle. D écrit المسبطرات «semblables à de longues tresses de cheveux.»
- P. 287 (1). A seul donne la forme régulière; D écrit ما المائني . Cf. la notice du Nudjoum, et, en premier lieu, Nawawi, Biograph. Dictionary, p. 443.
  - الخاهري الزاهري الزاهري الزاهري الناب mais, en marge de cette copie

un lecteur a corrigé en ajoutant en persan : «son vrai nom est Suleïman , fils de Daoud.»

- P. 287. (3). Il est impossible de ne pas voir ici une erreur de rédaction dont Maçoudi s'est rendu coupable, car, dans le passage cité auquel il renvoie (ci-dessus, p. 211), il indique précisément la même date. Ajoutons que les historiens sont unanimes à placer la mort d'Ibn Main en 233, et que le désaccord porte seulement sur les mois de ladite année. Voir cette discussion dans la notice spéciale d'Ibn Khallican.
- P. 288 (1). K et M portent «Sosian ben Feredj El-Ili. Cf. Yakout, s. v. بلتا.
- Ibid. (2). A et K إلرسى; M إلرسى; D non ponctué; mais l'orthographe est indiquée avec précision dans le Nudjoum, p. 720. Cf. Ibn el-Athir, VII, p. 44. Le deuxième docteur, surnommé Nersi, est nommé par ces deux auteurs Abd el-Ala, fils de Hammad.»
- Ibid. (3). A هياب ; K et M هياب. Cf. Ibn Khallican, texte, p. 251. On voit, par cette note et celles qui précèdent, avec quelle négligence les copistes donnent les listes généalogiques, recueillies avec tant de soin par Maçoudi.
- P. 289 (1). A, M, K ne font pas mention du Livre moyen, et terminent le chapitre par la formule ordinaire ومن الله التوفيق.
- P. 291 (1). A, M قاطورة C'est à tort que, dans l'édition du Modjem de Yakout, M. Wustenfeld a imprimé i; Ibn el-Athir, VII, p. 68, a conservé la bonne leçon. D'après le Dictionnaire persan Borhani-hâti, ce terme désigne une taverne, une maison de jeu et de débauche.
- Ibid. (2). Un bourg voisin de Bagdad était ainsi nommé. K porte שפייאבע א זיים, אייני איי
- P. 293 (1). Trois copies lisent تطوية, du verbe tawa, «plier;» mais la suite prouve que telle n'était pas l'intention du Khalife. Au contraire, le sens de parfumer à l'aide d'aromates est indiqué par le Kamons à la H° et à la IV° forme de tara.
- P. 294 (1). D et M بييان. L'Aghani, t. VIII, p. 176, le nomme Bunan ben Amroun, عرون.
- Hid. (2). Le quatrième vers est supprimé par A, M, K; cependant il résume tout l'esprit de la pièce et ne peut avoir été omis par Maçoudi-

P. 296 (1). D dit simplement فقلمه, «et il le renversa.»

P. 297 (1). Les deux premiers mots de cette indécente invective paraissent être une sorte de locution proverbiale. L'auteur ajoute qu'elle fut mise en musique et, à la rigueur, on pourrait y reconnaître le mêtre remel; cependant aucune copie ne la place en vedette, comme c'est l'usage pour les citations de vers, et nous savons en outre, par le témoignage de l'Aghani, qu'une phrase en prose servait quelquefois de thème aux musiciens.

P. 300 (1). A, M, K الصنفوري. L'exactitude de la leçon de D est attestée par la notice du Fihrist, p. 298.

P. 301 (1). M, K, D ajoutent كان في المبضع

P. 302 (1). D الغزى; A الغربين. La forme régulière serait الغربين, «les deux colonnes ou phares.» Yakout, s. v. C'est une ruine aux environs de Koufalt, près de laquelle était le tombeau d'Ali.

Ibid. (2). Nom donné par A et illisible dans les autres exemplaires.

P. 306 (1). D روطن و , au dernier hémistiche, au lieu de روطن روطن روطن و , ce qui renverse l'ordre de succession indiqué par l'auteur, p. 305, et conforme au témoignage des principaux historiens.

P. 307 (1). Dans A, M, K la pièce n'a que deux beit, par la suppression du deuxième hémistiche du deuxième vers, et celle de l'hémistiche suivant. Au lieu de الناسع, D porte للناسع.

Ibid. (2). Leçon de D; ses trois autres copies donnent الشارى. La révolte de ce Kharédjite paraît avoir échappé à l'attention des principaux chroniqueurs arabes.

P. 315 (1). K porte | 55 et ensuite | 55 ; leçons peu lisibles dans les copies; cependant A porte nettement | 55. Il résulte d'un passage du Voyage au Ouaday, traduit par M. Perron, p. 580, qu'on appelle ferk, en Égypte, une espèce d'amande qui s'ouvre en deux sous le plus léger effort des doigts. Cf. Edrisy, éd. Dozy et de Goeje, p. 359.

Ibid. (2). Après le quatrième vers, A, M, K ajoutent celui-ci:

فتراه عند ما ينها العرص

A écrit إلى بعن و et plus loin المخرض; enfin, au dernier vers, au lieu de المخرض, et plus loin البع الجيوذان; enfin, au dernier vers, au lieu de des copies signalée dans la note précédente sur les mots djauz et ferk, elle se reproduit dans les vers.

P. 319 (1). A, M, K lisent شعوبة الثنائل, leçon dont je ne comprends pas le sens; du reste, les mêmes copies sont incertaines dans le paragraphe entier.

P. 326 (1). La copie D, qui est le meilleur de mes manuscrits pour les fragments de vers cités, ayant omis le paragraphe entier, je n'ai eu, pour ces vers et les suivants, que le secours de l'édition imprimée et des copies A et M. Le sens du dernier hémistiche est particulièrement incertain, et je ne garantis pas l'exactitude de ma traduction.

P. 327 (1). On pourrait traduire aussi « Ses larmes, etc. sont des perles sur des perles; » c'est-à-dire sur des jones belles et pures comme des perles. Je donte cependant que les poêtes arabes comparent à la perle le visage de leur maîtresse, tout au moins n'en ai-je jamais reneontré d'exemples dans les *Divans*.

P. 332 (1). Lacune de deux lignes dans A, M et K. Quoique les lecons de D ne soient pas non plus exemptes d'omissions dans ce paragraphe, elles sont cependant d'accord, pour le sens général, avec les passages correspondants chez Ibn el-Athir, p. 84, et Ibn Michlawcih, p. 570.

P. 333 (1). Au lieu de عروش, les trois copies lisent عروس, ce qui affaiblit sensiblement la justesse de la métaphore. D rédige ainsi le sixième vers:

A et M terminent le onzième vers par مربع, et dans K le dernier vers commence par فيغلب مغلوب.

P. 335 (1). A , M et D ajoutent ici: اراد اقامته على من هبه وفيها . توجه له (اليه) من رأيه جزعت الخ

P. 336 (1). A, M, K donnent ainsi le beit:

وليعيى الفتى بقالب غليل كين يرمى بالجم ذاك العليل

mais Ibn el-Athir, qui cite les mêmes vers, s'accorde avec la copie D,

d'après laquelle ils sont donnés ici. A l'avant-dernier vers, les trois copies et Ibn el-Athir écrivent اوذى الرسول, leçon qui n'est pas inadmissible si le verbe est lu à la voix passive.

- P. 336. (2). Au premier vers, A et M زالجر; K النجر. Au vers suivant, les trois mêmes copies remplacent إنكاء par
- P. 337 (1). Au premier vers, D seul lit کمین السین, les trois autres copies remplacent, au vers suivant, la leçon وستته par بوهنه.
- Ibid. (2). A, M, D portent Ali au lieu de Ismaīl. Dans le fragment d'Ibn Michkweīh, p. 568, on lit que ce chef se nommait Huçeïn, fils d'Ismaïl, fils d'Ibrahim; généalogie confirmée par Ibn el-Athir, t. VII, p. 83.
- P. 338 (1). La lecture du troisième vers est très-incertaine; voici comment il est donné par A, M, K:

La principale difficulté porte sur بين , que M écrit , بين ; A بين , ce qui est plus près de la vérité, puisque د في signifie battre des ailes sans voler, tandis que في a le sens de déployer les ailes pour prendre l'essor. Dans une note marginale l'éditeur égyptien fait observer, pour le mot إهيضت , que cette forme quadrilitère est autorisée par le Kamous, tandis que Djawhari ne le donne que comme verbe trilitère.

- P. 341 (1). Deuxième vers, A, M, K تمنطق, et, dans l'hémistiche suivant, بدارة pour بدارة. Cinquième vers, D, pour فدرهم, écrit على على على على على على بالمراجع . لا تشوى , au vers suivant , المرهم .
- P. 342 (1). Les copies A et M, outre plusieurs mots omis, lisent en 206, l'édition imprimée n'a pas corrigé cette erreur de date.
- P. 343 (1). D et M إلْمَارُ (1); لا المَارُ (1), ingénieuse correction de l'éditeur égyptien, par où l'on peut apprécier la valeur des érudits musulmans en matière de restauration des textes historiques. Il se peut, d'ailleurs que Maçoudi lui-même ait mal écrit le nom; il s'agit d'un chef de Deīlem, nommé par Ibn el-Athir Asfar, fils de Chirweih, t. VIII, p. 138; même leçon dans Abou 'l-féda.
- P. 345 (1). Je pense qu'il faut ajouter ici *Ben Ali*, comme le fait Ibn el-Athir, t. VII, p. 88.

P. 345. (2). D porte simplement عن ولي passant le reste. A, M, K donnent إلاوسط mais, dans une note marginale, l'éditeur de K ajoute qu'une autre copie porte عن من حوله الاوسط, ce qui ue rend pas la phrase plus intelligible. La lecture que je propose est autorisée par les principaux historiens. Le texte du Kanil et-tevarikh publié par M. Tornberg renferme, p. 110 et suiv. de graves erreurs dans les noms propres; il est vrai que la bonne leçon se trouve souvent dans les variantes de l'édition.

## P. 353 (1). A et M تمنين ; D منين.

- Ibid. (2). Au lieu de الحجرة, A, M, K الحجرة, et l'Aghani, t. XX, p. 154, où les mêmes vers sont cités avec des variantes importantes, écrit الحجة, mais notre lecture n'est pas douteuse. On sait que dans l'Arabie méridionale, et, en particulier, à Nedjrân se trouvait une école de médecins chrétiens que le peuple considérait comme d'habiles sorciers. Voir le Modjem de Yakout, s. v. et Prairies d'or, III, 290. A termine ainsi le vers sixième المحتوية المحتوية للمحتوية للمحتوية Les deux derniers vers ne sont peut-être qu'une interpolation, ils ne se trouvent dans aucune des versions de l'Aghani. M. le D' Perron a traduit librement toute l'anecdote dans son Essai sur les femmes arabes, etc. p. 197 et suiv.
- P. 358 (1). D, au premier vers. وهو ككائري. An lieu de بكعقي. An lieu de بكعقي. « que tes mains me donneraient la mort, » leçon plus naturelle; le suicide n'est qu'une exception très-rare dans les mœurs arabes. Voir une autre relation de la même anecdote dans la vie de Kaïs ben Zoraïh, Aghani, t. VIII, p. 114.
- P. 365 (1). A l'exception de D, les copies portent مع رجال الحرب; mais l'évasion du prince eut lieu sans éclat ni cortége.
- P. 372 (1). Ici encore les copistes, sauf celui de D, out changé ce nom en la forme فنکف Voir la note de la page 270.
- P. 373 (1). K جلب المجاج ; an denxième hémistiche , D seul جلب المباع .
- P. 374 (1). Confusion dans plusieurs de ces noms. Au lieu de Abon Hachem que donnent les copies, une note marginale de D porte qu'il

faut lire Abou Hicham, ce qui est conforme au Nudjoum, t. II, p. 763. A la ligne suivante, au lieu de وراق, une correction en marge de D donne donne le l'et le le le du Nudjoum, t. III, p. 249. Le nom suivant Abou Koreib est faussement écrit Abou Bekr par trois copies.

- P. 375 (1). Note marginale de D: «Le vrai nom d'Abou Moslem est El-Haçan, fils d'Ahmed.» Le surnom du jurisconsulte cité à la ligne précédente est, d'après le Nudjoum, Taimi au lieu de Tamimi.
  - P. 376 (1). K بالحلى; sans points diacritiques dans A et M.
- P. 380 (1). A, M, K ajoutent le mot نائم, «pendant que je dormais;» cette addition s'accorde difficilement avec la suite, etc.
- P. 384 (1). Trois copies nomment ce poëte El-Haçan, au lieu de El-Huçein. D termine le premier vers par عير; M et A par عير. Les dictionnaires donnent seulement à la VIIIe forme de ce verbe le sens de rentrer dans la nuit; il faut l'appliquer aussi à la première forme. Au troisième vers, A, M, K écrivent في ليلة contrairement à la mesure du mètre khafif.
- P. 386 (1). A, M, K [ \frac{1}{2} ]. Je me suis décidé à traduire ainsi, d'après le témoignage suivant de Tabari : «Ghacune des deux moitiés de Bagdad, c'est-à-dire la rive orientale et la rive occidentale du Tigre, étaient divisées en quatre roub'a, placés sous la juridiction de saheb roub'a, délégués du gouverneur, et qui avaient sous leurs ordres les prévôts de ces quartiers.» L'Aghani, t. XX. p. 85, en racontant la même aventure, dit simplement le chef de la police, saheb chortah.
  - P. 387 (1). D يبوسة; nom omis en M; Aghani, مأنوس.
- Bid. (2). Les copies, sauf D, ajoutent ici فقالي, attribuant ainsi les vers suivants à l'esclave, tandis que l'Aghani, d'accord avec D, les met dans la bouche de Mani; d'ailleurs, si l'on adoptait cette addition des copies, les mots «elle se mit à chanter,» qui viennent après le distique, n'auraient plus de sens. An deuxième vers, pour بعزه, les trois copies portent ; بغير Aghani, بغير Aghani, بغير Aghani, بغير Aghani, بغير Aghani, بغير Aghani
- P. 388 (1). Au premier vers, K وفننعست; au troisième, au lieu de لزند, A et M لزند.

P. 391 (1). Deuxième vers, D موصول ببهجة A, M, K finissent le troisième par بالجد مامول.

P. 392 (1). Après le deuxième vers, les copies ajoutent celui-ci, qui ne paraît pas être à sa vraie place :

دم من يشغى بصارمه مع هبوب الربح مطلول

بصادفه M ; بصادمه ۱،

P. 402 (1). M., Ben Yézid. Dans Ibn el-Athir on lit, t. VII., p. 148, Zeïd ben Ali, mais, plus loin, p. 165, la bonne leçon est rétablie.

## SUPPLÉMENT AUX CORRECTIONS

#### DU TOME VI.

- P. 69, l. 3, la traduction du deuxième vers serait peut-être plus exacte en étant modifiée ainsi : «Ou semblable à la jeune fille que sa famille considère comme chaste, tandis qu'elle est déjà dans son neuvième mois (de grossesse).»
  - P. 183, l. 2, au lieu de fourreau, lisez ceinturon.
  - P. 241, avant-dernière ligne, lisez O vent, pourrais-tu m'imiter?
- P. 292, l. 4, au lieu de sans y revenir, lisez sans y être attiré par un rendez-vous.
- P. 354, dernière ligne, au lieu de l'un de l'autre, lisez des autres hommes.
- P. 407, 1. 6 du texte, au lieu de عند, lisez فبل , ct effacez le même mot فبل de la ligne suivante.
- P. 466, l. 3, au lieu de attends le départ (la mort), il vaut mieux traduire «Attends la miséricorde de Dieu, etc.» tel est le sens donné au mot dans Korau, XII, 87.
- P. 484, l. 15, au lieu de croyant lire son souvenir, etc. lises croyant voir son visage éclairer la nuit.

## CORRECTIONS DU TOME VII.

P. 17, 1. 7, an lien de مُؤمنين , lisez المؤمنين.

P. 25, l. 1, lisez بعض.

P. 35, l. 9, lisez جال .

P. 77, 1. 3, au lieu de Sammam, lisez Samman

P. 87, 1. 7, lisez زادت;

P. +18, L. 2, lisez Mohammedites.

P. 202, 1. 4, an lien de oف, lisez وقد

P. 216, l. 4, lisez سالخ.

P. 220, 1. 7, an lien de lang, lisez - lang.

P. 257, 1. 6, au lieu de lala, lisez lala.

P. 259, 1. 5, an lieu de pilo, lisez pito.

P. 266, l. 1, on lien de فكيف , lisez فكيف.

P. 314, l. 10, lisez مُوكِدًا .

P. 397, 1. 4, au lien de فيصل, lisez فيصل.

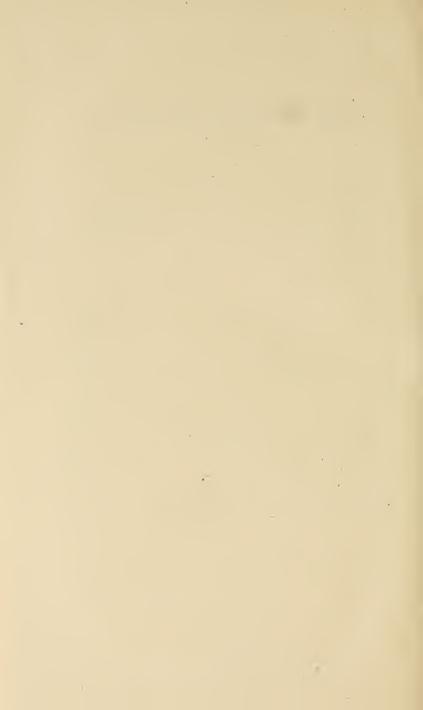

#### TABLE

# DES PRINCIPALES MATIÈRES

#### CONTENUES DANS LE TOME VII.

|                |          |              |      |      |  |  | Pages. |
|----------------|----------|--------------|------|------|--|--|--------|
| Avertissement  |          |              | <br> | <br> |  |  | 1      |
| Chapitre CXIV. | Khalifat | d'El-Mamoun. | <br> | <br> |  |  | 1      |

Ses noms et surnoms, p. 1. - Son âge, durée de son règne, sa mort, p. 2. — Ses différents ministres, p. 3. — Ses rapports avec Ibrahim, fils de Mehdi, p. 4. — Vers d'Abou Dolaf et de Mamoun, p. 5. - Maximes du Khalife et fragment de ses allocutions, p. 7. — Discussion entre Tomamah et Yaliya, fils d'Aktam, p. 10. - Un parasite fourvoyé parmi les Manichéens, p. 12. - Une aventure de jennesse d'Ibrahim, fils de Mehdi, p. 16. — Plaisanterie du musicien Ishak sur le surnom d'Attabi, p. 25. -Parallèle du secrétaire et du courtisan, p. 29. - Vers d'Abon 'l-Atahyah, p. 31. - Un souper chez Mamoun, p. 32. - Embarras de ce prince dans trois circonstances, p. 35. — Son entrevue avec les délégués soufis, p. 38. — Déprayation du kadi Yahya, fils d'Aktam, p. 43. — Mort de Chafeyi, détails biographiques, p 49. — Faux prophètes conduits devant Mamoun, p. 52. - Revoltes des Alides, p. 55. - Ibn Tabataba, p. 57. - Mort de Fadl, fils de Schl, et de l'imam Rida, p. 61. — Révolte et capture d'Ibrahim, fils de Mehdi, p. 62. — Les noces de Bouran, p. 65. — Autres traits de la vie d'Ibrahim, fils de Mehdi, p. 68. — Nécrologe, p. 72. — Pauvreté et désintéressement de Wakidi, p. 73. - Samman et le Khalife Mausonr, p. 75. — Abbas Alewi, p. 79. — Mort d'Abou Obeïdah, p. 80. — Mort d'Abou 'l-Atahyah, fragments de ses poésies, p. 81. — Observations sur la prosodie arabe, p. 87. - Causes de l'aversion de Mamoun

pour Moâwiah, p. 90. — Nécrologe, p. 93. — Dernière expédition de Mamoun, p. 94. — Détails sur sa mort, p. 96.

# Chapitre CXV. Khalifat de Moutaçem..... 102

Son avénement; ses surnoms; dates principales, p. 102. — Maximes de Moutaçem, p. 104. — Mésaventure du médecin Ibn Masaweih, p. 105. — Plaisanteries d'Ali, fils de Djoneïd, p. 107. — Le vieux nabatéen, p. 113. — Nécrologe; supplice d'Ibn Hanbal, p. 114. — Révoltes des Alides, p. 116. — Fondation de la nouvelle capitale Samarra, p. 119. — Capture de Babek, p. 123. — Son supplice, p. 129. — Expédition contre l'empereur Théophile, p. 133. — Révolte et mort de Maziar, p. 137. — Mort d'Abon Dolaf; son dévouement à la cause d'Ali, p. 139. — Nécrologe, p. 143. — Mort du Khalife, p. 144.

# 

Ses noms et surnoms; dates principales, p. 145. — Entrevue d'un Arabe nomade avec Abou Tammam, p. 147. — Détails biographiques sur ce poête, p. 151. — Parallèle entre Abou Tammam et Bohtori, p. 155. — Poésie élégiaque d'El-Haçan, fils de Wehb, p. 167. — Nécrologe, p. 169. — Discussion sur les principes de la médecine, p. 172. — Explication de l'appareil dentaire par le médecin Honeïn, p. 180. — Causes des variations atmosphériques, p. 182. — Aphorismes sur la mort d'Alexandre, p. 186.

## Chapitre CXVII. Khalifat de Motewekkil-Alallah...... 189

Ses noms et surnoms; dates principales, p. 189. — Sa conduite politique, p. 190. — Ses goûts frivoles, p. 191. — Il règle la succession au trône, p. 193. — Supplice d'Ibn Zeyyat, p. 194. — Le fou du couvent de Saint-Héraclius, p. 197. — Le poëte Bohtori, p. 202. — Ballade de l'âne amoureux, p. 205. — Piété d'un descendant d'Ali, p. 206. — Mort d'Ibn Samaah et nécrologe, p. 209. — Aventure d'une jeune fille de la famille d'Ali, p. 211. — Disgrâce du kadi Ahmed, fils d'Abou Douad, p. 214. —

| Éloge de ce personnage, p. 215. — Le ragoût du ma-      |
|---------------------------------------------------------|
| telot, p. 220. — Désespoirs d'amour, p. 222. — Disgrâce |
| d'Omar ben Feredj, p. 228 Funérailles d'Ibn Hanbal,     |
| p. 229 Controverse entre Allaf et Hicham, fils d'El-    |
| Hakem, p. 232 Entre ce dernier et Amr ben Obeïd,        |
| chef des Moutazélites, p. 234 Mort de Rawendi.          |
| p. 237. — Anecdote sur le poëte Souli, p. 238. —        |
| Extraits de sa prose et de ses vers, p. 240. — Derniers |
| moments d'Abbas, fils d'Ahnef, p. 247 Le poëte Ali,     |
| fils de Djehm, p. 249 Fragments de ses poésies,         |
| p. 252. — Séjour de Motewekkil à Damas, p. 257. —       |
| Ses troupes se révoltent, p. 258. — Les Tures le sépa-  |
| rent de Boga l'aîné, p. 259 Conjuration contre le       |
| Khalife, p. 262. — Il est assassine par Baguir, p. 267. |
| — Détails sur cet événement, p. 269. — Intrigues des    |
| Tures, p. 273. — Réflexions sur le meurtre du Khalife,  |
| p. 274. — Sa prodigalité, p. 276. — Anecdotes, p. 277.  |
| - Élégies sur sa mort, p. 279 Dévouement de son         |
| esclave Mahboubeh p 281 - Nécrologe p 286               |

# Chapitre CXVIII. Khalifat de Mountasir-Billah..... 290

Son nom; dates principales, p. 290. - Le tapis du meurtre, p. 291. — Poésies composées par le Khalife, p. 295. — Brutalité du vizir Ahmed, fils d'El-Khaçib, p. 296. -Causes de la mort de Mountasir, p. 297. - Autres versions sur cet événement, p. 300. - Profanation du tombeau d'Ali, p. 302. - Mountasir fut favorable aux Alides, p. 303. — Comment il régla sa succession, p. 304. — Anecdote sur sa générosité, p. 309. — Le poête Hariri, p. 311. — Aventure d'Abou Otman Sâïd, p. 316. — Bon mot d'un habitant de la Mecque, p. 320.

## Chapitre CXIX. Khalifat de Mostaïn-Billah.....

Ses noms et surnoms; dates principales, p. 324. - Ses ministres, ibid. — Sâid, fils de Homeid, p. 325. — Le poëte Abou 'l-Bassir, p. 328. - Révolte de Yahya, fils d'Omar, p. 330. — Élégies sur sa mort, p. 333. — Le poête Ali Himmani, p. 337. — Révolte des Alides dans le Tabaristân, p. 342. — Dans la ville de Rey, p. 344. - A Kazwîn, p. 345. - A Koufah, ibid. - Mostaïn régle sa succession en faveur d'Abbas, son fils, p. 346.

Chapitre

| <ul> <li>Anecdotes relatives au petit-fil</li> </ul> | s de Taher, p. 347. —   |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Les Martyrs de l'amour, Orwah et                     |                         |
| nonn, p. 356 Mort de Boga                            |                         |
| bienveillance envers les Alides,                     |                         |
| réfugie à Bagdad, p. 363. — Les                      | affranchis turcs se dé- |
| clarent pour Moutazz, p. 365                         |                         |
| p. 367 Abdication de Mostain                         | , ibid. — Moutazz est   |
| salué Khalife, p. 369 Il fa                          |                         |
| р. 370.                                              |                         |
|                                                      |                         |
| CXX. Khalifat de Moutazz-Bill                        | ah 37:                  |
| es noms et surnoms; dates principal                  | les, p. 372. — Poésies  |
| sur l'abdication de Mostain, p. 373                  |                         |
| — La bague merveilleuse, p. 376                      |                         |
| de Moutazz, p. 377 Mort d                            |                         |
| p. 379. — Déférence de Motewck                       |                         |
| sonnage, ibid. — Tradition cons                      |                         |
| d'Ali, p, 382. — Mort de Mol                         |                         |
| Taher, p. 384. — Son entretien                       | •                       |
| p. 385. — La musicienne Mouniça                      |                         |
|                                                      |                         |

et meurtre de Moueyyed, p. 393. — Révolte des Alides, p. 395. — Sédition des Mawlas à Bagdad; meurtre de Boga le jeune, p. 396. — Moutazz est assiégé par les Turcs dans son palais, p. 397. — Il abdique en faveur de Mouhtadi, p. 399. — Élégies composées à l'occasion de cet évenement, ibid. — Luxe de Moutazz, p. 402. — Révolte des descendants d'Ali, ibid. — Comment périrent plusieurs de ces prétendants, p. 404. — Premiers symptômes de la sédition du chef des Zendi, p. 405.

FIN DU TOME SEPTIÈME.

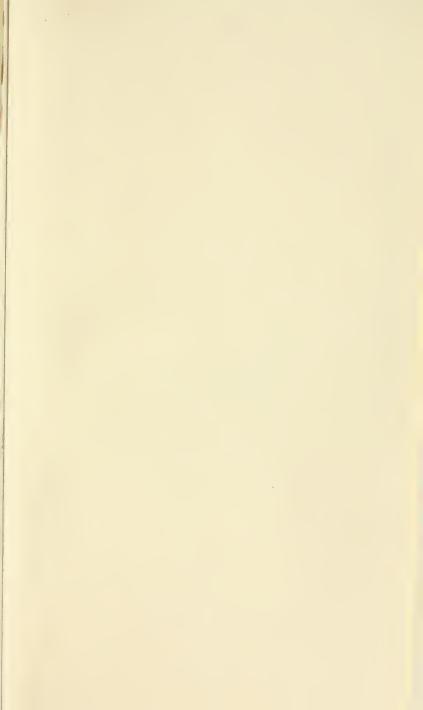





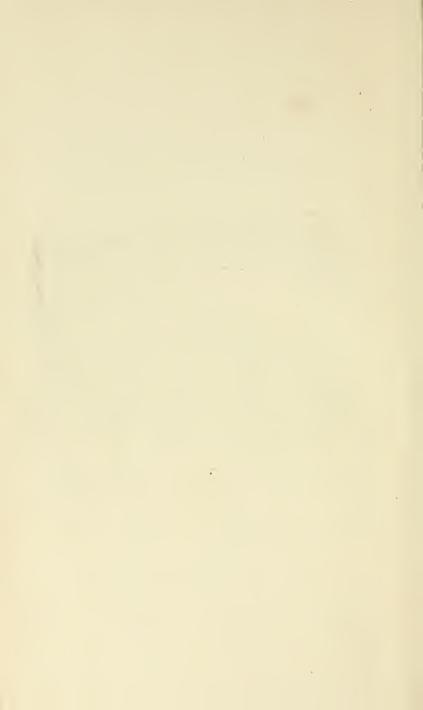

19 IN L. 19 1968

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

